

For Printing & Publishing

DAR ALDEYAA

-alterior الكويَّت - حَولِي - سَاعَ الجُسَرُ البَصْرِي ص . ب، ۱۳٤٦ مولی الرمزالبريري ، ١٤ ٢ ٠١ ٣ تلفاكس. ۸۱۸۰ و ۹۶۵۲۲۹ و ۰۰۹ نقال، ٤٠٩٩٢١ ه ٥٠٩٦٥

> Dar\_aldheyaa2@yahoo.com Abdou20201@hotmail.com

### www.daraldeyaa.net info@daraldeyaa.net

جَمِيْعُ الحُقُوقِ مِحَفْوُظَة

4.44- A1EEE

تادُ الطِّلَاعَة : بَيْرُوت - لَبُنَّان

التَّخِلِيدُ الغَيْنَ : شَرِكَة فُؤَاد البَعِينُ ولِلتَّخِلِيد ش مرمر

بَيْرُوت - لَبُنان

الموزعون المعتمدون دولة الكويت نقال: ٥٠٤،٩٩٢١ تلیفاکس: ۲۲٦٥٨١٨٠ دار الضياء للنشر والتوزيع ـ حولي جمهورية مصر العربيَّة محمول: ۲۰۲۰۱۰۰۰۳۷۳۹٤۸ محمول: ۲۰۲۰۱۰۹۸۳۲۵۸۳۲ دار الأصالة للنشر والتوزيع – المنصورة الملكة العربية السعودية هاتف: ۲۰۵۱۰۰ - ۲۳۲۹۳۳۲ مكتبة الرشد - الرياض فاكس: ٤٩٢٧١٣٠ هاتف: ٤٩٢٥١٩٢ دار التدمرية للنشر والتوزيع - الرياض ماتف: ٦٣١١٧١٠ دار المنهاج للنشر والتوزيع ـ جدة فاکس: ۸٤۲۲۷۹٤ هاتف: ٨٣٤٤٩٤٦ مكتبد المثنى - الدمام برمنكهام - بريطانيا هاتف: ۲۸۲۱، ۲۷۲۷ ، ۶۲۸۲۱، هاتف: ۲۰، ۷۲، ۲۸۲۱ ، ۸ مكتبة سفينة النجاة الملكة المغربية هاتف: ۲۱۲۵۲۲۲۷٤۸۱۷ دار الرشاد الحديثة \_ الدار البيضاء ل الجمهورية التركية هاتف: ۲۱۲٦۲۸۱٦۳۲/۴۶ فاکس: ۲۲۱۲۲۲۸۱۲۲۰ فاکس مكتبة الإرشاد - إسطنبول جمهوریة داغستان ماتف:۱۱۱۱ ماتف:۷۹۸۸۲۰۳۱ - ۲۰۲۰۸۷۷۸۳۰۰ مكتبة ضياء الإسلام هاتف: ٥،٥٥٢٧٨٨٢٩٥٠٠ ع١٤٧٤٢٨٨٢٩٧٠٠ مكتبة الشام - خاسافيورت الجمهورية العربية السوريَّة فاكس: ٢٤٥٣١٩٣ هاتف: ۲۲۲۸۲۱٦ دار الفجر ـ دمشق ـ حليوني الجمهورية السودانية مكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع المطار هأتف: ٢٠٢٤٩٩٩٠٠٤٣٥٧٩

الملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ۲۲۲۵۲۹۰ - ۲۳۲۱۲۲۸۸۷۰ دار محمد دنديس للنشر والتوزيع - عمان

٠ دولة ليبيا

مكتبة الوحدة - طرابلس شارع عمرو ابن العاص

هاتف: ۱۹۹۹-۱۳۷۸ - ۲۱۲۲۳۸۲۳۸

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه في أي نظام إلكتروني أوَّ ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه، وكذلك لا يسمح بالاقتباس منَّه أوَّ ترجمته إلى أي لغة أُخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر.

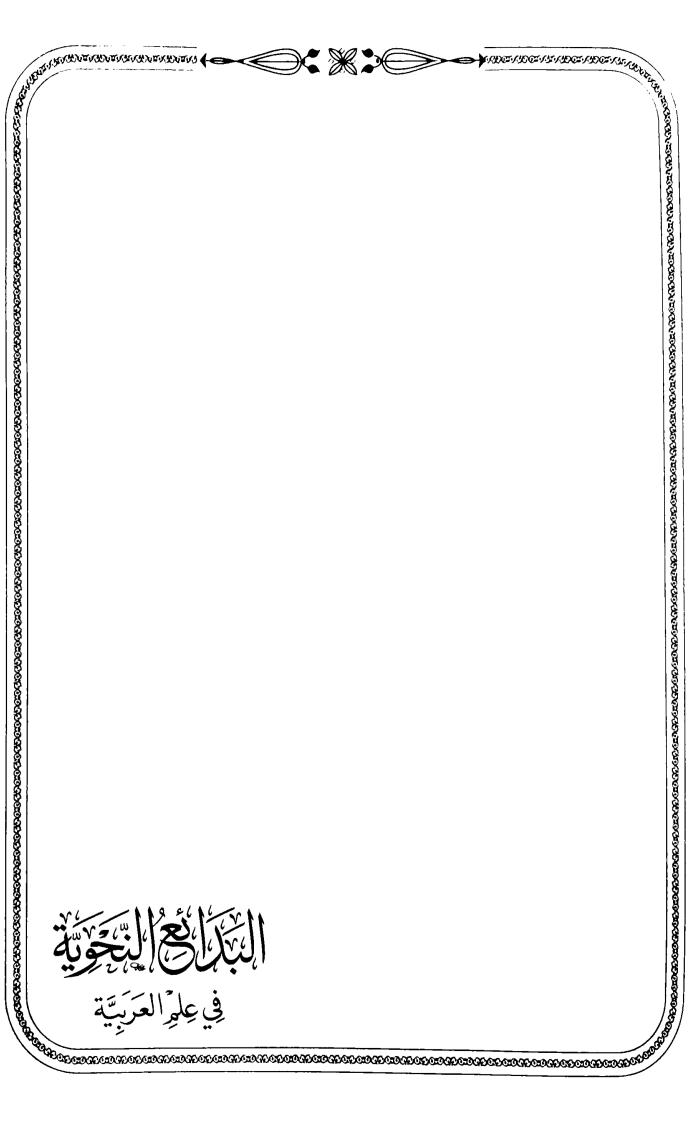

# 

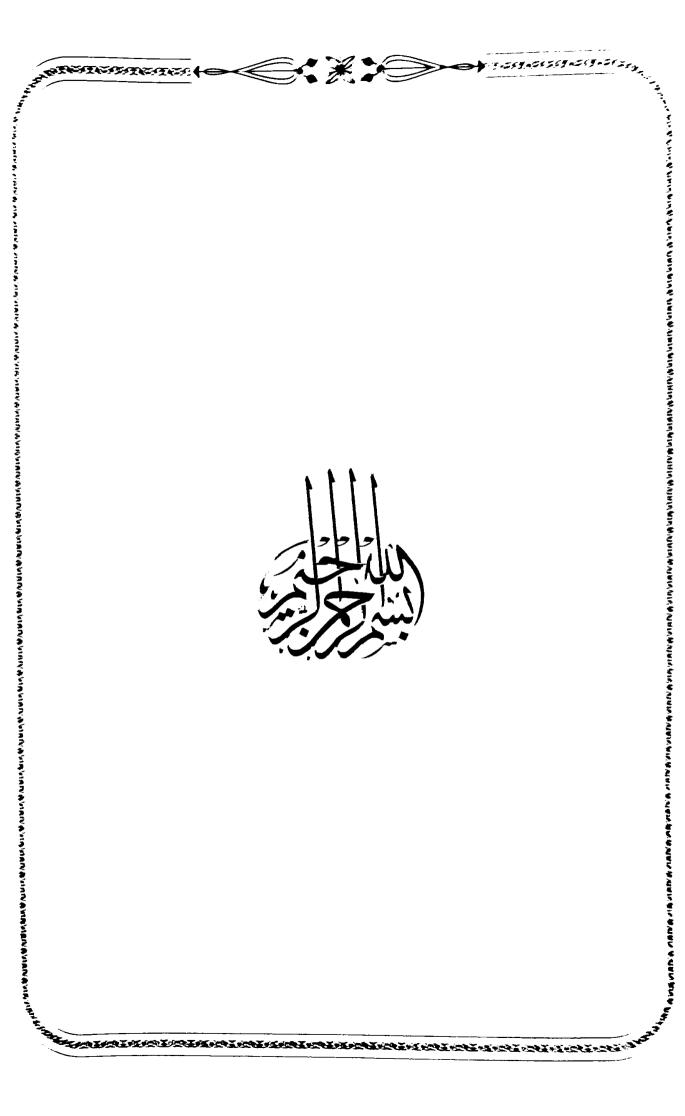

### بنُ السَّالِكَ اللَّهُ اللَّهُ

الحمد لله الموفق من العباد من منه النفع في الدنيا ويوم الميعاد والصلاة والسلام على خير العباد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم على منهج الرشاد.

أما بعد: فقد قدم مؤلف كتاب «البدائع النحوية في علم العربية الجامعة بين ملحة الإعراب ومتممة الآجرومية» السيد الشريف الدكتور بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأحقاف/ عرفات بن عبد الرحمن بن عوض المقدي وطلب مني تقديماً لذلك المؤلف، وبعد قراءته وتصفحه من أوله إلى آخره سررت جداً بما وفق الله هذا الشخص لهذا الجمع بهذا الأسلوب البديع بربط معاني كتابين جليلين حصل بهما النفع قديماً وحديثاً للطلبة والمدرسين في علوم العربية وهما: «ملحة الإعراب»، و«متممة الآجرومية»، وبهذا الأسلوب يكون الارتباط في سلم المقررات النحوية في علم العربية بالطريقة التي حققت النفع المحسوس التي مشى عليها علماء هذا الفن السابقين، ولا يغيب عن البال أنها رتبت على نيات يعجز عن كلها العلماء المعاصرين، فنهيب الآن بالمدرسين والطلبة أن لا يهمشوا طريقة من سبقهم في جميع العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية، وقد جاء القول:

### وكال خير في اتباع من سلف الله وكال شر في ابتداع من خلف

ولا شك أن هذا الأسلوب الذي وفق الله المؤلف المذكور في «البدائع المحوية على هو ربط نشرح معاني مؤلفات من تقدم ممن ألف في علوم اللغة العربية ، فالله يجزيه على حسن صنيعه بنيات صالحة لكل ما أكرم به مؤلف المتممة والمسحة ، وأن يتم النفع بهذا المؤلف كما أتم النفع بأصليه ، ونتمنى من الله أن يسهى طبع هذا الكتاب (البدائع النحوية) بكميات كثيرة ، وتوزع مجاناً في كل مكن يدرس فيه المتممة والملحة ، ويجزي المؤلف ومن أعانه في الطبع والنشر خير الجزاء في الدنيا والآخرة .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وتابعيهم يرحسان إلى يوم الدين.

وكتبه بتريم الغناء المحروسة الفقير إلى الله/

الحَبِيب عِلِي المَشْهُورِبْن مُحَدَسَالِم بن حَفِيظ

يوم الاثنين ٢٣/٦/٢٣هـ الموافق ٢٠٢/٢/٢٢م

# تقديم فضيلة العلامة السيد الحَبِيب عُمَربن حَامِدبن عَبْدِ الهَادِي الجِيلَانِيّ

الحمد لله رفع شأن العلماء، وخصهم بعظيم النعوت وشريف الأسماء، وميزهم عن الدهماء فنعمّا هي أفعالهم، وعظيمة أحوالهم، وناصبة مقول القول أقوالهم، والصلاة والسلام على المفرد العلم، سيد العرب والعجم نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد:

فإن الله الحقال اللغة العربية من بين سائر اللغات؛ لتكون لسان القرآن الكريم، أفضل الكتب السماوية وختامها والمهيمن عليها، فقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ الْكَرِيم، أفضل الكتب السماوية وختامها والمهيمن عليها، فقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ الْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفَنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ الفات عربيًّا لَعَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعَقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢]. وقال عز من قائل: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴾ [يوسف: ٢].

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «وذلك أن اللغة العربية أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأديةً للمعاني التي تقوم بالنفس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدئ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه» انتهى كلامه النفيس، وقريب منه ما قاله برهان الدين البقاعي في نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، فاتجهت همم علماء الأمة إلى العناية بهذه اللغة العظمى، وعاء الوحي ولسان النبي الأمين صَلَّلتَهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ الْهِ وَسَلَمُ ، فقعدت لها القواعد ورسمت لها القوانين، ودونت فيها المدونات والكتب، وأضحت لها علوم كثيرة بلغت اثنا عشر علماً، ولازالت تتولد منها علوم جديدة، كلها في خدمة فهم التنزيل، وما نطق به

أفصح الخلق أجمعين، وعدت علوم العربية من علوم الدين قال الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب - والله أبي شيبة في المصنف: «تعلموا سيدنا عمر بن الخطاب وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم»، وقال الإمام الشافعي العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وقال الإمام الشافعي ـ: «لا أسأل عن مسألة من مسائل الفقه إلا أجبت عنها من قواعد النحو».

وأطلق علم العربية على النحو، وهو أشهر علومها وأهمها وأكثرها دراسة؛ لأنه تتضح به المعاني وتفهم المقاصد، وهو علم يعنى بمعرفة أحوال أواخر الكلمات حسب العوامل الداخلة عليها، فمن عرفه والتزم قوانينه عصم لسانه من الوقوع في الزلل، واهتدى إلى مراد الناطقين والكاتبين (والمعنى فرع الإعراب)، ومن لم يكن له منه حظ عكس المعاني وهدم المباني.

وقد كان الناس قبل أن يدون علم النحو وتكتب قوانينه وقواعده يعربون بالسليقة؛ ولا يخطؤون حتى اختلط عرب الجزيرة بغيرهم نتيجة الفتوحات الإسلامية المباركة وامتزجوا بأهلها الذين لهم ثقافات ولغات مغايرة؛ فحدث اللحن الذي كانوا يحذّرون منه حتى جاء أن عبد الله بن عمر بن الخطاب - اللحن يضرب ولده على اللحن، واختلف الراصدون لنشأة علم النحو في من بدء تدوينه على أقوال، واشتهر أن أول واضعيه هو ظالم بن عمرو الكناني البصري المكنى بأبي الأسود اللولي المتوفى عام تسعة وستين من الهجرة وكان - رحمه الله تعالى - من أنصار سيدنا علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - ومن سادات التابعين ومحدثيهم وفقهائهم، وهو واضع النقط على حروف القرآن الكريم، وكان قد اشتكى إلى سيدنا علي - كرم الله وجهه - حدوث اللحن من بنته فأعطاه قواعد التابعين ومحدثيهم وفقهائهم، وهما ينبغي التنبيه عليه أن العرب حينما كانوا علم النحو وأمره أن يكملها، ومما ينبغي التنبيه عليه أن العرب حينما كانوا يتكلمون من غير أن يخالفوا قواعد الإعراب سليقة كانوا يدركون دلالات حركات يتكلمون من غير أن يخالفوا قواعد الإعراب سليقة كانوا يدركون دلالات حركات الإعراب على المعاني وينكرون على من خالفها كما وقع للأعرابي الذي سمع في

المدينة المنورة من يقرأ قول الله تعالى: ﴿ اللّهَ بَرِيّ مِنّ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَ التوبة: ٣] بجر لفظ رسول ، وكما يتبين من الحوار الذي دار بين الصحابة عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ؛ وكان سيدنا عمر يقرأ أية ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ وَأَبِي بِن كعب وزيد بن ثابت ؛ وكان سيدنا عمر يقرأ أية ﴿ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مَنْ الْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَادِ ﴾ [التوبة: ١٠٠] بضم راء الأنصار معطوفاً على والسابقون ، فن المُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَادِ ﴾ [التوبة: ١٠٠] بضم راء الأنصار معطوفاً على والسابقون ، فراجعه أبي وزيد وأخبراه أنها على الجر ، فقال: ما كنا نرئ إلا أنا قد رُفعنا رفعة فراجعه أبي وزيد وأخبراه أنها على الجر ، فقال: ما كنا نرئ إلا أنا قد رُفعنا رفعة لا ينالها معنا أحد رضي الله عنهم أجمعين .

هذا وإن هذا السعي المشكور، والجهد المأجور الذي بذله الشاب الدكتور المبجل أحد معاقد الأمل السيد عرفات بن عبد الرحمن المقدي وسماه: (البدائع النحوية في علم العربية الجامعة بين ملحة الإعراب ومتممة الأجرومية) يعد ضميمة ودرة يتيمة غالية القيمة مزج فيه كتابين عظيمين في علم النحو في سفر واحد أحدهما منظوم وهو: (ملحة الإعراب لأبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري) صاحب المقامات الحريرية المتوفئ عام ٥١٦ هجرية، والثاني منثور وهو: (متممة الأجرومية لأبي عبدالله محمد بن محمد الرعيني) المعروف بالحطاب الفقيه المالكي المتوفئ سنة ٤٥٥ هجرية بطرابس الغرب (ليبيا) يستغنى طالب علم النحو النهم بهما ، ويفيد مما أفاء الله عليه منهما يستظهر أبيات الملحة ، فتخلد في ذهنه، ولا تغادره وتسعفه عند الحاجة للاستشهاد، ويستفصل من المتممة التي هي «خلاصة ألفية ابن مالك» ما أجمل في الملحة، ويطير بهذين الجناحين في فضاء واسع ويحلق ما قدر على التحليق في الأجواء. شكر الله للسيد عرفات ما صنع ، وأحسن وأبدع فيما جمع ، وزاده علما ونفع ، بالمنظوم والمنثور وضاعف له الأجور وصلئ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

قاله وكتبه الفقير إلى ربه الغني/

الحَبِيب عُمَرِين حَامِد بن عَبْدِ الهَادِي الجِيلَانِيّ

تاريخ ٢٨ ذو القعدة ١٤٤١ هجرية يوافقه ١٩ يوليو ٢٠٢٠ م.

### تَفَدِيمُ الشَّيْخ عَبْدالله بِنْ حَامِد بِن سِنر اليَربدِيّ الفقيه النحوي بمدينة الشحر

### بِنْ مِنْ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيدِ

الحمد لله الذي رفع درجات العلماء، ونصبهم لخلقه هُداة أدلة، والصلاة والسلام على من انخفضت لرتبته كل الرتب، وانجزمت بدعوته فُصحاء أهل الريب، سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وبعد: فإن علم النحو من أجل العلوم قدرا، إذ هو فأس العلوم، وملح الطعام، وآلة الكتاب والسنة، به تُوضح غوامض المسائل، وتجلو الشواهد والدلائل، إذ اللحن تَمُجُّهُ الأسماع، ولا يحصل به الانتفاع، وقد قال بعضهم: «شيبني طلوع المنابر، وتوقع اللحن»، وبالجملة فهو قنطرة الأدب.

وقد وفق الله وأعان أخانا الدكتور / عرفات بن عبد الرحمن المقدي إلى الجمع بين متممة الآجرومية \_ التي هي واسطة بين الآجرومية وبين غيرها من المطولات \_ ومُلْحَةِ الإعرابِ \_ التي هي عون على فهم المنثور \_ وقد سماه: «البدائع النحوية في علم العربية الجامعة بين مُلْحَةِ الإعرابِ ومتممة الآجرومية»، فجزاه الله خيرا، وفتح الله علينا وعليه فتحاً مُبِينا، وزادنا وإياه ثباتاً وتمكينا، وبالله التوفيق (۱).

٨/ صفر/ ١٤٤١هـ الموافق ٧/ أكتوبر/ ٢٠١٩م

<sup>(</sup>۱) الشيخ عبد الله بن حامد هو: شيخنا في بداية الطلب الذي أخذنا عنه (المتممة والملحة) بمسجد عمرو، ورباط المصطفئ بمدينة الشحر، وهو عن شيخه العلامة يسلم علي سند اليزيدي، وهو عن شيخه العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ أبي بكر بن سالم (شيخ رباط المصطفئ بالشحر)، وهو عن شيخه العلامة عبد الله بن عمر الشاطري (شيخ رباط تريم) الئ آخر الإسناد، وهو شيخ وهو عن شيخه العلامة عبد الله بن عمر الشاطري (شيخ حسن في النحو والأدب.

# الشَّيْخ مُحَد بن عَلِي بن عَبْدا لرَّحَمْن الخَطِيب عضو مجلس الإفتاء والمدرس بكلية الشريعة والقانون ورباط تريم

### بنْ \_\_\_\_\_نَالْتِهَالِجَّغُ:الْحَهُمُ

الحمد لله الهادي الئ سبل الرشاد والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبة الأئمة الامجاد والتابعين بإحسان الى يوم التناد.

وبعد: قد اطلعت على كتاب «البدائع النحوية في علم العربية» جمع وترتيب السيد الفاضل النبيه محب العلم واهليه د/ عرفات بن عبد الرحمن بن عوض المقدي الذي لخصه من المتممة وبعض من الكواكب وشروح الملحة فهو كتاب مفيد للمبتدئ خصوصاً ولغيره عموماً مع ما فيه من الأمثلة والحواصل التي ترفع الطالب إلى مستوى أعلى مما كان فيه ، فجزى الله السيد/ عرفات خير الجزاء سهل لطالب النحو مما يفيده على ما جمعه من المسائل النحوية، ونسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بالكتب الملخص منها إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبه الفقير إلى عفو ربه المجيب/ الشَّيْخ مُحَدِّد بن عِلِي بن عَبْدا لرَّحْن الحَطِيب بتاریخ ۲۲/شوال/۱۱۱هـ موافق ۲۱/۲/۲۲۰م

### تقديم

# الدّكتُور مُحَدَّر بن عَبْدا لغَفَّار بن عَبْدا لرَّحَن الشَّريف أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة جامعة الكويت

-----

### بني بالسّاليِّ إلى أَنْ الْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ، والصلاة والسلام على أشرف الورئ وأفصح من نطق ؛ سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ، ورضي الله عن صحابته الطيبين .

لقد شرفني الدكتور الشيخ/ عرفات بن عبد الرحمن المقدي حفظه الله بالتقديم لتحفته «البدائع النحوية» التي جمع فيها بين كتابين مباركين في النحو لعلمين من أعلام الأمة محمد الرعيني الحطاب المالكي «متممة الآجرومية»، وأبي القاسم الحريري البصري «ملحة الإعراب»، وكلا الكتابين نهل من معينهما طلبة المدارس الشرعية في العالم الإسلامي شرقاً وغرباً، وهما كتابان جليلان يعتمدهما المبتدئ في علم النحو بعد «المقدمة الآجرومية»، ولا يستغني عنهما المتقدم للمراجعة والتذكر.

أسأل الله أن ينفع بكتابه كما نفع بأصليهِ، وأن يطرح فيه البركة، وأن يرزق مؤلفه ويرزقنا الإخلاص. وصلئ الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.

٥/ رجب/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٩/ فبراير/ ٢٠٢٠م

### تَقَدِيمُ

### الدّكتۇرمُحَدبن عَبدالقَادِربن مُحَدّالعَيْدرُوس

عميد كلية الشريعة والقانون السابق - بجامعة الأحقاف - وأستاذ النحو والصرف فيها

### بنُدُ اللَّهُ اللّ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح العرب أجمعين سيدنا محمد القائل: «أَنَا أَعْرَبُ العَرَبِ، وَلَدَتْنِي قُرَيْشٌ، ونَشَأْتُ فِي بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ، فَأَنَّىٰ يَأْتِينِي اللَّحْنُ».

أما بعد: فإن اللغة العربية من أعظم لغات الدنيا وأفضلها ، ارتضاها الله تعالى لغة لكتابه فعظمت به وفضلت ، وأهداها من الخصائص التي خالفت بها كل سنن اللغات على هذا الكون ، فتخطت به الزمان والمكان ، وبقيت على أعلى ما وصلت إليه من الفصاحة والبلاغة والبيان ، بل زادها القران فصاحة وبلاغة وبيانا ، فهي اللغة الوحيدة التي لم يجد متكلموها أي غربة بينهم وبين إنتاجها مهما أوغر في الزمان ماضياً ومستقبلاً ، فلا يستعين القارئ بالترجمات ولا بكثر حمل المعاجم ولا إعادة الصياغة ، بل يتنقل بين أسطرها كأنها كتبت الليلة عشية أو ضحاها .

وانتقلت اللغة بالقرآن من أن تكون لغة لقبائل متناثرة في الصحراء لا يجمعها غير الانتماء القبلي إلى لغة تحمل أعظم حضارات الدنيا وأرقى أفكارها، تتجدد في الفكر والعلم بتجدد تنزل كتاب الله على هذا الكون، وكلما ارتبطت بالكتاب الغات العزيز ازدادت جمالاً ورونقاً، واتسعت دلالة وارتقت فكراً وبياناً، وقدمت للغات

رؤيتها وفكرها، ومتى ابتعدت عادت كما كانت يلتصق بها الجمود ويتنازعها العي وتسقط من عزتها، فتقرب من بقية لغات الدنيا فيعتريها ما تعتريها من الضعف والضيق.

إن ما تشتكيه لغتنا في واقعنا هو ما يشتكيه واقع الأمة من تضييع للكتاب وبعد عنه ؛ فلم تعد الأمة مهتمة بهذا الكتاب تتلقى منه الهداية في جميع علومها ، وتحل به جميع مشكلاتها، وتفكر فيه بعمق، وتستمد منه الفكر والرؤية، فهي إن عظمته وتحدثت به وتلته آناء الليل وأطراف النهار، وتكلمت عنه بالتقديس والإعظام، فإنما تفعل ذلك؛ لأنه كتاب الله المنزل على نبيه المرسل، لكنها لا ترتقي لأكثر من ذلك ، فلم يعد هو مستمدها في كل شيء تحتاج إليه ، بل استبدلت به غيره من داخلها ومن خارجها وجعلت دراساتها وأفكارها فيهما، فلم تزدد منذ استقرت على هذا الأمر إلا ضعفاً وتشتتاً وبعداً عن الهداية الحقة ، فأصبح التقليد مذهبها والتبعية للداخل والخارج ديدنها ، وكان نصيب اللغة من ذلك وافراً ؛ كونها المدخل الرئيس للكتاب العزيز وفهمه ، ففي الوقت الذي أنتج القرآن علومها نحواً وصرفاً وبلاغة وأدباً إلى غير ذلك، فإنها لم تبتعد عنه حتى انكفأت على نفسها في علومها، وبقيت دراساتها في داخلها، وانتهى بعلمائها أسوة ببقية العلوم الإسلامية في التفنن في الشروح والحواشي وابتكار الشروط والقيود لا غير، وتكاد تكون قد انتهت هدايتها في نفسها وهدايتها لبقية اللغات التي كانت هي صميم رسالتها لما كانت في حضن كتاب الله وسنة نبيه ﷺ.

وأصبحت كثير من أبحاثنا الحديثة في الجامعات وغيرها تكرر الماضي دون تجديد يذكر، ولما ضاق الباحثون بذلك ذهبوا يستوردون من الآخر نظريات وأفكاراً لغوية، ويعيدون تطبيقها على لغتنا في شعرها ونثرها، فتستجيب اللغة لبعضها وترفض بعضها الآخر، وهي في كل الأحوال حتى إن قلنا إنها إنتاج إنساني

يستحق التقدير والدراسة والاستفادة، لكنه في كثير من خصائصه غريب علينا وعلى ثقافتنا وعلى بنيتنا الفكرية، وعلى الهداية التي ارتضاها الله تعالى لنا وللبشرية جمعاء. ومن الغريب أن كثيراً من الباحثين وهم يعالجون أبحاثهم ويقارنون نتائج تلك الأبحاث بما هو عليه تراثنا اللغوي يجدون أن كثيراً من تلك الأفكار والنظريات قد عالجها تراثنا بشكل أفضل، لكنهم لم يطرحوا على أنفسهم لماذا لم يستمر إنتاج اللغة على نفس الوتيرة؟ وما الذي أحوجنا إلى استيراد تلك النظريات من الآخر؟ ولا أجد تفسيراً لما وصلت إليه لغتنا إلا ببعدها عن الكتاب.

ولعل ما ذكرت كان سبباً في عزوف الطلاب عن دراسة العربية في كل علومها، ومتى ما اختص أحدهم فيها يجد الملل يخيم عليه، ولا يجد فيها من الجدة والفكر الذي يأخذ بلبه، ويأسر روحه ويجعله يفنى في البحث فيها إلا من رحم ربك ممن فهم حقيقة تلك اللغة، وعرف مكنونها، أما من هم غير ذلك، فتغلب عليهم السطحية ويجدون في دراستها عزلة بينها وبين بقية العلوم، وبينها وبين الواقع.

وهذا ما نجده حتى عند طلاب الشريعة ممن يدرسون بعض علوم اللغة ، فإنهم لا يبتغون في دراستها غير النجاح في المادة المفروضة عليهم ، وهم مع دراستها لا يشعرون بفائدتها ولا يحسون أنها لها أهمية تطبيقية في علمهم الشرعي ، فالكتاب والسنة قد انتهى النظر إليهما .

ومما يجب التنبيه عليه في جمود لغتنا وأهلها أن جميع لغات الدنيا قد تم حوسبتها، وقدمت أجهزة الحاسوب للغات تسهيلات كثيرة مكنت من البحث فيها بسهولة، وأوجدت في ذلك آفاقاً بحثية كبيرة إلا لغتنا؛ فمع كل تلك الجهود المشاهدة، فإنها لم تواكب بقية اللغات في الاستفادة من تلك الوسائل، ومتى ما

حاولت شركات ومراكز بحث في حوسبتها، فإنها تنظر لما قدم في بقية اللغات ومراكز بحث في حوسبة ويحاد من النادر أن نجاد من يعمل في حوسبة وتعمل نسخاً له فيأتي العمل مشوها، ويكاد من النادر أن نجاد من يعمل في اللغة العربية، ويكون تفكيره ورؤيته من داخل اللغة.

وقد سعدت بالخدمة العلمية التي انجزها أخي عنها الطالب المبتدئ عبد الرحمن المقدي بإخراجه لتلك الكتب التي لا يستغني عنها الطالب المبتدئ في علم النحو، وبالعمل الجاد الدؤوب في التبويب والتنظيم والتصحيح والتشكيل، وفي تدبيج النثر بأبيات الملحة؛ ليسهل على الطالب الحفظ واستحضار القاعدة في الذهن، وقد شرفني لأكتب هذه السطور التي لا تستطيع أن تفي بهذا الجهد، فقد عرفت أخانا جاداً صبوراً دقيقاً في البحث مبدعاً في التنقيب على الدرر، فأسال الله له التوفيق في أعماله وأن ينفع الله بهذا الجهد العظيم لغتنا وأمتنا، ويفتح الله علينا وعليه ويرزقنا الإخلاص وإصلاح النية آمين. واختم هذه الأسطر بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه وسلم.

١٩/ رجب/ ١٤٤١هـ الموافق ١٤/مارس/ ٢٠٢٠م

# بند خالتهالگانات

الحمد لله رافع الدرجات لمن نحا نحو بابه، وناصب الدلالات لمن ثني عزمه تجاه جنابه،

والصلاة والسلام على من أعجز المعربين بيانه، وأسكت المفلقين إعرابه وتبيانه، وعلى آله الخافضين بعوالي العوامل راية الغواية، وأصحابه البالغين بمواضي العزائم في مستقبل الأمر كل غاية (١).

وبعد: فهذه دراسة منهجية مزجية لتقريب المسائل النحوية نثراً ونظماً من خلال الجمع بين «متممة الآجرومية»، و«ملحة الاعراب» (٢)؛ وذلك بسبب الضعف الذي رأيناه في طلبة العلم في المدارس والمعاهد والجامعات، بل على كل المستويات كلاماً أو إعلاماً أو كتابةً أو تأليفاً في التعامل مع المسائل النحوية المعلومة المشهورة فضلاً عن الخفية المقصورة على أهل الفن الذين لازالت بهم ربوع الألسن معمورة.

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة «نفحة الآداب شرح ملحة الإعراب» ص٤٠

<sup>(</sup>٢) أصل البدائع «متممة الآجرومية» تأليف العلامة الحطاب (ت٩٥٤هـ) ضُمَّ إلى أكثرِ مسائلِها نظم «ملحة الإعراب» تأليف الإمام أبي القاسم الحريري (ت ٥١٦هـ)، وأضيف شرح الملحة بهامش الكتاب من «نفحة الآداب شرح ملحة الإعراب» تأليف الشيخ حسين والي بن إبراهيم المصري الأزهري (ت ١٣٠٦هـ).

فمن أحب أن يحيط بأغلب أبواب النحو في أقل وقت ممكن فعليه بهذا المختصر فهو الشافي الكافي \_ وهو ظاهر النفع مشهور البركة كأصله ، ولما كانت «ملحة الإعراب» مشهورة البركة ، فقلَّما يبتدئ بها طالب علم إلا وينتفع بها ، ولما كان السابقون قد تغلبوا على هذا الضعف في بداية طلبهم للعلم بفهم «المتممة» وحفظ «الملحة» ، وبهما تخرجوا ونالوا خزائن العلم وبركته وعباراتهم في شرح الكتابين مسطورة (۱) . . فقد جمعت بينهما في هذا الكتاب ؛ رجاء الجمع بين البركتين ، ليكون النفع مشاهداً مباركاً مضاعفاً ، وسميته: «البدائع (۲) النحوية في علم العربية الجامعة بين ملحة الإعراب ومتممة الآجرومية» .

# ﴿ عملي في الكتاب:

١ \_ جعلتُ «متممة الآجرومية» أصل الكتاب؛ ولهذا بوَّبتُ بها، وضممت إلى مسائلها ما يناسبها من نظم «الملحة»؛ ليسهل على الطالب المبتدي فهم «المتممة»، وحفظ «الملحة»، فيكرع ويرتوي، وليتذكر الراغب المنتهي.

٢ ـ أضفتُ بهامش الكتاب شرح «ملحة الإعراب» من «نفحة الآداب»
 للعلامة حسين الأزهري مقتصراً فقط على معاني الأبيات دون الإعراب والتتمات

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الأهدل في الكواكب الدرية (٦/١): «(نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها) يعني به الآجرومية فإن النفع بها مشاهد إذ قلَّ ما شرع طالب في النحو إلا ويبتدئ بها، وتعود بركتها عليه، فيسهل عليه بعد ذلك الأخذ في غيرها»، وقال العلامة الفاكهي في كشف النقاب ص٦٣ عن الملحة: «فإنها مشهورة البركة قلَّ أن يشتغل بها طالب إلا وانتفع بها ومنح»، وقال العلامة بحرق في تحفة الأحباب ص٤٤ عن الملحة: «فإنها مشهورة البركة قلَّ أن يبتدئ بها طالب إلا وينجح له مطلوبه ويفلح؛ وذلك لأن ناظمها تلميذ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه والمهذب وكان مجاب الدعوة كشيخه، وقد اشتملت هذه المنظومة على دعوات كثيرة لطالبها».

<sup>)</sup> البديع: الشيء الغريب الذي لم ينسج على منواله، ولم يسبق إلى مثله. ينظر: (كشف النقاب) ص٦٣، و(تحفة الأحباب) ص٤٩.

التي ذكرها في الشرح المذكور، مع الاستعانة عند الحاجة ببقية شروح الملحة كركشف النقاب للفاكهي، وتحفة الأحباب لبحرق، ومرشد الطلاب للسوسي)؛ ليتضح المشكل من ألفاظها ومعانيها وأحكامها.

٣ \_ أضفتُ زيادات لـ «متممة الأجرومية» معتمداً على بعض نسخ المتممة المطبوعة .

٤ ـ شكلت «متممة الآجرومية»، ونسقتُها بما يتناسب مع نظم ملحة الإعراب.

٥ ـ شكلتُ أبيات «ملحة الإعراب»، وراجعتُها من ستة شروح: (شرح الناظم، وكشف النقاب، وتحفة الأحباب، نفحة الآداب، ومرشد الطلاب، ونزهة الألباب) حيث وجدت أن هناك اختلافاً في بعض الأبيات وفي بعض الكلمات في اللفظ أو التشكيل، فتحريت الصواب مما اتفق عليه أصحاب الشروح المذكورة.

٦ - ضممت نظم الملحة لمسائل المتممة، وجعلتها متناثرة في ثناياها، فالملحة غير مرتبة في الأثناء؛ ولهذا جعلتها مرتبة مبوبة مرقمة آخر الكتاب كما هي؛ ليسهل على الطالب حفظها.

٧ - حافظت على ترتيب الكتابين عندما يختلفان في الزيادة أو النقص في مسائل بعض الأبواب، أو في عدم ذكر بعض الأبواب؛ ولهذا فترتيب المتممة أصلٌ لا يتغير، وكذا أبواب الملحة التي لا توجد في المتممة أبقيتها في محلها كما وردت في النظم، واقتصرت على شرحها من «نفحة الآداب»؛ أي: لا يوجد تقديم ولا تأخير في الأبواب، وإنما في أبيات الملحة بحسب تناسبها مع مسائل المتممة، فما كان فيه تناسب ضممته لمسائلها، وما ليس فيه تناسب ختمت به

الباب من المتممة مميزاً ذلك بخط.

٨ ـ ميّزت أبيات نظم الملحة بأن كتبتها باللون الأحمر ، أو الأسود الغامق ،
 وكذا ميزت أمثلتها وكلماتها بالأقواس ؛ ليسهل على الطالب حفظها .

٩ \_ نقلت الآيات القرآنية من مصحف المدينة ، وعزوتها إلى سورها ، ذاكرًا
 رقم الآية .

١٠ أشرت في آخر الكتاب إلى ملحقين: الأول: في الأمور الأدبية التي تضمنتها «ملحة الإعراب»، والثاني: في تضمين العلماء لملحة الإعراب في أشعارهم.

وبالجملة فالبدائع النحوية كتابٌ لا يخلو عن مقاصد التأليف السبعة التي انتهت إلى العقلاء والحكماء الأقدمين (١) وقد لخصها القاضي أبو بكر بن العربي في غرضين اثنين، فقال في استفتاحه لكتابه «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي»: «ولا ينبغي لحصيف أن يتصدئ إلى تصنيف، أن يعدل عن غرضين: إمّا يخترع معنى أو يبتدع وضعاً ومبنى . . . وما سوى هذين الوجهين، فهو تسويد الورق، والتحلّي بحلية السرق».

هذا والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعله سراجاً للمبتدئين، وعوناً

<sup>(</sup>۱) قال حاجي خليفة: «إن التأليف على سبعة أقسام: لا يؤلف عالم عاقل إلا فيها، وهي: إما شيء لم يختصره دون يسبق إليه، فيخترعه، أو شيء ناقص يتممه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه، أن يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مان يخل بشيء من معانيه، أو شيء متفرق يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء فوائلد: استنباط فيصلحه، وينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سبق إليه: أن لا يخلو كتابه من نظم وتأليف، أو شيء كان معضلا، أو جمعه إن كان مفرقا، أو شرحه إن كان غامضا، أو حسن نظم وتأليف، أو إسقاط حشو وتطويل». ينظر: كشف الظنون (٣٨/١).

للطالبين، وتذكاراً للمدرسين، وذخراً في الدارين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

د. عَرَفَات بَن عَبَدا لرَّ مَن بَن عَوَض المُقَدِيّ كلية الشريعة والقانون جامعة الأحقاف ١/ محرم/ ١٤٤٣هـ الموافق ٩/أغسطس/ ٢٠٢١م

متَِّمَّة الآجُرومية في علم العربية

### [مقدمة المتممة]

### قال المصنف:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمَيْنِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجَمْعَيْنِ.. وَبَعْدُ:

نَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ فِي عِلْمِ العَرَبِيَّةِ مُتَمِّمَةٌ لِمَسَائِلِ الآجُرُّومِيَّةِ، تَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ المُطَوَّلَاتِ. نَفَعَ اللهُ بِهَا كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهَا فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ؛ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ.

## [تمهيد في معرفة الكلام والكلمة وأقسامها]

\* الكَلَامُ هُوَ: اللَّفْظُ المُرَكَّبُ المُفِيدُ بِالوَضْعِ.

﴿ وَأُقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْ: اسْمَيْنِ، نَحْو: (زَيْدٌ قَائِمٌ)، أَوْ مِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ، نَحْو:
 (قَامَ زَيْدٌ).

\* وَالْكَلِمَةُ: قَوْلٌ مُفْرَدٌ، وَهِي: اسْمٌ، وَفِعْلٌ، وَحَرْفٌ جَاءَ لِمَعْنَى.

﴿ فَالْاَسْمُ: يُعْرَفُ: بِالْإِسْنَادِ إِلَيْهِ، وبِالخَفْضِ، وَبِالتَّنْوِينِ، وَبِدُخُولِ الأَلِفِ
 الله م، وَحُرُوفِ الخَفْضِ.

﴿ وَالْفِعْلُ: يُعْرَفُ: بـ (قَدْ) ، وَ (السِّينِ) ، وَ (سَوْفَ) ، وَ (تَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ) .
 ﴿ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع:

\_ مَاضٍ: يُعْرَفُ بـ (تَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ) ، نَحْو: (قَامَتْ) ، وَ(قَعَدَتْ) ، وَمِنْهُ: (نِعْمَ) ، وَ(لَيْسَ) ، وَ(لَيْسَ) ، وَ(عَسَىٰ) ، عَلَىٰ الأَصَحِّ.

\_ وَمُضَارِعٌ: يُعْرَفُ بِدُخُولِ (لَمْ) عَلَيْهِ، نَحْو: (لَمْ يَقُمْ). وَلَا بُدَّ فِي أَوَّلِهِ مِنْ إِحْدَىٰ الزَّوَائِدِ الأَرْبَعِ، وَهِي: (الهَمْزَةُ)، وَ(النَّونُ)، وَ(النَّاءُ)، وَ(التَّاءُ)، يَجْمَعُهَا وَوْلُكَ: (نَأَيْتُ).

وَيُضَمُّ أَوَّلُهُ إِنْ كَانَ مَاضِيهِ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ؛ كـ(دَحْرَجَ يُدَحْرِجُ)، وَ(أَكْرَمَ يُكْرِمُ)، وَ(فَرَّحَ يُفَرِّحُ)، وَ(قَاتَلَ يُقَاتِلُ).

وَيُفْتَحُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ ، نَحُو: (نَصَرَ يَنْصُرُ) ، وَ(اِنْطَلَقَ يَنْطَلِقُ) ، وَ(اِسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ) ·

\_ وَأَمْرٌ: وَيُعْرَفُ بِدَلَالَتِهِ عَلَىٰ الطَّلَبِ، وَقَبُولِهِ يَاءَ المُخَاطَبَةِ، نَحْو: (قُومِي وَإِضْرِبِي)، وَمِنْهُ: (هاتِ وَتَعَالَ) عَلَىٰ الأصحِّ(١).

\* وَالحَرْفُ: مَا لَا يَصْلُحُ مَعَهُ دَلِيلُ الاِسْمِ، وَلَا دَلِيلُ الفِعْلِ (٢)، كـ (هَلْ)، وَ (لَمْ).
وَ(فِيْ) وَ(لَمْ).

### 

<sup>(</sup>١) لدلالتهما على الطلب وقبولهما ياء المخاطبة. ينظر: الكواكب ص١٤٠

<sup>(</sup>٢) أي: لا يصلح معه علامات الاسم، ولا علامات الفعل؛ لأنه في نفسه علامة للأسماء وللأفعال، فكان ترك العلامة له علامة. ينظر: الكواكب ص١٤٠

### باب لإعرب والبناه

الإِغْرَابُ: تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ لَكِمَ لَاخْتَلَافَ الْعَوْاسُ لِللَّاحَلَةُ صَبِهِ عَظْ أَوْ تَقْدِيرًا.

وَأَنْتُ أَوْمَعَةُ: وَنَعُ. وَثُفْتِ. وَخَفَتْ. وَجَرْهُ. فَالْمُسَاء مِنْ ذَلِكَ:
 تَرَاقُ وَالنَّفَالُ وَ لَخَفْفُر. وَلَا جَرْهَ فِيهِ. وَلْلأَلْعَالُ مِنْ ذَلِثَ: "رَبِّقُ وِالنَّشَابُ وَ لَحَفْفُرَ فِيهِ.
 وَلَجَرْهُ. وَلَا خَفْفَرَ فِيهِ.

﴿ وَالنِبَاءُ: لَزُوهُ آخِرِ الكَلِمَةِ حَرَكَةً . تَحْو: (هَؤُلَاءِ) . أَوْ شَكُونَا . نَحْو: (هَأَ . رَكَةً ) .

هِ وَأَنْوَاعَا أَرْبَعَةً: (فَمَّ). وَ(فَقُ). وَ(كَنْشُ). وَ(كُنْشُ). وَ(لَا تُحَوِّدُ).

# وَالْإِسْمُ فَسُرْبَانِ:

المُعْرَبُ، وَهُو الأَصْلُ، وَهُوَ: مَا تَغَيَّرَ آخِرَهُ بِسَبِ الْعَرَامِي الدَّخِرَةِ عَلَيْهِ إِلَّهُ النَّمَانُ، كَا النَّهِ وَعَشْرُونِ). وَإِنَّهَ تَشْهِيرًا، لَحَوْدُ (مُوسَىٰ وَالنَّفَتَىٰ).

رُمُونَ مَا لَا يَتَعَيَّرُ آخَرُهُ بِمَا لَا يَتَعَيَّرُ آخَرُهُ بِسَبِ الْعَوْمِي الدَّحَدُهُ خَبِي. كَا الْمُفْسَمُواتِ). وَ(أَشْمَاءُ الشَّرُطِ). وَ(أَشْمَاءُ لاشْتُفَهَاءٍ). و(أَشْمَاءُ لإشارة). وَ(أَشْمَاءُ الأَفْعَالِ). وَ(أَشْمَاءُ الْمُؤْشَوِلات).

\_ فَمَنَّهُ: مَا يُشِنى عَلَىٰ الشُّكُونِ، نَحُو: (كَمْ).

\_ومنَّهُ: مَا يُبْنَىٰ عَلَىٰ الغَنْحِ . كَـ(أَيْنَ) .

ـ ومنَّهُ: مَا يُبْنَى عَلَىٰ الكشر، كَا أَنْسَ).

\_ وَمِنْهُ: مَا يُبْنَى عَلَىٰ الضَّمِّ، كَـ (حَيْثُ).

وَالْأَصْلُ فِي المَبْنِيِّ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَىٰ السُّكُونِ.

﴿ وَالْفِعْلُ ضَرْبَانِ: مَبْنِيٌّ وَهُوَ الأَصْلُ ، وَمُعْرَبٌ وَهُوَ الفَرْعُ .

\* وَالمَبْنِيُّ نَوْعَانِ:

\_ أَحَدُهُمَا: المَاضِي ، وبِنَاؤُهُ عَلَىٰ الْفَتْحِ .

إِلَّا إِذَا اتَّصَلَ بِهِ وَاوُ الجَمَاعَةِ فَيُضَمُّ، نَحْو: (ضَرَبُوا).

أَوِ اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ رَفْعٍ مُتَحَرِّكٌ فَيُسَكَّنُ ، نَحْو: (ضَربْتُ وَضَرَبْنَا).

\_ والثَّانِي: الأَمْرُ، وبِنَاقُهُ عَلَىٰ السُّكُونِ، نَحْو: (اِضْرِبْ واضْرِبْنَ).

إِلَّا إِذَا اتَّصَلَ بِهِ: ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ، أَوْ ضَمِيرُ جَمْعٍ مُذَكَّرٍ، أَوْ ضَمِيرُ المُؤنَّنَةِ اللّه المُعْتَلَ المُعْتَلَ المُعْتَلَ المُعْتَلَ المُعْتَلَ عَذَفِ حَذَفِ النُّونِ، نَحْو: (إضْرِبَا، وَإضْرِبُوا، وَإضْرِبِي)، وإِلَّا المُعْتَلَ المُعْتَلَ عَذَفِ حَرْفِ العِلَّةِ نَحْو: (إخْشَ وَاغْزُ وَارْمِ).

\* وَالمُعْرَبُ مِنَ الأَفْعَالِ: المُضَارِعُ بِشَرْطِ أَلَّا يَتَّصِلَ بِهِ نُونُ الإِنَاثِ ، وَلَا نُونُ الْإِنَاثِ ، وَلَا نُونُ الْإِنَاثِ بُنِيَ عَلَىٰ التَّوْكِيدِ المُبَاشِرَةِ ، نَحْو: (يَضْرِبُ وَيَخْشَىٰ) ، فَإِنِ اِتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ الْإِنَاثِ بُنِيَ عَلَىٰ التَّوْكِيدِ المُبَاشِرَةِ ، نَحْو: ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ [البقرة: ٣٣٣] . الشّكُونِ نَحْو: ﴿ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ [البقرة: ٣٣٣] .

وَإِنِ اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ المُبَاشِرَةُ بُنِيَ عَلَىٰ الْفَتْحِ نَحْو: ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا ﴾ [يوسف: ٣٢].

وَإِنَّمَا أُعْرِبَ المُضَارِعُ لِمُشَابَهَتِهِ الإسْمَ.

\* وَأَمَّا الحُروفُ فَمَبْنِيَّةٌ كُلُّهَا.

# باب معرفة علامات الإعراب

وَ اللَّوْنُ )، وَهِي نَائِبَةٌ عَنِ الضَّمَّةِ . وَ(النُّونُ)، وَهِي نَائِبَةٌ عَنِ الضَّمَّةِ .

\* فَأَمَّا (الضَّمَّةُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً للرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:

- فِي الْاِسْمِ الْمُفْرَدِ، مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ، نَحْو: ﴿ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٥] . ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٥] . [ال عمران: ٥٥] ، ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُمُ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٢٦] ، ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٤٥] .

- وَفِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ، مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ، نَحْو: ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ ﴾ [التَّوْبَةَ: ٣٤] ، ﴿ وَمِنْ ءَايَلِيهِ ٱلجُوارِ ﴾ مُوسَىٰ ﴾ [التَّوْبَةَ: ٣٤] ، ﴿ وَمِنْ ءَايَلِيهِ ٱلجُوارِ ﴾ أَمُوسَىٰ ﴾ [الشُّورَىٰ: ٣٢] .

- وَفِي جَمْعِ المُؤَنَّثِ السَّالِمِ، وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَكُ ﴾ [المُنتَعَنَة: ١٢]، ﴿ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ ﴾ [الطَّلاق: ٤].

- وَفِي الفِعْلِ المُضَارِعِ الَّذِي لَمْ يَتَصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ، نَحُو: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَاءُ ﴾ [الأَنْعَامَ: ٨٣]، ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ [يُونِس: ٢٥].

﴿ وَأَمَّا (الوَاوُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي مُوضِعِينِ:

- وَفِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، وَهِي: (أَبُوكَ)، وَ(أَخُوكَ)، وَ(حَمُوكَ)، وَ(فُوكَ)،

وَ (هَنُوكَ)، وَ (ذُوْ مَالِ)، نَحْو: ﴿ قَالَ أَبُوهُمْ ﴿ [يوسف: ١٩٤]، ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا ﴾ إيوسف: ١]، و(جَاءَ حَمُوكِ)، و(هَذَا فُوكَ وهَنُوكَ)، ﴿ وَإِنَّهُ مُ لَذُو عِلْمِ ﴾ ايوسف: ١٨].

﴿ وَأَمَّا (الْأَلِفُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي المُثَنَّىٰ ، وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ ، نَحُو: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾ [المَائِدَة: ٢٣]، و﴿ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [التَّوْبَة: ٣٦]، ﴿ فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ [البَقَرَةَ: ٢٠].

\* وَأَمَّا (النُّونُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي الفِعْلِ المُضَارِعِ:

\_ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ ، نَحْو : ﴿ وَٱلنَّجَمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرَّحْمَنَ: ٦] . \_ أَوْ ضَمِيرُ جَمْعٍ، نَحْو: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُّدُونَ ﴾ [الشُّعرَاء: ١٢٨ - ١٢٩] ، و﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [البَقَرَةَ: ٣].

\_ أَوْ ضَمِيرُ المُؤَنَّثَةِ المُخَاطَبَةِ ، نَحْو: ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْدِ ٱللَّهِ ﴾ [هُودُ: ٧٣] . \* وَلِلنَّصْبِ خَمْسُ عَلَامَاتٍ: (الفَتْحَةُ)، وَهِي الْأَصْلُ، وَ(الْأَلِفُ)، وَ (الكَسْرَةُ)، وَ (اليَاءُ)، وَ (حَذْفُ النُّونِ)، وَهِي نَائِبَةٌ عَنِ الفَتْحَةِ.

\* فَأَمَّا (الفَتْحَةُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

\_ فِي الْإِسْمِ المُفْرَدِ مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ ، نَحْو: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٨٩]، ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [الأَنْعَامَ: ٨٤]، ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ ﴾ [البَقَرَةَ: ٥١]. - وَفِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ، نَحْو: ﴿ وَتَرَى ٱلِجَبَالَ ﴾ اللَّمْلَ: ١٨٨ ، ﴿ وَعَدَدُهُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً ﴾ [الفَتْحَ: ٢٠] ، ﴿ وَأَنكِحُولُ ٱلْأَيْلَمَىٰ ﴾ [النُّورَ: ٣٢] ·

\_ وَفِي الفِعْلِ المُضَارِعِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بَآخِرِهِ شَيْءٌ ، نَحْو: ﴿ لَنَ يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا ﴾ [العج: ٣٧] .

\* وَأَمَّا (الألِفُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً للنَّصْبِ فِي الأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، نَحْو: ﴿ مَّاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [الأخزَابَ: ٤٠]، ﴿ وَيَخْفَظُ أَخَانَا ﴾ [يوسف: ٢٥]، و(رأيتُ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [الأخزَابَ: ٤٠]، ﴿ وَيَخْفَظُ أَخَانَا ﴾ [يوسف: ٢٥]، و(رأيتُ حَمَاكِ وهَنَاكَ)، و﴿ كَانَ ذَا مَالِ ﴾ [القَلَمَ: ١٤].

\* وَأَمَّا (الكَسْرَةُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي جَمْعِ المُؤَنَّثِ السَّالِمِ، وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱللَّهَ ٱللَّهَ مَلَوْتِ ﴾ [العَنْكَبُوتَ: ٤٤]، ﴿ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ ﴾ [الطَّلَاقَ: ٦]. عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱللَّهَ مَلُوثِ ﴾ [العَلْكَةُ وَنَا عَلَيْهِ مَا يَعْدُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي مُوضِعِينَ: ﴿ وَأَمَّا (اليَاءُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي مُوضِعِينَ:

\_ فِي المُثَنَّىٰ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٢٨]، و ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ ﴾ [غافِر: ١١]. و ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ ﴾ [غافِر: ١١].

- وَفِي جَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ، وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأَنْبِيَاءَ: م

\* وَأَمَّا (حَذْفُ النُّونِ): فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي الْأَفْعَالِ الَّتِي رَفْعُهَا بِثَبَاتِ النَّونِ، نَحْو: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾ [الأَعْرَاف: ٢٠]، ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ ﴾ النُّونِ، نَحْو: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ ﴾ [الأَعْرَاف: ٢٠]، ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِلْكُمْ ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]، و(لَن تَقُومِي).

\* وللخَفْضِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: (الكَسْرَةُ) وَهِي الأَصْلُ، وَ(اليَاءُ) وَ(الفَتْحَةُ)، وَهُمَا نَائِبَتَانِ عَنِ الكَسْرَةِ.

﴿ فَأَمَّا (الكَسْرَةُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلخَفْضِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

\_ فِي الاِسْمِ المُفْرَدِ المُنْصَرِفِ، نَحْو: ﴿ بِسَـهِ ٱللَّهِ ٱلرَّمْزَ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١]، ﴿ وَلِسَـهِ ٱللَّهِ ٱلرَّمْزَ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١]، ﴿ وَلَنْهِكَ عَلَىٰ هُدًى ﴾ [البقَرَةَ: ٥].

\_ وَفِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ المُنْصَرِفِ، نَحْو: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ ﴾ [النِّسَاء: ٧] · \_ وَفِي جَمْعِ المُؤَنَّثِ السَّالِمِ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ \_ وَفِي جَمْعِ المُؤَنَّثِ السَّالِمِ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النُّورَ: ٣١] ، وَ(مَرَرْتُ بِأُوْلَاتِ الأَحْمَالِ) .

\* أَمَّا (اليَاءُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلخَفْضِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

- فِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، نَحْو: ﴿ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ ﴾ [بوسف: ٨١]، ﴿ كَمَا أَمِن لَكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ ﴾ [بوسف: ٦١]، ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى أَمِن لَكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ ﴾ [بوسف: ٦٤]، وَ(مَرَرْتُ بِحَمِيكِ وَفِيكَ وَهَنِيكَ)، ﴿ وَٱلْجَارِ ذِى النِّسَاءَ: ٣٦]. وَالنِّسَاءَ: ٣٦].

\_ وَفِي المُثَنَّىٰ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ حَتَّى ٓ أَبَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ [الكَهْفَ: ٦٠]، وَ(مَرَرْتُ بِإِثْنَيْنِ وَاثِنَتَيْنِ).

- وَفِي جَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ نَحْو: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٣٠]، ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِشْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤].

رَقِطِ النَّهِ وَأَمَّا (الفَتْحَةُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلخَفْضِ فِي الاِسْمِ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ مُفْرَدًا عَلَانَ، نَحْو: ﴿ وَأَوْجَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ ﴾ [النساء: ١٦٣]، ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ كَانَ، نَحْو: ﴿ وَأَوْجَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ ﴾ [النساء: ١٦٣]، إلّا إِذَا مِنْهَا ﴾ [النساء: ١٨٦]، أوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، نَحْو: ﴿ مِن مِّحَلِيبَ ﴾ [سَبَا: ١٦]، إلّا إِذَا مِنْهَا ﴾ [النساء: ١٨٦]، أوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، نَحْو: ﴿ وَأَنتُمْ وَالنَّهُمُ وَلَاللَّهُمُ وَالنَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَالنَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَالنَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَلَا لَمُسَاعِدِ ﴾ [البّقَرَةَ: ١٨٤] والمُمَا عِلَيْهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَالَهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ

﴿ ولِلجَزْمِ عَلَامَتَانِ: (السُّكُونُ) وَهُوَ الأَصْلُ ، وَ(الحَذْفُ) وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهُ .

### \* وَأَمَّا (الحَدْفُ): فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلجَزْمِ فِي:

\_ الفِعْلِ المُضَارِعِ المُعْتَلِّ الآخِرِ وَهُوَ مَا آخِرُهُ حَرْفُ عِلَّةٍ، وَحُرُوفُ العِلَّةِ: (الأَلِفُ)، وَ(اليَاءُ)، نَحْو: ﴿ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [التوبة: ١٨]، ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٧٨].

\_ وَفِي الْأَفْعَالِ الَّتِي رَفْعُهَا بِثبَاتِ النُّونِ ، نَحْو: ﴿ إِن تَتُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [التحريم: ٤] ، ﴿ وَلِا تَخَافِى ﴾ [القصص: ٧] . ﴿ وَلِا تَخَافِى ﴾ [القصص: ٧] .



### فَصْلُ

جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ المُعْرَبَاتِ قِسْمَانِ:

قِسْمٌ يُعْرَبُ بِالحَرَكَاتِ، وَقِسْمٌ يُعْرِبُ بِالحُرُوفِ.

ي فَالَّذِي يُعْرَبُ بِالحَرَكَاتِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: الإِسْمُ المُفْرَدُ، وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعُ السَّالِمُ، وَالفِعْلُ المُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بآخِرِهِ شَيْءَ. وَكُلُّهَا تُرْفَعُ وَجَمْعُ المُؤَنَّثِ السَّالِمُ، وَالفِعْلُ المُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بآخِرِهِ شَيْءَ. وَكُلُّهَا تُرْفَعُ بِالضَّمَةِ، وَتُنْصَبُ بِالفَتْحَةِ، وَتُخْفَضُ بِالكَسْرَةِ، وَتُخْزَمُ بِالسُّكُونِ.

\* وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

\_ الاِسْمُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ مُفْرَدًا كَانَ أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، فَإِنَّهُ يُخْفَضُ بِالفَتْحَةِ مَا لَمْ يُضَفْ أَوْ تَدَخُلْ عَلَيْهِ (أَلْ).

\_ وَجَمْعُ المُؤَنَّثِ السَّالِمُ ومَا حُمِلَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُنْصَبُ بِالكَسْرَةِ.

\_ وَالْفِعْلُ المُضَارِعُ المُعْتَلُّ الآخِرِ ، فَإِنَّهُ يُجْزَمُ بِحَذْفِ آخِرِهِ .

وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَمْثَلَةُ ذَلِكَ.

﴿ وَالَّذِي يُعْرَبُ بِالحُرُوفِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: المُثَنَّىٰ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، وَجَمْعُ المُذَكَّرِ السَّالِمُ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، وَالأَسْمَاءُ السِّتَّةُ، وَالأَمْثِلَةُ الخَمْسَةُ.

\* فَأَمَّا المُثَنَّىٰ: فَيُرْفَعُ بِالأَلِفِ، وَيُنْصَبُ وَيُجَرُّ بِاليَّاءِ المَفتُوحِ مَا قَبْلَهَا المَكْسُورِ مَا بَعْدَهَا. وَأُلِحْقَ بِهِ:

\_ (اثْنَانِ) وَ(اثْنَتَان) وَ(ثُنْتَانِ) مُطْلَقًا.

\_ و (كِلاً) و (كِلْتا) بِشَرْطِ إضَافَتِهِمَا إِلَىٰ الضَّهِيرِ، نَحْو: (جَاءَني كِلَاهْمَا وَكِلْتَيْهِمَا)، وَ (مَرَرْتْ بِكِلَيْهِمَا وَكِلْتَيْهِمَا)، فَإِنْ أَضِيفَا وَكِلْتَيْهِمَا)، فَإِنْ أَضِيفَا إِلَىٰ الظَّاهِرِ كَانَا بِالأَلِفِ فِي الأَحْوَالِ الثَّلاقَةِ، وَكَانَ إِعْرَابُهُمَا كَالهَ شُصُورِ بِحَرَكَاتِ النَّلاَقَةِ فِي تِلْكَ الأَلْفِ ، نَحْو: (جَاءَنِي كِلَا الرَّجُلَيْنِ وَكِلْتَا المَرْأَتَينِ)، وَ (رَأَيْتُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ وَكِلْتَا المَرْأَتَينِ)، وَ (رَأَيْتُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ وَكِلْتَا المَرْأَتَينِ)، وَ (مَرَرْتُ بِكِلَا الرَّجُلَيْنِ وَكِلْتَا المَرْأَتَينِ)،

ي وأَمَّا جَمْعُ المُذَكَّرِ السَّالِمُ: فَيُرْفَعُ بالوَاوِ ، وَيُنْصَبُ وَيُجَرُّ باليَّاءِ المَكْسُورِ مَا قَبْلَهَا المَفْتُوحِ مَا بَعْدَهَا.

وَأُلْحِقَ بِهِ: (أُولُو)، وَ(عَالَمُونَ)، وَ(عِشْرُونَ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْعُقُودِ إِلَىٰ السِّسْعِيْنَ)، وَ(أَرَضُونَ)، وَ(مِينُونَ وَبَابُهُ)؛ وَ(أَهَلُونَ)، وَ(وَابِلُونَ)، وَ(عِلِيَّيُونَ). نَحْو: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضِلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِى ٱلْقُرْبَى ﴾ [السود: ٢٢]، ﴿ إِنَّ فِي السود: ٢٢]، ﴿ وَلَلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الاسم: ٢١]، ﴿ وَلَلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الاسمام: ٤١]، ﴿ وَلَلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الاسمام: ٤١]، ﴿ وَلَلِمْ لَلْكَ مِائَةُ سِينِينَ ﴾ [الكهف: ٢٥]، ﴿ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَوْلُولُولُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

\* وأَمَّا الأَسْمَاءُ السِّتَّةُ: فَتُرْفَعُ بِالوَاوِ، وَتُنْصَبُ بِالأَلِفِ، وَتُحَرُّ بِاليَاءِ، بِشَرْطِ: \_ أَنْ تَكُونَ مُضَافَةً ، فَإِنْ أُفْرِدَتْ عَنِ الإضافَةِ أُعْرِبَتْ بِالحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ ، نَحْو: ﴿ وَلَهُ وَ أَنُ ثَكُونَ مُضَافَةً ﴾ إلى الله عَنْ الإضافة عَنْ الإضافة عُرْبَتْ بِالحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ ، نَحْو: \_ وَأَنْ تَكُونَ إِضَافَتُهَا لِغَيْرِ يَاءِ المُتَكَلِّمِ؛ فَإِنْ أُضِيفَتْ لِليَاءِ أُعْرِبَتْ بِحَرَكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَىٰ مَا قَبْلَ اليَاءِ، نَحْو: ﴿ إِنَّ هَاذَاۤ أَخِى ﴾ [ص: ٣٣].

رَ وَأَنْ تَكُونَ مُكَبَّرَةً، فَإِنْ صُغِّرَتْ أُعْرِبَتْ بِالحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ، نَحْو: (هَذَا رُهَذَا وَأَنْ تَكُونَ مُكَبَّرَةً، فَإِنْ صُغِّرَتْ أُعْرِبَتْ بِالحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ، نَحْو: (هَذَا أُيُّكَ).

\_ وَأَنْ تَكُونَ مُفْرَدَةً ، فَإِنْ ثُنِيَتْ أَوْ جُمِعَتْ ، أُعْرِبَتْ إِعْرَابَ المُقَنَّىٰ وَالمَجْمُوعِ . وَالْأَفْصَحُ فِي (الْهَنِ) النَّقْصُ ؛ أي: حَذْفُ آخِرِهِ ، وَالْإِعْرَابُ بِالحَرَكَاتِ عَلَىٰ وَالْأَفْصَحُ فِي (الْهَنِ) النَّقْصُ ؛ أي: حَذْفُ آخِرِهِ ، وَالْإِعْرَابُ بِالحَرَكَاتِ عَلَىٰ النَّونِ ، نَحْو: (هَذَا هَنُكَ) ، وَ(رَأَيْتُ هَنَكَ) ، وَ(مَرَرْتُ بِهَنِكَ) ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَعُدَّهُ النَّونِ ، نَحْو: (هَذَا هَنُكَ) ، وَ(رَأَيْتُ هَنَكَ) ، وَ(مَرَرْتُ بِهَنِكَ) ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَعُدَّهُ مَا عِنْ الْأَمْمَاءِ وَجَعَلُوهَا خَمْسَةً .

\* وأَمَّا الأَمْثِلَةُ الخَمْسَةُ، فَهِي: كُلُّ فِعْلِ اِتَّصَلَ بِهِ: ضَمِيرُ تَشْنِيَةٍ، نَحْو: (يَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ)، أَوْ ضَمِيرُ المُؤَنَّقَةِ (يَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ)، أَوْ ضَمِيرُ المُؤَنَّقَةِ (يَفْعَلَونَ وَتَفْعَلُونَ)، أَوْ ضَمِيرُ المُؤَنَّقَةِ (يَفْعَلَونَ وَتَفْعَلُونَ)، أَوْ ضَمِيرُ المُؤَنَّقَةِ النَّونِ وَتَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ وَتُخْرَمُ بِحَذْفِ النُّونِ اللَّونِ ، وَتُنْصَبُ وَتُجْزَمُ بِحَذْفِ النُّونِ المُخَاطَبَةِ ، نَحْو: (تَفْعَلِينَ) فَإِنَّهَا تُرْفَعُ بِثَبُوتِ النُّونِ ، وَتُنْصَبُ وَتُجْزَمُ بِحَذْفِ النُّونِ .

\* تَنْبِيةٌ: عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ عَلَامَاتِ الْإِعْرَابِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ:

\_ مِنْهَا: أَرْبَعٌ أُصُولُ: الضَّمَّةُ لِلرَّفْعِ، وَالفَتْحَةُ لِلنَّصْبِ، وَالكَسْرَةُ لِلْجرِّ، وَالفَتْحَةُ لِلنَّصْبِ، وَالكَسْرَةُ لِلْجرِّ، وَالسَّكُونُ لِلجَزْمِ.

\_ وعَشْرٌ فُرُوعٌ نَائِبَةٌ عَنْ هَذِهِ الأَصُولِ: ثَلَاثٌ تَنُوبُ عَنِ الضَّمَّةِ، وَأَرْبَعٌ عَنِ الفَّنَّحَةِ، وَاثْنَتَانِ عَنِ الكَسْرَةِ، ووَاحِدةٌ عَنِ السُّكُونِ.

\* وَأَنَّ النِّيَابَةَ وَاقِعَةٌ فِي سَبْعَةِ أَبْوَابٍ: الأَوَّلُ: مَا لَا يَنْصَرِفُ، الثاني: جَمْعُ مُؤنَّثِ السَّالِمُ، الثَّالِثُ: الفِعْلُ المُضَارِعُ المُعْتَلُّ الآخِرِ، الرَّابِعُ: المُثَنَّى ، الخَامِسُ: مُؤنَّثِ السَّالِمُ، التَّالِمُ، السَّادِسُ: الأَسْمَاءُ السِّتَةُ ، السَّابِعُ: الأَمْثِلَةُ الخَمْسَةُ.

## فَصْلُ

## \* تُقَدَّرُ الحَرَكَاتُ الثَّلاثُ فِي:

\_ الإسْمِ المُضَافِ إِلَىٰ يَاءِ المُتَكَلِّمِ، نَحْو: (غُلامِي)، وَ(اِبْنِي).

- وَفِي الْاِسْمِ المُعْرَبِ الَّذِي آخِرُهُ أَلِفٌ لَازِمَةٌ ، نَحْو: (الفَتَى) ، وَ(المُصْطَفَى) ، وَ (المُصْطَفَى) ، وَ (عُبْلَى) ، وَ يُسَمَّى: (مَقْصُورًا) .

\* وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ وَالكَسْرَةُ فِي الإِسْمِ المُعْرَبِ الَّذِي آخِرُهُ يَاءٌ لَازِمَةٌ مَكْسُورٌ مَا عَبْلَهَا ، نَحْو: (القَاضِي) ، وَ(الدَّاعِي) و(المُرْتَقِي) ؛ وَيُسَمَّىٰ: (مَنْقُوصًا) ، نَحْو: ﴿ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ ﴾ [القمر: ١] ، ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ﴾ [القمر: ١] ، وَتَظْهَرُ فِيهِ الفَتْحَةُ لِيوَمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ ﴾ [القمر: ١] ، ﴿ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ﴾ [القمر: ١] . وَتَظْهَرُ فِيهِ الفَتْحَةُ لِيوَمَ يَدَعُ ٱلدَّاعِ ﴾ [القمر: ١] .

\* وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ وَالفَتْحَةُ فِي الفِعْلِ المُضَارِعِ المُعْتَلِّ بِالألِفِ، نَحْو: (يَخْشَى)، وَ(لَنْ يَخْشَى).

\* وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ فَقَطْ فِي الفِعْلِ المُضَارِعِ المُعْتَلِّ بِالوَاوِ أَوْ بِاليَاءِ، نَحْو: (يَدْعُو)، وَ(لَنْ يَرْمِي)، وَتَظْهَرُ الفَتْحَةُ، نَحْو: (لَنْ يَدْعُو)، وَ(لَنْ يَرْمِي)، والجَزْمُ فِي الثَّلَاثَةِ بِالحَذْفِ كَمَا تَقَدَّمَ.

## فَصْلُ

الإسْمُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ: ما فِيهِ عَلَّتَانِ مِنْ عِلَلٍ تِسْعٍ أَوْ وَاحِدَةٌ تَقُومُ مَقَامَ
 العِلَّتَيْنِ.

\* وَالعِلَلُ التَّسْعُ هِي: الجَمْعُ، وَوَزْنُ الفِعْلِ، وَالعَدْلُ، والتَّأنِيثُ، وَالتَّعْرِيفُ، وَالتَّعْرِيفُ، وَالتَّرْكِيبُ، وَالأَلِفُ وَالنَّونُ الزَّائِدَتَانِ، وَالعُجْمَةُ، وَالصِّفَةُ. يَجْمَعُهَا قَوْلُ الشَّاعِرِ: وَالتَّرْكِيبُ، وَالأَلِفُ وَالنَّونُ الزَّائِدَتَانِ، وَالعُجْمَةُ، وَالصِّفَةُ. يَجْمَعُهَا قَوْلُ الشَّاعِرِ: إِحْمَعْ وَزِنْ عَادِلًا أَنَّتُ فِي الزَّائِدَتَانِ، وَالعُجْمَةُ فَالوَصْفُ قَدْ كَمُلَا إِجْمَعْ وَزِنْ عَادِلًا أَنِّتُ فِي مِعَرِفَةٍ هِ وَرِدْ عُجْمَةً فَالوَصْفُ قَدْ كَمُلَا إِجْمَعْ وَزِنْ عَادِلًا أَنَّ يَكُونَ عَلَىٰ صِيغَةِ مُنْتَهَى الجُمُوع، وَهِي صِيغَةُ: 
\* فَالجَمْعُ شَرْطُهُ: أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ صِيغَةِ مُنْتَهَى الجُمُوع، وَهِي صِيغَةُ:

(مَفَاعِلَ)، نَحْو: (مَسَاجِدَ، وَدَرَاهِمَ، وَغَنَائِمَ)، أَوْ (مَفَاعِيْلَ)، نَحْو: (مَصَابِيحَ وَمَحَارِيبَ وَدَنَانِيرَ). وَهَذِهِ العِلَّةُ هِي العَلَّةُ الأَوْلَىٰ مِنَ العِلَّتَينِ اللَّتَينِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْنَعُ الصَّرْفَ وَحَدَهَا، وَتَقُومُ مَقَامَ العِلَّتِينِ.

\* وَأَمَّا وَزْنُ الفِعْلِ فَالْمُرَادُ بِهِ:

\_ أَنْ يَكُونَ الاِسْمُ عَلَىٰ وَزْنٍ خاصِّ بِالفِعْلِ كَ(شَمَّرَ) بِتَشْدِيدِ المِيمِ، وَ(ضُرِبَ) بِالبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَ(انْطَلَقَ) وَنَحْوِه مِنَ الأَفْعَالِ المَاضِيَةِ المَبْدُوءَةِ بِهَمْزَةِ وَرُضُرِبَ) بِالبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَ(انْطَلَقَ) وَنَحْوِه مِنَ الأَفْعَالِ المَاضِيَةِ المَبْدُوءَةِ بِهَمْزَةِ اللّهَ مَنْ فَلِكَ. الوَصْلِ إِذَا سُمِّيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

\_ أَوْ يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ زِيَادَةٌ كَزِيَادَةِ الفِعْلِ، وَهُوَ مُشَارِكٌ لِلْفِعْلِ فِي وَزْنِهِ كَ: الْحُمَدَ)، وَ(يَزِيدَ)، وَ(تَغْلِبَ)، وَ(نَرْجِسَ).

\* وَأُمَّا الْعَدْلُ فَهُوَ: خُرُوجُ الْإِسْمِ عَنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ:

\_ إِمَّا تَحْقِيقًا كَ: (أُحَادَ ومَوْحَدَ، وثُناءَ ومَثْنَىٰ، ثُلَاثَ وَمَثْلَثَ، ورُبَاعَ وَمَرْبَعَ)، وَهَكَذَا إِلَىٰ العَشَرَةِ؛ فَإِنَّهَا مَعْدُولَةٌ عَنْ أَلْفَاظِ العَدَدِ الأُصُولِ مُكَرَّرَةً، فَأَصْلُ: (جَاءَ القَوْمُ أُحَادَ): (جاءُوا وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا)، وَكَذَا أَصْلُ مَوْحَدَ، وَأَصْلُ: (جَاءَ القَوْمُ مَثْنَى)، (جَاءُوا اِثْنَينِ اِثْنَينِ)، وَكَذَا الْبَاقِي.

\_ وإِمَّا تَقْدِيرًا، كَالأَعْلَامِ الَّتِي عَلَىٰ وَزْنِ: (فُعَلَ) ك: (عُمَرَ)، وَ(زُفَرَ) وَ(زُحَلَ)، فَإِنَّهَا لَمَّا سُمِعَتْ مَمْنُوعَةً مِنَ الصَّرْفِ، وَلَيْسَ فِيهَا عِلَّةٌ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ العَلَمِيَّةِ قَدَّرُوا فِيهَا العَدْلَ ، وَأَنَّهَا مَعْدُولَةٌ عِنْ: (عَامِرٍ) ، وَ(زَافِرٍ) ، وَ(زَاحِلٍ).

\* وأَمَّا التَّأْنِيثُ فَهُوَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: تَأْنِيثٌ بِالأَلِفِ، وتَأْنِيثٌ بِالتَّاءِ، وتَأْنِيتٌ بِالْمَعْنَىٰ .

\_ فالتَّأنِيثُ بِالأَلِفِ يَمْنَعُ الصَّرْفَ مُطْلَقًا: سَوَاءٌ كَانَتِ الأَلِفُ مَقْصُورَةً كـ: (حُبْلَىٰ)، وَ(مَرْضَىٰ) وَ(ذِكْرَىٰ)، أَوْ كَانَتْ مَمْدُودَةً كـ: (صَحْرَاءَ)، وَ(حَمْرَاءَ)، وَ (زَكَرِيَّاءَ) ، وَ (أَشْيَاءَ) . وَهَذِهِ العِلَّةُ هِي العِلَّةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الِعلَّتَينِ اللَّتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمنَعُ الصَّرْفَ وَحَدَهَا وَتَقُومُ مَقَامَ الْعِلّْتَيْنِ

\_ وَأَمَّا التَّأْنِيثُ بِالتَّاءِ فَيَمْنَعُ الصَّرْفَ مَعَ العَلَمِيَّةِ: سَوَاءٌ كَانَ عَلَمًا لِمُذَكَّرٍ ك (طَلْحَةَ)، أَوْ لِمُؤَنَّثٍ ك (فَاطِمَةً).

\_ وَأَمَّا التَّأْنِيثُ المَعنَوِيُّ فَهُوَ كَالتَّأْنِيثِ بِالتَّاءِ، فَيَمْنَعُ مَعَ العَلَمِيَّةِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الاِسْمُ: زَائِدًا عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ كـ(سُعَادَ)، أَوْ ثُلَاثِيًّا مُحَرَّكَ الوَسَطِ ك (سَقَرَ)، أَوْ سَاكِنَ الوَسَطِ أَعْجَميًّا ك (جُوْرَ)، أَوْ مَنْقُولًا مِنَ المُذَكَّرِ إِلَىٰ المُؤَنَّثِ كَمَا إِذَا سَمَّيْتَ اِمْرَأَةً (بِزَيْدٍ) ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، كَ(هِنْدٍ ، وَدَعْدٍ) ، جَازَ

الصَّرْفُ وَتَرْكُهُ، وَهُوَ الْأَحْسَنُ.

\* وَأَمَّا التَّعْرِيفُ فَالمُرَادُ بِهِ: العَلَمِيَّةُ، وَتَمنَعُ الصَّرْفَ: مَعَ وَزْنِ الفِعْلِ، وَمَعَ التَّوْذِ، العَدْلِ، وَمَعَ التَّوْدِ، وَمَعَ التَّوْدِ، وَمَعَ التَّوْدِ، وَمَعَ التَّانِيثِ - كَمَا تَقَدَّمَ - وَمَعَ التَّرْكِيبِ المَرْجِيِّ، وَمَعَ الأَلِفِ وَالنُّونِ، وَمَعَ التَّانِيثِ - كَمَا تَقَدَّمَ - وَمَعَ التَّرْكِيبِ المَرْجِيِّ، وَمَعَ الأَلِفِ وَالنُّونِ، وَمَعَ التَّانِيثِ - كَمَا تَقَدَّمَ - وَمَعَ التَّرْكِيبِ المَرْجِيِّ، وَمَعَ الأَلِفِ وَالنُّونِ، وَمَعَ العُجْمَةِ؛ كَمَا سَيَأْتِي،

﴿ وَأَمَّا التَّرْكِيبُ فَالمُرَادُ بِهِ: التَّرْكِيبُ المَزجِيُّ المَخْتُومُ بِغَيْرِ (وَيْهِ) كَ (بَعْلَبَكُ وَحَضْرَمَوْتَ) ولا يَمْنَعُ الصَّرْفَ إِلَّا مَعَ العَلَمِيَّةِ ·

\* وَأَمَّا الأَلِفُ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ فَيَمْنَعَانِ الصَّرْفَ مَعَ:

\_ العَلَمِيَّةِ ك (عِمْرَانَ وَعُثْمَانَ).

ـ وَمَعَ الصِّفَةِ بِشَرطِ أَلَّا تَقبلَ التَّاء كـ (سَكْرَانَ).

\* وَأَمَّا العُجْمَةُ ؛ فَالمُرَادُ بِهَا: أَنْ تَكُونَ الكَلِمَةُ مِنْ أَوْضَاعِ العَجَمِيَّةِ
 ك (إبْرَاهِيمَ) ، و (إسْمَاعِيلَ) وَ (إسْحَاقَ) ، وَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ أَعْجَمِيَّةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً :
 (مُحَمَّدٌ وَصَالِحٌ ، وَشُعَيْبٌ ، وَهُودٌ) صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ . وَيُشْتَرِطُ فِيهَا:

\_ أَنْ يَكُونَ الاِسْمُ عَلَمًا فِي العَجَمِيَّةِ، وَلِذَلِكَ صُرِفَ (لِجَامٌ) وَنَحْوه.

\_ وَأَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَىٰ الثَّلَاثَةِ ، ولِذَلِكَ صُرِفَ: (نُوْحٌ وَلُوْطٌ).

\* وَأَمَّا الصِّفَةُ فَتَمْنَعُ الصَّرْفَ مَعَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

\_ مَعَ العَدْلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ).

- وَمَعَ الْأَلِفِ وَالنُّونِ ، بِشَرْطِ: أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ عَلَىٰ وَزْنِ (فَعْلَانِ) بِفَتْحِ الفَاءِ ،

وَلا يَكُونُ مُؤَنَّقُهُ عَلَىٰ وَزْنِ (فَعْلَانَة)، نَحْو: (سَكْرَانَ) فَإِنَّ مُؤَنَّفُهُ (سَكْرَىٰ). وَنَحُو: (نَدْمَانِ) مُنْصَرِفٌ؛ لِأَنَّ مُؤَنَّقُهُ (نَدْمَانَةٌ) إِذَا كَانَ مِن (المُنَادَمَةِ).

- وَمَعَ وَزْنِ الفِعْلِ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ عَلَىٰ وَزْنِ (أَفْعَلَ)، وَأَلَّا يَكُونَ مُؤَنَّثُهُ بِالتَّاءِ نَحْو: (أَرْمَلِ) مُنْصَرِفٌ؛ لِأَنَّ مُؤَنَّثُهُ (حَمْرًاءُ). وَنَحْو: (أَرْمَلِ) مُنْصَرِفٌ؛ لِأَنَّ مُؤَنَّثُهُ (أَرْمَلَةٌ).

\* وَيَجُوزُ صَرْفُ غَيْرِ المُنْصَرِفِ لِلتَّنَاسُبِ كَقِرَاءةِ نَافِعٍ: ﴿ سَلَسِلاً ﴾ [الإنسان: ٤]، ﴿ قَوَارِيرًا ﴾ [الإنسان: ٤]، ﴿ قَوَارِيرًا ﴾



## باب النكرة والمعرفة

#### \* الإسم ضَرْبَانِ:

\_ أَحَدُهُمَا: النَّكِرَةُ، وَهِيَ الأَصْلُ، وَهِيَ: كُلُّ اِسْمٍ شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ، كَ(رَجُلٍ)، وَ(فَرَسٍ)، وَ(كِتَابٍ). وَتَقْرِيبُهَا إِلَىٰ الفَهْمِ أَنْ يُقَالَ: بِهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ، كَ(رَجُلٍ)، وَ(فَرَسٍ) عَلَيْهِ، كَ(رَجُلٍ)، وَ(إِمْرَأَةٍ)، وَ(ثَوْبٍ)، النَّكِرَةُ كُلُّ مَا صَلُحَ دُخُولُ الأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ، كَ(رَجُلٍ)، وَ(إِمْرَأَةٍ)، وَ(ثَوْبٍ)، أَوْ وَقَعَ مَوْقِعَ مَا يَصْلُحُ دُخُولُ الأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ، كَ(ذِيْ) بِمَعْنَى: صَاحِبٍ.

\_ وَالضَّرْبُ الثَّانِي: المَعْرِفَةُ، وَهِي سِتَّةُ أَنْوَاعٍ: (المُضْمَرُ) وَهُوَ أَعْرَفُهَا، ثُمَّ (العَلَمُ)، ثُمَّ (المُعْرَفُ بِالأَدَاةِ)، وَالسَّادِسُ: (العَلَمُ)، ثُمَّ (المُعَرَّفُ بِالأَدَاةِ)، وَالسَّادِسُ: (مَا أُضِيفَ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهَا)، وَهُوَ فِي رُتْبَةٍ مَا أُضِيفَ إِلَىٰهِ، إِلَّا المُضَافَ إِلَىٰ الضَّمَافَ إِلَىٰ الضَّمَافَ إِلَىٰ الضَّمِيرِ، فَإِنَّهُ فِي رُتْبَةِ العَلَمِ، وَيُسْتَثْنَىٰ مِمَّا ذُكِرَ: اِسْمُ (اللهِ) تَعَالَىٰ فَإِنَّهُ عَلَمُ، وَهُو أَعْرَفُ المَعَارِفِ بِالإِجْمَاعِ.



#### فَصْلُ

\* المُضْمَرُ وَالضَّمِيرُ: إِسْمَانِ لِمَا وُضِعَ لِمُتَكَلِّمٍ كَ(أَنَا)، أَوْ مُخَاطَبٍ كَ(أَنَا)، أَوْ مُخَاطَبٍ كَ(أَنْتَ)، أَوْ غَائِبٍ كَ(هُوَ).

\* وَيَنْقَسِمُ إِلَى: مُسْتَثِرٍ وَبَارِزٍ:

\_ فَالمُسْتَتِرُ: مَا لَيْسَ لَهُ صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ ، وَهُوَ:

إِمَّا مُسْتَتِرٌ وُجُوبًا كَالمُقَدَّرِ: فِي فِعْلِ أَمْرِ الوَاحِدِ المُذَكَّرِ كَ(اضْرِبْ، وَقُمْ)، وَفِي المُضَارِعِ المَبْدُوءِ بِتَاءِ خِطَابِ الوَاحِدِ المُذَكَّرِ كَ(تَقُومُ، وَتَضْرِبُ)، وَفِي المُضَارِعِ المَبْدُوءِ بِالهَمْزَةِ كَ(أَقُومُ، وَأَضْرِبُ)، أَوْ بِالنُّونِ كَ(نَقُومُ، وَنَضْرِبُ). المُضَارِعِ المَبْدُوءِ بِالهَمْزَةِ كَ(أَقُومُ، وَأَضْرِبُ)، أَوْ بِالنُّونِ كَ(نَقُومُ، وَنَضْرِبُ).

\_ وَإِمَّا مُسْتَتِرٌ جَوَازًا كَالمُقَدَّرِ: فِي نَحوِ: (زَيْدٌ يَقُومُ، وَهِنْدٌ تَقُومُ).

وَلَا يَكُونُ المُسْتَتِرُ إِلَّا ضَمِيرَ رَفْعٍ إِمَّا فَاعِلًّا أَوْ نَائِبَ الْفَاعِلِ.

\_ وَالبَارِزُ مَا لَهُ صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ، وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ.

فَالمُتَّصِلُ: هُوَ الَّذِي لَا يُفْتَتَحُ بِهِ النُّطْقُ وَلَا يَقَعُ بَعْدَ (إِلَّا) كَتَاءِ (قُمْتُ)، وَكَافِ (أَكْرَمَكَ).

وَالمُنْفَصِلَ: هُوَ مَا يُفْتَتَحُ بِهِ النُّطْقُ وَيَقَعُ بَعْدَ (إِلَّا)، نَحْو: أَنْ تَقُولَ: (أَنَا مُؤْمِنٌ، وَمَا قَامَ إِلَّا أَنَا).

\* وَيَنْقَسِمُ المُتَّصِلُ إِلَىٰ: مَرْفُوعٍ وَمَنْصُوبٍ وَمَجْرُورٍ:

\_ فَالمرفُوعُ نَحْو: (ضَرَبْتُ، وَضَرَبْنَا، وَضَرَبْنَا، وَضَرَبْتَ، وَضَرَبْتِ، وَضَرَبْتُمَا،

وَضَرَ بَثُمْ ، وَضَرَبْتُنَّ ، وَضَرَبَ ، وَضَرَبَا ، وَضَرَبُوا ، وَضَرَبَتْ ، وَضَرَبَتَا ، وَضَرَبْنَ ) .

م وَالمَنْصُوبُ نَحْو: (أَكْرَمَنِي، وَأَكْرَمَنَا، وَأَكْرَمَكَ، وَأَكْرَمَكِ، وَأَكْرَمَكُمَا، وَأَكْرَمَكُما، وَأَكْرَمَكُما، وَأَكْرَمَهُمْ، وَأَكْرَمَهُنَّ). وَأَكْرَمَهُمَا، وَأَكْرَمَهُمْ، وَأَكْرَمَهُنَّ).

- وَالْمَجْرُورُ كَالْمَنْصُوبِ إِلَّا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ عَامِلُ الْجَرِّ، نَحْو: (مرَّ بِي، ومَرَّ بِنا) إِلَىٰ آخِرِهِ،

## ﴿ وَيَنْقَسِمُ المُنْفَصِلُ إِلَىٰ: مَرْفُوعٍ وَمَنْصُوبٍ .

مَ فَالْمَرْفُوعُ اثْنَتَا عَشْرَةَ كَلِمَةً وَهِي: (أَنَا، وَنَحْنُ، وَأَنْتَ، وَأَنْتَ، وَأَنْتَ، وَأَنْتُمَا، وَهُمْ، وَهُنَّ)، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الضَّمَائِرِ إِذَا وَأَنتُم، وَأَنتُنَ، وَهُوَ، وَهِي، وَهُمَا، وَهُمْ، وَهُنَّ)، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الضَّمَائِرِ إِذَا وَأَنتُم ، وَأَنتُنَ ، وَهُوَ مُبْتَدَأً، نَحْو: ﴿ أَنَا رَبُكُم ﴾ [النازعات: ٢٤]، ﴿ وَخَتَنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴾ وَقَعَ فِي إِبْتِدَاءِ الكَلَامِ فَهُوَ مُبْتَدَأً، نَحْو: ﴿ أَنَا رَبُكُم ﴾ [النازعات: ٢٤]، ﴿ وَخَتَنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴾ [النحر: ٢٠٠]، ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [المائدة: ١٢٠].

\_ وَالْمَنْصُوبُ اثْنَتَا عَشْرَةَ كَلِمَةً ، وَهِي: (إِيَّايَ ، وَإِيَّاكَ ، وَإِيَّاكَ ، وَإِيَّاكُ ، وَإِيَّاكُ ، وَإِيَّاكُ ، وَإِيَّاكُمَ ، وَإِيَّاكُمْ أَنْ اللَّهُ مَا يُوْ اللَّهُ مَا يُولُ إِلَّا مَفْعُولًا بِهِ نَحُو: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: ٥] ، ﴿ إِيَّاكُمْ كَانُولُ لِيَّاكُمْ كَانُولُ لِيَّالُمُ كَانُولُ اللَّهُ مَا يُعْبُدُونَ ﴾ [سانه: ١٠] ،

\* وَمَتَىٰ أَمْكَنَ أَنَّ يُؤْتَىٰ بِالضَّمِيرِ مُتَّصِلًا؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَىٰ بِهِ مُنْفَصِلًا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَىٰ بِهِ مُنْفَصِلًا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَىٰ بِهِ مُنْفَصِلًا، فَلَا يَجُوزُ إِنَّاكَ). إِلَّا فِي نَحْوِ: (سَلْنِيهُ وَكُنْتُ إِيَّاكُ). إِلَّا فِي نَحْوِ: (سَلْنِي إِيَّاهُ، وَكُنْتُ إِيَّاهُ). وَكُنْتُ إِيَّاهُ).

\* وَأَلْفَاظُ الضَّمَائِرِ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ لَا يَظْهَرُ فِيهَا إِعْرَابٌ.

## فَصْلُ

#### \* العَلَمُ نَوْعَانِ:

\_ شَخْصِيٌّ ، وَهُوَ: مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَتَنَاوَلُ غَيرَهُ كَ (زَيْدٍ وَفَاطِمَةَ وَمَكَّةَ وَشَذْقَمَ وَقَرَنَ) .

\_ وَجِنْسِيٌّ، وَهُوَ: مَا وُضِعَ لِجِنْسٍ مِنَ الأَجْنَاسِ كَ(أُسَامة) لِلْأَسَدِ، وَ(ثُعَالَة) لِلتَّعْلَبِ، وَ(ذُوَّالَة) لِللزَّبِ، وَ(أُمِّ عِرْيَطٍ) لِلْعَقْرَبِ، وهُوَ فِي المَعْنَى كَالنَّكِرَةِ؛ لِأَنَّهُ لِلتَّعْلَبِ، وَ(ذُوَّالَة) لِللزَّبِ، وَ(أُمِّ عِرْيَطٍ) لِلْعَقْرَبِ، وهُو فِي المَعْنَى كَالنَّكِرَةِ؛ لِأَنَّهُ لِلتَّعْلِبِ، وَذُو اللهَ عُنْمِ اللهَ عُنَى كَالنَّكِرَةِ؛ لِأَنَّهُ شَائِعٌ فِي جِنْسِهِ، فَتَقُولُ لِكُلِّ أَسَدٍ رَأْيَتَهُ: (هَذَا أُسَامَةُ مُقْبِلًا).

\* وَيَنْقَسِمُ الْعَلَمُ أَيْضًا إِلَى: اِسْمٍ ، وَكُنْيَةٍ ، وَلَقَبِ:

\_ فَالْإِسْمُ كَمَا مَثَّلْنَا كـ (زَيْدٍ وأُسَامَةً).

\_ وَالكُنْيَةُ: مَا صُدِّرَ بِأَبٍ أَوْ أُمِّ، كَ (أَبِي بِكْرٍ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ)، وَ (أَبِي الحَارِثِ) لِلْأَسَدِ، وَ (أُمِّ عِرْيَطٍ) لِلْعَقْرَبِ.

\_ وَاللَّقَبُ: مَا أَشْعَرَ بِرَفْعَةِ مُسَمَّاهُ كـ(زَينِ العَابِدِينَ)، أَوْ بِضَعَتِهِ كـ(بَطَّةَ، وَأَنْفِ النَّاقَةِ).

\* وَإِذَا اِجْتَمَعَ الْاِسْمُ وَاللَّقَبُ وَجَبَ تَأْخِيرُ اللَّقَبِ فِي الْأَفْصَحِ، نَحْو: (جَاءَ وَيُدُّ زَيْنُ العَابِدِينَ)، وَيَكُونُ اللَّقَبُ تَابِعًا لِلْإِسْمِ فِي إِعْرَابِهِ، إِلَّا إِذَا كَانَا مُفْرَدَيْنِ، وَيُكُونُ اللَّقَبُ تَابِعًا لِلْإِسْمِ فِي إِعْرَابِهِ، إِلَّا إِذَا كَانَا مُفْرَدَيْنِ، وَيُكُونُ اللَّقَبِ نَحُو: (جاء سَعِيدُ كُرْذٍ).

وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الكُنْيَةِ وَالإِسْمِ، وَلَا بَيْنَ الكُنْيَةِ وَاللَّقَبِ.

﴿ وَيَنْقُسِمُ العَلَمُ أَيْضًا إِلَىٰ مُفْرَدٍ وَمُرَكَّبٍ .

\_ فَالمُفْرَدُ ك (زَيْدٍ وَهِنْدٍ) .

\_ وَالمُرَكَّبُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: مُرَكَّبٌ إِضَافِيٌّ، كَ(عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ)، وَجَمِيعُ الكُني، وَمُرْكَبٌ مَرْجِيٌّ، كَ(بَعْلَبَكَّ، وَحَضْرَمَوْتَ، وَسِيْبَوَيْهِ)، وَمُرَكَّبُ وَجَمِيعُ الكُني، وَمُرْكَبٌ مَرْجِيٌّ، كَ(بَعْلَبَكَ ، وَحَضْرَمَوْتَ، وَسِيْبَوَيْهِ)، وَمُرَكَّبُ إِسْنَادِيٌّ، كَ(بَرَقَ نَحْرُهُ)، وَ(شَابَ قَرْنَاهَا).



## فَصْلُ

\* إسْمُ الإشَارَةِ: مَا وُضِعَ لِمُشَارٍ إِلَيْهِ وَهُوَ: (ذَا) لِلْمُفْرَدِ المُذَكَّرِ ، وَ(ذِي وذِهِ وَتِي وَتِهِ وَتَا) لِلْمُفْرَدَةِ المُؤَنَّةِ ، وَ(ذَانِ) لِلْمُثَنَّىٰ المُذَكَّرِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ ، وَ(ذَيْنِ) فِي حَالَةِ النَّصْبِ وَالجَرِّ ، وَ(تَانِ) لِلْمُثَنَّىٰ المُؤَنَّثِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ ، وَ(تَيْنِ) فِي حَالَةِ النَّصْبِ وَالجَرِّ ، وَلِلْجَمْعِ مُذَكَّرًا كَانَ أَوْ مُؤَنَّتًا: (أُولَاءِ) بِالمَدِّ عِنْدَ الحِجَازِيِّينَ ، وبالقَصرِ عِنْدَ التَّمِيمِيِّينَ .

﴿ وَيَجُوزُ دُخُولُ (هَا) التَّنْبِيهِ عَلَىٰ أَسْمَاءِ الإِشَارَةِ نَحْو: (هَذَا، وَهَذِهِ،
 وَهَذَانِ، وَهَذَيْنِ، وَهَاتَانِ، وَهَاتَيْنِ، وَهَوُلَاء).

\* وَإِذَا كَانَ المُشَارُ إِلَيْهِ بَعيداً لَحِقَتِ إِسْمَ الإِشَارَةِ كَافٌ حَرْفِيَّةٌ تَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الكَافِ الإِسْمِيَّةِ بِحِسَبِ المُخَاطَبِ نَحْو: (ذَاكَ ، وذاكِ ، وَذَاكُمَ ، وَذَاكُمْ ، وَذَاكُنَّ). الكَافِ الإِسْمِيَّةِ بِحِسَبِ المُخَاطَبِ نَحْو: (ذَاكَ ، وذاكِ ، وَذَاكُمَ ، وَذَاكُمْ ، وَذَاكُنَّ).

 « وَيَجُوزُ أَنْ تَزِيدَ قَبْلَهَا لَاماً ، نَحْو: (ذَلِكَ ، وَذَلِكِ ، وَذَلِكُمَا ، وَذَلِكُمْ ، وَذَلِكُمْ ، وَذَلِكُمْ .
 وَذَلِكُنَ ) .

\* وَلَا تَدْخَلُ اللَّامُ فِي المُثَنَّىٰ وَلَا في الجَمْعِ فِي لُغَةِ مَنْ مَدَّهُ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ فِيهِمَا حَالَةَ البُعْدِ الكَافُ، نَحْو: (ذَانِكُمَا، وَتَانِكُمَا، وَأُولَئِكَ)، وَكَذَلِكَ لَا تَدْخُلُ فِيهِمَا حَالَةَ البُعْدِ: (هَذَاكُ). عَلَىٰ المُفْرَدِ إِذَا تَقَدَّمَتْهُ (هَا) التَّنْبِيهِ، نَحْو: (هَذَا)؛ فَيُقَالُ فِيهِ حَالَةَ البُعْدِ: (هَذَاكَ).

\* وَيُشَارُ إِلَىٰ المَكَانِ القَرِيبِ بـ (هُنَا ، أَوْ هَاهُنَا) ، نَحْو: ﴿ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ [الماندة: ٢٤] ، وَإِلَىٰ المَكَانِ البَعيدِ بـ (هُنَاكَ ، أَوْ هَا هُنَالِكَ ، أَوْ هُنَالِكَ ، أَوْ هَنَالِكَ ، أَوْ هُمَالِكَ ، أَوْ هُنَالِكَ ، أَوْ هُنَالِكَ ، أَوْ هُنَالِكَ ، أَوْ هُمَالُولَكَ ، أَوْ هُنَالِكَ مُنْ أَلْكُولُكُ أَلْكُولُولُ أَوْ هُنْ أَلْكُولُ أَلْكُولُكُولُ الْمُعَلِّلُكُ الْمُعُلِلْكُ مُنْ أَلِلْكُولُولُ أَلْكُولُولُ أَوْلُولُولُولُ الْمُعُلِلْكُ الْمُعُلِلْكُ الْمُؤَلِّ الْمُعُلِيْلُ أَلْكُولُولُ أَوْلُولُكُولُ الْمُولُولُ أَوْلُولُولُ أَلْكُولُولُ أَوْلُولُولُ أَوْلُولُ أَلْلُ

## فَصُلُ

\* الاِسْمُ المَوْصُولُ: مَا اِفْتَقَرَ إِلَىٰ صِلَةٍ وَعَائِدٍ.

﴿ وَهُوَ ضَرْبَانِ: نَصٌّ وَمُشْتَرَكٌ.

\* فَالنَّصُّ ثَمَانِيَةُ أَلْفَاظٍ: (الَّذِي) لِلْمُفْرَدِ المُذَكَّرِ، وَ(الَّتِي) لِلْمُفْرَدَةِ المُؤَنَّةِ، وَ(اللَّذَانِ) لِلْمُثَنَّىٰ المُؤَنَّثِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ(اللَّذَانِ) وَاللَّذَانِ) لِلْمُثَنَّىٰ المُؤَنَّثِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ(اللَّذَيْنَ المُؤَنَّثِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ(اللَّلْيُنِ وَالنَّذِيْنَ باليَاءِ مُطْلَقًا) لِجَمْعِ المُذَكَّر، وَاللَّلْيُنِ وَاللَّيْنِ وَاللَّاتِيْ) فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ(اللَّائِيْ وَاللَّاتِيْ)، وَيُقَالُ: (اللَّوَاتِيْ) وَقَدْ يُقَالُ: (اللَّوَاتِيْ) لِجَمْعِ المُؤَنَّثِ، وَقَدْ تُحْذَفُ يَاؤُهَا.

نَحْو: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُو ﴾ [الزمر: ٧٤] ، ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَلَ النّاء: ١٦] ، ﴿ وَٱلّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ ﴾ [النساء: ١٦] ، ﴿ وَٱلّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ ﴾ [النساء: ١٦] ، ﴿ وَٱلّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [النساء: ١٠] ، ﴿ وَٱلّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الحشر: ١٠] ، ﴿ وَٱلّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الحشر: ١٠] ، ﴿ وَٱلّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [النساء: ١٥] ، ﴿ وَٱلّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ [النساء: ١٥] ، ﴿ وَٱلَّتِي يَإِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ ﴾ [الطلاق: ٤] ، ﴿ وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ [النساء: ١٥] .

\* وَالمُشْتَرَكُ سِتَّةُ أَلْفَاظٍ: (مَنْ) ، وَ(مَا) ، وَ(أَيُّ) ، وَ(أَلْ) ، وَ(ذُو) ، وَ(ذَا) ، وَ(ذَا) ، وَالمُقَنَّى وَالمُثَنَّى وَالمَجْمُوعِ المُذَكَّرِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَالمُؤَنَّثِ .

\* وَتُسْتَعْمَلُ (مَنْ) لِلْعَاقِلِ، وَ(مَا) لِغَيْرِ العَاقِلِ، تَقُولُ فِي (مَنْ): (يُعْجِبُنِي هَرْ جَاءَكَ ، وَمَنْ جَاءَتُكَ ، وَمَنْ جَاءَتُك ، وَمَارَيْنِ ، أَوْ أَتَانَيْنِ ،

أَوْ حُمُراً، أَوْ أَتُناً): (يُعْجِبُنِي مَا اِشْتَرَيْتَهُ، وَمَا اِشْتَرَيْتَهَا، وَمَا اِشْتَرَيْتَهُ، وما اِشْتَرَيْتَهُمْ، وَمَا اِشْتَرَيْتَهُنَّ).

وَقَدْ يُعْكَسُ ذَلِكَ: فَتُسْتَعْمَلُ (مَنْ) لِغَيْرِ العَاقِلِ نَحْو: ﴿ فَيَنْهُم ثَن يَدَشِى عَلَىٰ بَطْنِهِ ﴾ [النور: ٤٥]، وَتُسْتَعْمَلُ (مَا) لِلْعَاقِلِ نَحْو: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىٰ ﴾ [ص: ٧٥].

\* وَالأَرْبَعَةُ البَاقِيَةُ تُسْتَعْمَلُ لِلْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ، تَقُولُ فِي (أَيِّ): (يُعْجِبْنِي أَيْ قَامَ، وَأَيُّ قَامَتْ، وَأَيُّ قَامَا، وأَيُّ قَامَتَا وَأَيُّ قَامُوا، وأَيُّ قُمْنَ) سَوَاءٌ كَانَ القَائِمْ عَاقِلًا أَوْ حَيَوَانًا.

\* وَأَمَّا (أَلْ) فَإِنَّمَا تَكُونُ إِسْمًا مَوْصُولًا إِذَا دَخَلَتْ عَلَىٰ إِسْمِ الفَاعِلِ أَوْ عَلَىٰ إِسْمِ الفَاعِلِ أَوْ عَلَىٰ إِسْمِ الفَاعِلِ أَوْ عَلَىٰ إِسْمِ المَفْعُولِ، كَ(الضَّارِبِ وَالمَضْرُوبِ)؛ أَيْ: الَّذِي ضَرَب، وَالَّذِي ضَدِب، وَالَّذِي ضَدِب، وَالَّذِي ضَدِب، وَالَّذِي ضَدِب، وَالَّذِي ضَدِب، وَالدِي وَنَحُوهُ أَنْ الْمُصَدِقِينَ وَالْمُصَدِقَاتِ ﴿ [الحديد: ١٨]، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّمَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّمَ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَا

﴿ وَأَمَّا (ذُو) فَخَاصَّةٌ بِلْغَةِ طَيِّحٍ ، تَغُولُ: (جَاءَنِي ذُو قَامَ، وَذُو قَامَتْ ، وَذُو قَامَا ، وَذُو قَامَتَا ، وَذُو قَامُوا ، وَذُو قُمْنَ ) .
 قَامَا ، وَذُو قَامَتَا ، وَذُو قَامُوا ، وَذُو قُمْنَ ) .

## \* وَأَمَّا (ذَا) فَشَرْطُ كَوْنِهَا مَوْصُولًا:

\_أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا (مَا) الاِسْتِفْهَامِيَّةُ ، نَحْو: ﴿ يَشَكُلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ اللَّهُونَ اللَّهُونَ ﴾ اللَّهُونَ اللَّهُ مَنْ) الاِسْتِفْهَامِيَّةُ نَحْو: (مَنْ ذَا جَاءَكَ ؟).

\_وَأَلَّا تَكُونَ (ذَا) مُلْغَاةً بِأَنْ يُقَدَّرَ تَرْكِيبُهَا مَعَ (مَا) نَحْو: (مَاذَا صَنَعْت ؟) إذَا قُدِّرَتْ (مَاذَا) إِسْمًا وَاحِدًا مُرَكَّبًا،

## ﴿ وَتَفْتَقِرُ الْمَوْصُولَاتُ كُلُّهَا إِلَىٰ صِلَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْهَا وَعَائِدٍ .

\* وَالصِّلَةُ جُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا:

\* فَالجُمْلَةُ مَا تَرَكَّبَ مِنْ:

\_ فِعْلِ وَفَاعِلِ، نَحْو: (جَاءَ الَّذِي قَامَ أَبُوهُ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ اللَّهِ مَا الزمر: ٧٤].

\_ أَوْ مِنْ مُبْتَدَإِ وَخَبَرٍ نَحْو: (جَاءَ الَّذِي أَبُوهُ قَائِمٌ)، وقَولِهِ تعالىٰ ﴿ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾ [النبا: ٣].

#### \* وَشِبْهُ الجُمْلَةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

\_ أَحَدُهَا: الظَّرْفُ، نَحْو: (جَاءَ الَّذِي عِنْدَكَ)، وقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ﴾ [النحل: ٩٦].

\_ والثاني: الجَارُّ وَالمَجْرُورُ ، نَحْو: (جَاءَ الَّذِي فِي الدَّارِ) ، وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا ﴾ [الانشقاق: ٤] .

وَيَتَعَلَّقُ الظَّرْفُ وَالجَارُّ وَالمَجْرُورُ إِذَا وَقَعَا صِلَةً بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ (اسْتَقَرَّ).

\_ وَالثَّالِثُ: الصِّفَةُ الصَّرِيحَةُ، وَالمُرَادُ بِهَا: اِسْمُ الفَاعِلِ وَاِسْمُ المَفْعُولِ، وَتَخْتَصُّ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ كَمَا تَقَدَّمَ.

\* وَالْعَائِدُ: ضَمِيرٌ مُطَابِقٌ لِلْمَوْصُولِ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ.

وَقَدْ يُحْذَفُ العَائِدُ نَحْو: ﴿ ثُمَّ لَنَزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُ ﴾ [مريم: ٦٩]؛ أي: الَّذِي هُوَ أَشَدُّ، ونَحْو: ﴿ وَأَلْنَهُ يَعَلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [النحل: ١٩]؛ أي: الَّذِي تُسِرُّونَهُ، وَالَّذِي تُعْلِنُونَهُ، وَنَحْو: ﴿ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٣]؛ أي: الَّذِي تَشْرَبُونَ مِنهُ.

## فَصْلُ

﴿ وَأَمَّا المُعَرَّفُ بِالأَدَاةِ فَهُوَ: المُعَرَّفُ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ .

\* وَهِي قِسْمَانِ: عَهْدِيَّةٌ وَجِنْسِيَّةٌ.

\_ وَالْعَهْدِيَّةُ: إِمَّا لِلْعَهْدِ الذِّكْرِي، نَحْو: ﴿ فِي زُجَاجَةٍ ۚ ٱلزُّجَاجَةُ ﴾ [النور: ٣٥]، أَوْ لِلْعَهْدِ الدُّصُورِي، نَحْو: لِلْعَهْدِ الدُّصُورِي، نَحْو: لِلْعَهْدِ الدُّصُورِي، نَحْو: ﴿ إِذْ هُ مَا فِي ٱلْغَارِ ﴾ [التوبة: ٢٠]، أَوْ لِلْعَهْدِ الدُّصُورِي، نَحْو: ﴿ إِذْ هُ مَا فِي ٱلْغَارِ ﴾ [المائدة: ٣].

\_ وَالجِنْسِيَّةُ: إِمَّا لِتَعْرِيفِ المَاهِيَّةِ، نَحْو: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ ﴾ [النساء: ٢٨]، وَإِمَّا لِإِسْتِغْرَاقِ الأَفْرَادِ، نَحْو: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]، أَوْ لِإِسْتِغْرَاقِ خَصَائِصِ الأَفْرَادِ، نَحْو: (أَنْتَ الرَّجُلُ عِلْمًا).

\* وَتُبْدَلُ لَامُ (أَلْ) مِيْمًا فِي لُغَةِ حِمْيَر.

## فَصْلُ

\* وَأَمَّا المُضَافُ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الخَمْسَةِ، فَنَحْو: (غُلَامِي، وَغُلَامِك، \* وَغُلَامِهِ، وَغُلَامِ زَيْدٍ، وَغُلَامِ هَذَا، وَغُلَامِ الَّذِي قَامَ أَبُوهُ، وَغُلَامِ الرَّجُلِ).



## باب المرفوعات من الأساء

المَرْفُوعَاتُ عَشَرَةٌ، وَهِي: الفَاعِلُ، وَالمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَالمُبْتَدَأُ، وَالمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَالمُبْتَدَأُ، وَالمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ الحُرُوفِ المُشَبَّةِ وَخَبَرُهُ، وَإِسْمُ (كَانَ) وَأَخَوَاتِهَا، وَإِسْمُ أَفْعَالِ المُقَارَبَةِ، وَإِسْمُ الحُرُوفِ المُشَبَّةِ وَخَبَرُهُ، وَإِسْمُ الحُرُوفِ المُشَبَّةِ لِلْمَرْفُوعِ وَخَبَرُهُ، وَإِسْمُ أَفْعَالِ المُقَارَبَةِ، وَإِسْمُ الحُرُوفِ المُشَبَّةِ لِلْمَرْفُوعِ وَخَبَرُهُ، وَالتَّابِعُ لِلْمَرْفُوعِ لَلْمَرْفُوعِ لَلْمَرْفُوعِ لَلْمَرْفُوعِ لَلْمَرْفُوعِ لَلْمَرْفُوعِ لَلْمَرْفُوعِ المَّاتِي لِنَفْي الحِنْسِ، وَالتَّابِعُ لِلْمَرْفُوعِ وَهُو أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: النَّعْتُ، وَالعَطْفُ، وَالتَوْكِيدُ، وَالبَدَلُ.



#### باب الفاعل

الفَاعِلُ هُو: الاسمُ المَرْفُوعُ المذّكُورُ قَبْلَهُ فِعْلٌ ، أوْ ما هُو في تأويل الفعْل ،
 وَهُو عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: ظَاهِرٍ ، وَمُضْمَرٍ .

\_ فَالظَّاهِرُ ، نَحْو: ﴿قَالَ أَلِلَهُ ﴾ [ال عمران: ٥٥] ، ﴿قَالَ رَجُلَانِ ﴾ [الماندة: ٢٣] ، ﴿ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ [النوبة: ٩٠] ، ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ ﴾ [المطنفين: ٦] ، ﴿ وَيَوْمَ بِيدِ يَقْرَحُ النَّاسُ ﴾ [المطنفين: ٦] ، ﴿ وَيَوْمَ بِيدِ يَقْرَحُ النَّاسُ ﴾ [المطنفين: ١] ، ﴿ وَيَوْمَ بِيدِ يَقْرَحُ النَّاسُ ﴾ [المطنفين: ١] ، ﴿ وَيَوْمَ بِيدِ يَقْرَحُ النَّاسُ ﴾ [المطنفين: ١] ، ﴿ وَيَالَ أَبُوهُمْ مَ ﴾ [الموسف: ١٩٤] .

\_ وَالمُضْمَرُ ، نَحْو قَوْلِكَ: (ضَرَبْتُ وَضَرَبْنَا) إِلَىٰ آخِرِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ المُضْمَرِ . المُضْمَرِ .

ب وَالَّذِي فِي تَأْوِيلِ الفِعْلِ نَحْو: (أَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مُخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ ﴾ [النحل: ٦٩].

# \* وَلِلْفَاعِلِ أَحْكَامٌ:

\_ مِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ ؛ لِأَنَّهُ عُمْدَةٌ ، فَإِنْ ظَهَرَ فِي اللَّفْظِ ، نَحْو: (قَامَ زَيدٌ ، وَالزَّيْدَانِ قَامَا) فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ ، نَحُو: (زَيدٌ قَامَ) .

\_ وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَىٰ الفِعْلِ، فَإِنْ وُجِدَ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فَاعِلٌ مُقَدَّمٌ؛ وَجَبَ تَقْدِيرُ الفَاعِلِ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا، وَيَكُونُ المُقَدَّمُ: إِمَّا مُبْتَدَأً، نَحْو: (زَيْدٌ قَامَ)، وَجَبَ تَقْدِيرُ الفَاعِلِ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا، وَيَكُونُ المُقَدَّمُ: إِمَّا مُبْتَدَأً، نَحْو: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأْجِرَهُ ﴾ وَإِنَّ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ ﴾ النوبة: ١]؛ لِأَنَّ أَدَاةَ الشَّرْطِ لَا تَدْخُلُ عَلَىٰ المُبْتَدَإِ.

\_ وَمِنْهَا: أَنَّ فِعْلَهُ يُوحَّدُ مَعَ تَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ كَمَا يُوحَّدُ مَعَ إِفْرَادِهِ ، فَتَقُولُ: (قَامِ الزَّيْدَانِ ، وَقَامَ الزَّيْدُونَ) كَمَا تَقُولُ: (قَامَ زَيْدٌ) .

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾ [المائدة: ٢٣] ، ﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ [التوبة: ٩٠]، ﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ [التوبة: ٩٠]، ﴿ وَقَالَ نِشَوَةٌ ﴾ [يوسف: ٣٠].

وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يُلْحِقُ الفِعْلَ عَلَامَةَ التَّشْنِيةِ وَالْجَمْعِ إِذَا كَانَ الفَاعِلُ مُثَنَّىٰ أَوْ جَمْعاً فَتَقُولُ: (قَامَا الزَّيْدَانِ، وَقَامُوا الزَّيْدُونَ، وَقُمْنَ الهِنْدَاتُ)، وَتُسَمَّىٰ لُغَةَ: (أَكَلُونَيْ البَرَاغِيثُ)؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ سُمِعَ مِنْ بَعْضِهِمْ. وَمِنْهُ الحَديثُ: (يَتَعَاقَبُونَ أَكُونَيْ البَرَاغِيثُ)؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ سُمِعَ مِنْ بَعْضِهِمْ. وَمِنْهُ الحَديثُ: (يَتَعَاقَبُونَ أَحْرُفُ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، ومَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ»، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الأَلِفَ وَالوَاوَ وَالنَّونَ أَحْرُفُ دَالَّةٌ عَلَىٰ التَّشْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، وَأَنَّ الفَاعِلَ مَا بَعْدَهَا.

\_ وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجِبُ تَأْنِيثُ الفِعْلِ بِتَاءٍ سَاكِنَةٍ فِي آخِرِ المَاضِي، وَبِتَاءِ المُضَارِعَةِ فِي أَوَّلِ المُضَارِعِ إِذَا كَانَ الفَاعِلُ مُؤَنَّتًا حَقِيقِيّاً، نَحْو: (قَامَتْ هِنْدٌ، وَتَقُومُ المُضَارِعَةِ فِي أَوَّلِ المُضَارِعِ إِذَا كَانَ الفَاعِلُ مُجَازِيَّ التَّأْنِيثِ نَحْو: (طَلَعَ الشَّمْسُ)، هِنْدُ)، وَيَجُوزُ تَرْكُ التَّاءِ إِذَا كَانَ الفَاعِلُ مَجَازِيَّ التَّأْنِيثِ نَحْو: (طَلَعَ الشَّمْسُ)، وَيَجُوزُ تَرْكُ التَّاءِ إِذَا كَانَ الفَاعِلُ مَجَازِيَّ التَّأْنِيثِ نَحْو: (طَلَعَ الشَّمْسُ)، وقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُصَالًا اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

وَحُكْمُ المُثَنَّىٰ وَالمَجْمُوعِ جَمْعَ تَصْحِيحٍ حُكْمُ المُفْرَدِ، فَتَقُولُ: (قَامَ الزَّيْدَانِ، وَقَامَ الزَّيْدُونَ، وَقَامَتِ المُسْلِمَاتُ).

وَأُمَّا جَمْعُ التَّكْسِيرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ المَجَازِيِّ التَّأْنِيثِ، فَتَقُولُ: (قَامَ الرِّجَالُ، وَقَامَ الهُنُودُ، وَقَامَتِ الهُنُودُ).

\_ وَمِنْهَا: أَنَّ الأَصْلَ فِيهِ أَنْ يَلِيَ فِعْلَهُ ثُمَّ يُذْكَرَ المَفْعُولُ، نَحْو: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ ﴾ [النمل: ١٦].

وَقَدْ يَتَأَخَّرُ الفَاعِلُ وَيَتَقَدَّمُ المَفْعُولُ جَوَازًا نَحْو: ﴿ وَلِقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴾ [القمر: ١١] ، وَوُجُوبًا ، نَحْو: ﴿ شَعَلَتْنَا آَمْوَلُنَا ﴾ [الفتح: ١١] ، ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرَهِ عِمَ رَبُّهُ ، ﴾ [البقرة: ١٢٤] .

وَقَدْ يَتَقَدَّمُ الْمَفْعُولُ عَلَى الفِعْلِ وَالفَاعِلِ جَوَازًا ، نَحْو: ﴿ فَرِيقًا حَكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٠] ، وَوُجُوبًا ، نَحْو: ﴿ فَأَيَّ ءَالِيَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونِ ﴾ [غافر: ٨١] ؛ لأنَّ اسْمَ الاسْتِفْهَامِ لَهُ صَدْرُ الكلامِ .



## باب المفعول الذي لم يسم فاعله

\* وَهُوَ: الاسْمُ المَرْفُوعُ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فَاعِلْهُ ، وَأُقِيم هُوَ مُقَامَهُ ، فَصَارَ مَرْفُوعاً بَعْدَ أَنْ كَانَ فَضْلَةً .

- \_ فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهُ ، وَلَا تَقْدِيمُهُ عَلَىٰ الفِعْلِ .
- \_ وَيَجِبُ تَأْنِيثُ الفِعْلِ إِنْ كَانَ مُؤَنَّثَاً، نَحْو: (ضُرِبَتْ هِنْدٌ)، وَنَحْو: ﴿ إِنَا لَائِنِكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- \_ وَيَجِبُ أَلَّا يَلْحَقَ الفِعْلَ عَلَامَةُ تَثْنِيَةٍ أَوْ جَمْعٍ إِنْ كَانَ مُثَنَّى أَوْ مَجْمُوعاً نَحْو: (ضُرِبَ الزَّيْدَانِ، وَضُرِبَ الزَّيْدُونَ).
- « وَيُسَمَّىٰ أَيْضًا: (النَّائِبَ عَنِ الفَاعِلِ)، وَهَذِهِ العِبَارَةُ لِابْنِ مَالِكِ، وَهِي
   أَحْسَنُ وَأَخْصَرُ.
- \* وَيُسَمَّىٰ فِعْلُهُ (الفِعْلَ المَبْنِيَّ لِلْمَفْعُولِ)، وَ(الفِعْلَ المَجْهُولَ)، وَ(الفِعْلَ المَجْهُولَ)، وَ(الفِعْلَ النَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ).

فَإِنْ كَانَ الفِعْلُ مَاضِيًا: ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ نَحْو: (ضُرِبَ زَيْدٌ، وَيُضْرَبُ زَيْدٌ).

فَإِنْ كَانَ المَاضِي مَبْدُوءاً بِتَاءِ زَاثِدَةٍ: ضُمَّ أَوَّلُهُ وَثَانِيهِ نَحْو: (تُعُلِّمَ، وَيُنْ كَانَ مَبْدُوءاً بِهَمْزَةِ وَصْلِ: ضُمَّ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ نَحْو: (أَنْطُلِقَ وَتُصُورِبَ)، وَإِنْ كَانَ مَبْدُوءاً بِهَمْزَةِ وَصْلِ: ضُمَّ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ نَحْو: (أَنْطُلِقَ وَاستُخْرِجَ)، وَإِنْ كَانَ المَاضِي مُعْتَلَّ العَيْنِ فَلَكَ كَسُرُ فَانِهِ، فَتَصِيرُ عَيْنُهُ يَاءً نَحْو:

(قِيلَ وَبِيعَ)، وَلَكَ إشْمَامُ الكَسْرَةِ الظَّمَّةَ، وَهُوَ خَلْطُ الكَسْرَةِ بِشَيْء مِنْ صَوْتِ الظَّمَّةِ، وَهُوَ خَلْطُ الكَسْرَةِ بِشَيْء مِنْ صَوْتِ الظَّمَّةِ، وَلَكَ ضَمُّ الفَاءِ فَتَصِيرُ عَيْنُهُ وَاوًا سَاكِنَةً نَحْو: (قُولَ وبُوعَ).

# \* وَالنَّائِبُ عَنِ الفَاعِلِ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ:

\_ فَالظَّاهِرُ ، نَحْو: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُدْءَ اللهِ وَالْأَعْدُ مَثَلٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، ﴿ ضُرِبَ مَثَلٌ ﴾ [الحج: ٧٣] ، ﴿ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ [البقرة: ٢١٠] ، ﴿ قُتِلَ ٱلْحَرَّصُونَ ﴾ [الذاريات: ١٠] ، ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [الرحمن: ٤١] .

\_ وَالمُضْمَرُ نَحْو: (ضُرِبْتُ، وَضُرِبْنَا وَضُرِبْتَ... إِلَىٰ آخِرِ مَا تَقَدَّمَ).

\* لَكِنْ يُبْنَى الفِعْلُ لِلْمَفْعُولِ، وَيَنُوبُ عَنِ الفَاعِلِ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ:

\_ الأَوَّلُ: المَفْعُولُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

\_ النَّاني: الظَّرْفُ، نَحْو: (جُلِسَ أَمَامُكَ، وَصِيمَ رَمَضَانُ).

\_ الثَّالِثُ: الجَارُّ وَالمَجْرُورُ، نَحْو: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي ٓ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٤٩].

\_ الرَّابِعُ: المَصْدَرُ، نَحْو: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَكِودَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٣].

﴿ وَلَا يَنُوبُ غَيْرُ المَفْعُولِ بِهِ مَعَ وَجُوْدِهِ غَالِبًا ؛ وَإِذَا كَانَ الفِعْلُ مُتَعَدِّيًا لِإثْنَيْنِ جُعِلَ أَحَدُهُمَا نَائِبًا عَنِ الفَاعِلِ ، وَيُنْصَبُ الثَّانِي منهما ، نَحْو: (أُعْطِيَ زَيْدٌ دِرْهَمًا).

#### باب المبتدإ والخبر

\* المُبْتَدَأُ: هُوَ الإِسْمُ المَرْفُوعُ العَارِي عَنِ العَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ .

﴿ وَهُوَ قِسْمَانِ: ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ .

\* فَالمُضْمَرُ: (أَنَا) وَأَخَوَاتُهُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي فَصْلِ المُضْمَرِ.

\* وَالظَّاهِرُ قِسْمَانِ: مُبْتَدَأٌ لَهُ خَبَرٌ، وَمُبْتَدَأٌ لَهُ مَرْفُوعٌ سَدَّ مَسَدَّ الخَبرِ.

\_ فَالأَوَّلُ: نَحْو: ﴿ ٱللَّهُ رَبُّنَا ﴾ [الشورى: ١٥]، و﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩].

\_ والثاني: هُوَ اِسْمُ الفَاعِلِ وَاِسْمُ المَفْعُولِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا نَفْيٌ أَوِ اِسْتِفْهَامٌ نَحْو: (أَقَائِمٌ زَيْدٌ؟، وَمَا قَائِمٌ الزَّيْدَانِ، وَهَلْ مَضْرُوبٌ العَمْرَانِ؟ وَمَا مَضْرُوبٌ العَمْرَانِ؟ وَمَا مَضْرُوبُ العَمْرَانِ).

\* وَلَا يَكُونُ المُبْتَدَأُ نَكِرَةً إِلَّا بِمُسَوِّغٍ ، وَالمُسَوِّغَاتُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَىٰ النَّكِرَةِ نَفْيٌ، أَوِ اِسْتِفْهَامٌ نَحْو: (مَا رَجُلٌ قَائِمٌ، وَهَلْ رَجُلٌ جَالِسٌ؟، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ [النمل: ٦٠].

\_ وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ مَوْصُوفَةٌ ، نَحْو: ﴿ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

\_ وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ مُضَافَةٌ ، نَحْو: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ».

\_ وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ ظَرْفًا أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا مُقَدَّمَيْنِ عَلَىٰ النَّكِرَةِ، نَحُو: (عِنْدَكَ رَجُلٌ، وَفِي الدَّارِ إِمْرَأَةٌ)، وَنَحْو قُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥]،

## ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ [البفرة: ٧].

 « وَقَدْ يَكُونُ المُبْتَدَأُ مَصْدَرًا مُؤَوَّلاً مِنْ (أَنْ) وَالفِعْلِ، نَحْو: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ .

 خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البفرة: ١٨٤] ؛ أيْ: صَوْمُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ .

\* وَالْخَبَرُ: هُوَ الْجُزْءُ الَّذِي تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ مَعَ مُبْتَدَأً.

\* وَهُوَ قِسْمَانِ: مُفْرَدٌ، وَغَيْرُ مُفْرَدٍ.

\* فَالمُفْرَدُ، نَحْو: (زَيْدٌ قَائِمٌ، وَالزَّيْدَانِ قَائِمَانِ، وَالزَّيْدُونَ قَائِمُونَ، وَزَيْدٌ أَخُوكَ).

#### \* وَغَيْرُ المُفْرَدِ:

\_ إِمَّا جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ، نَحْو: (زَيْدٌ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ)؛ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَلِبَاسُ ٱلتَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١].

\_ وَإِمَّا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ، نَحْو: (زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ)؛ وَقُوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى الْإَنْفُسَ ﴾ [البقرة: ٢٤٥]، ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنَفُسَ ﴾ [الزمر: ٢٤].

\_ وَإِمَّا شِبْهُ الجُمْلَةِ ، وَهُوَ الظَّرْفُ وَالجَارُّ وَالمَجْرُورُ ، فَالظَّرْفُ ، نَحْو: (زَيْدٌ عِنْدَكَ ، وَالسَّفَرُ غَدًا) ، وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلرَّكَ بُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢١] ، وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْحَدُ لِلَّهِ ﴾ [الفاتحة: ٢] . وَالجَارُّ وَالمَجْرُورُ ، نَحْو: (زَيْدٌ فِي الدَّارِ) ، وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [الفاتحة: ٢] .

﴿ وَيَتَعَلَّقُ الظَّرْفُ وَالجَارُّ وَالمَجْرُورُ إِذَا وَقَعَا خَبَرًا بِمَحْذُوفٍ وُجُوبَاً تَقْدِيرُهُ
 (كَائِنٌ) أَوْ (مُسْتَقِرٌّ).

\* وَلَا يُخْبَرُ بِظَرْفِ الزَّمَانِ عَنِ الذَّاتِ، فَلَا يُقَالُ: (زَيْدٌ اليَوْمَ)، وَإِنَّمَا يُخْبَرُ بِعَ بِهِ عَنِ المَعَانِي، نَحْو: (الصَّوْمُ اليَوْمَ، وَالسَّفَرُ غَداً)، وَقَوْلُهُمْ: (اللَّيْلَةَ الهِلَالُ) مُؤوَّلُ.

ب وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ الخَبَرِ ، نَحْو: (زَيْدٌ كَاتِبٌ شَاعِرٌ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَاوُرُ الْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٦-١٦] .

\* وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَىٰ المُبْتَدَأِ:

\_ جَوَازًا، نَحْو: (فِي الدَّارِ زَيْدٌ).

\_ وَوُجُوبًا، نَحْو: (أَيْنَ زَيْدٌ؟)، (وَإِنَّمَا عِنْدَكَ زَيْدٌ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْ عَلَىٰ فَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]، و(فِي الدَّارِ رَجُلٌ).

\* وَقَدْ يُحْذَفُ كُلُّ مِنَ المُبْتَدَا وَالخَبَرِ جَوَازًا ، نَحْو: ﴿ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٥] ؛ أيْ: (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ).

\* وَيَجِبُ حَذْفُ الخَبَرِ:

\_ بَعْدَ لَوْلَا، نَحْو: ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سأ: ٣١]؛ أي: (لَوْلَا أَنتُمْ مَوْجُودُونَ).

\_ وَبَعْدَ القَسْمِ الصَّرِيحِ ، نَحْو: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ ﴾ [الحجر: ٧٧] ؛ أي: (لَعَمْرُكَ قَسَمِي) .

\_ وَبَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ ، نَحْو: (كُلُّ صَانِع وَمَا صَنَعَ) ؛ أي: (مَقْرُونَانَ).

رَقَبْلَ الْحَالِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ خَبَرًا، نَحْو: (ضَرْبِي زَيْدًا قَائِمًا)؛ النَا فَائِمًا)؛ (إِذَا كَانَ قَائِمًا).

# باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر

بُهُ وَتُسَمَّىٰ (النَّوَاسِخَ)، وَ(نَوَاسِخَ الاِبْتِدَاءِ)، وهِي ثَلاَثَةُ أَنْوَاعِ:

هِ وَتُسَمَّىٰ (النَّوَاسِخَ)، وَ(نَوَاسِخَ الاِبْتِدَاءِ)، وهِي ثَلاَثَةُ أَنْوَاعِ:

هِ وَتُسَمَّىٰ (النَّوَاسِخَ)، وَالْمُثَلَّةُ وَيَنْصِبُ الخَبَرَ، وَهُوَ: (كَانَ) وَأَخَوَاتُهَا، وَالحُرُوفُ

هُ المُشَبَّهَةُ بِـ (لَيْسَ)، وَأَفْعَالُ المُقَارَبَةِ.

ولمُشَبَّهَةُ بِـ (لَيْسَ)، وَأَفْعَالُ المُقَارَبَةِ.

رِهِ النَّاني: مَا يَنْصِبُ المُبْتَدَأَ وَيَرْفَعُ الخَبَرَ، وَهُوَ (إِنَّ) وَأَخَوَاتُهَا، وَ(لَا) الَّتِي المُبْتَدَأَ وَيَرْفَعُ الخَبَرَ، وَهُوَ (إِنَّ) وَأَخَوَاتُهَا، وَ(لَا) الَّتِي لِنَفْي الجِنْسِ.

\_ وَالثَّالِثُ: مَا يَنْصِبُ المُبْتَدَأَ وَالخَبَرَ جَمِيعًا، وَهُوَ: (ظَنَّ) وَأَخَوَاتُهَا.



## فَصْلُ

\* فَأَمَّا (كَانَ) وَأَخَوَاتُهَا: فَإِنَّهَا تَرْفَعُ المَّبْتَدَأَ تَشْبِيهَا بِالفَاعِلِ، وَيُسَمَّىٰ اِسْمَهَا، وَتُنْصِبُ الخَبَرَ تَشْبِيهَا بِالمَفْعُولِ وَيُسَمَّىٰ خَبَرَهَا.

﴿ وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

\_ أَحَدُهَا: مَا يَعْمَلُ هَذَا العَمَلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَهُوَ: (كَانَ، وَأَمْسَى، وَأَصْبَحَ، وَأَضْبَحَ، وَظَلَّ، وَبَاتَ، وَصَارَ، وَلَيْسَ)، نَحْو: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: وأَضْبَحَى، وَظَلَّ ، وَبَاتَ، وَصَارَ، وَلَيْسَ)، نَحْو: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٠]، ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ مِ إِخْوَلَا ﴾ [ال عمران: ١٠٣]، ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً ﴾ [ال عمران: ١١٣]، ﴿ فَلَلُ وَجَهُهُ مُ مُسُودًا ﴾ [النعل: ٥٨]،

\_ والثَّاني: مَا يَعْمَلُ هَذَا العَمَلَ بِشَرْطِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ نَفْيٌ أَوْ نَهْيٌ أَوْ دُعَاءٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ: (زَالَ، وَفَتِئَ، وَبَرِحَ، وَانْفَكَ)، نَحْو: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ [هود: ١١٨]، ونحوُ: ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ ﴾ اطه: ١٩١.

وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

صَاحِ شَـمَّرْ وَلَا تَـزَلْ ذَاكِـرَ المَـوْ عِ تِ فَنِسْـيَانُهُ ضَـلَالٌ مُبِـينُ وَقَوْلِهِ:

... ... ... على وَلَا زَالَ مُ ـنْهَالَّ بِجَرْعَائِكِ القَطْرُ

\_ وَالنَّالِثُ: مَا يَعْمَلُ هَذَا العَمَلَ بِشَرْطِ أَنْ تَتَقَدَّمَهُ (مَا) المَصْدَرِيَّةُ الظَّرْفِيَّةُ، وَالنَّالِثُ: مَا يَعْمَلُ هَذَا العَمَلَ بِشَرْطِ أَنْ تَتَقَدَّمَهُ (مَا) المَصْدَرِيَّةُ وَلَا الْعَمَلُ وَهُوَ: (دَامَ) نَحُو: ﴿ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ امريم: ٣١]، وَسُمِّيَتْ (مَا) هَذِهِ مَصْدَرِيَّةً وَلِأَنَّهَا

تُقَدَّرُ بِالمَصْدَرِ وَهُوَ الدَّوَامُ، وَسُمِّيَتْ ظَرْفِيَّةً لِنِيَابَتِهَا عَنِ الظَّرْفِ وَهُوَ المُدَّةُ.

 « وَيَجُوزُ في خَبَرِ هَذِهِ الأَفْعَالِ أَنْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَها وَبَيْنَ اسْمِها ، نَحْو : ﴿ وَكَانَ عَلَيْنَا السَّمِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧] ، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

 حقًا عَلَيْنَا نَصِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧] ، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

سَلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُمْ ﴿ فَلَسِسَ سَوَاءً عَالِمٌ وَجَهُ وَلُ سَلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُمْ ﴿ فَلَسِسَ سَوَاءً عَالِمٌ وَجَهُ وَلُ اللَّهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَخْبَارُهُنَّ عَلَيْهِنَّ إِلَّا (لَيْسَ، وَدَامَ)، كَقَوْلِكَ: (عَالِماً كَانَ \* وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَخْبَارُهُنَّ عَلَيْهِنَّ إِلَّا (لَيْسَ، وَدَامَ)، كَقَوْلِكَ: (عَالِماً كَانَ زَنْدٌ).

\* وَلِتَصَارِيفِ هَذِهِ الأَفْعَالِ مِنَ المُضَارِعِ وَالأَمْرِ وَالمَصْدَرِ وَإِسْمِ الفَاعِلِ مَا للمَاضِي مِنَ العَمَلِ، نَحْو: ﴿ حَتَّىٰ يَكُونُولُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، و﴿ قُلْ كُونُولُ مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، و﴿ قُلْ كُونُولُ مِجَارَةً ﴾ [الإسراء: ٥٠].

\* وَتُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الأَفْعَالُ تَامَّةً ؛ أَيْ: مُسْتَغْنِيَةً عَنِ الخَبَرِ ، نَحْو: ﴿ وَإِن كَانَ اللهِ وَيَن الْخَبَرِ ، نَحْو: ﴿ وَإِن حَصَلَ ) ، ﴿ فَسُبَحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ ذُو عُسۡرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] ؛ أَيْ: (وَإِنْ حَصَلَ) ، ﴿ فَسُبَحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تَدْخُلُونَ فِي الصَّبَاحِ ، وَحِينَ تَدْخُلُونَ فِي تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم: ١٧] ؛ أَيْ: (حِينَ تَدْخُلُونَ فِي الصَّبَاحِ ، وَحِينَ تَدْخُلُونَ فِي المَسَاءِ) ، إِلّا (زَالَ ، وَفَتِئَ ، وَلَيْسَ) فَإِنَّهَا مُلَازِمَةٌ لِلنّقْصِ .

# ﴿ وَتَخْتَصُّ (كَانَ):

- بِجَوَازِ زِيَادَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ المَاضِي ، وَأَنْ تَكُونَ فِي حَشْوِ الكَلَامِ ، نَحْو: (مَا كَانَ أَحْسَنَ زَيْدًا) .

- وَتَخْتَصُّ أَيْضًا بِجَوَازِ حَذْفِهَا مَعَ اِسْمِهَا وَإِبْقَاءِ خَبَرِهَا، وَذَلِكَ كَثِيرٌ بَعْدَ (لَوْ، وَإِنِ) الشَّرْطِيَّتَيْنِ كَقَوْلِهِ ﷺ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، وَقَوْلِهِمْ: (النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ).

- وَتَخْتَصُّ أَيْضًا بِجَوَازِ حَذْفِ نُونِ مُضَارِعِهَا المَجْزُومِ إِنْ لَمْ يَلْقَهَا سَاكِنْ وَلَا ضَيْقِ ﴾ ضَمِيرُ نَصْبٍ مُتَّصِلٍ بِهَا ، نَحْو: ﴿ وَلَيْمَ أَكُ بَغِيبًا ﴾ [مربم: ٢٠] ، ﴿ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ ﴾ [النحل: ١٢٧] ، ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً ﴾ [النساء: ٤٠] .



## فَصْلُ

\* وَأَمَّا الحُرُوفُ المُشَبَّهَةُ بـ (لَيْسَ) فَأَرْبَعَةٌ: (مَا ، وَلَا ، وَإِنْ ، وَلَاتَ ).

\* فَأَمَّا (مَا) فَتَعْمَلُ عَمَلَ (لَيْسَ) عِنْدَ الحِجَازِيِّينَ بِشَرْطِ:

\_ أَلَّا تَقْتَرِنَ بِـ (إِنْ).

\_ وَأَلَّا يَقْتَرِنَ خَبَرُهَا بِـ(إِلَّا).

\_ وَأَلَّا يَتَقَدَّمَ خَبَرُهَا عَلَىٰ اِسْمِهَا ، وَلَا مَعْمُولُ خَبَرِهَا عَلَىٰ اِسْمِهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ المَعْمُولُ ظَرْفًا أَوْ جَارًّا وَمَجْرُورًا .

فَالْمُسْتَوْفِيَةُ لِلشُّرُوطِ نَحْو: (مَا زَيْدٌ ذَاهِبًا)، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا ﴾ [يوسف: ٣١]، ﴿مَّا هُنَّ أُمَّهَا بِهِمْ ﴾ [المجادلة: ٢].

فَإِنِ اقْتَرَنَتْ بِ (إِنْ) بَطَلَ عَمَلُهَا ، نَحْو: (مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ) .

وكَذَا إِنِ اقْتَرَنَ خَبَرُهَا بـ (إِلَّا) ، نَحْو: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] .

وكَذَا إِنْ تَقَدَّمَ خَبَرُهَا عَلَىٰ اِسْمِهَا، نَحْو: (مَا قَائِمٌ زَيْدٌ)، أَوْ تَقَدَّمَ مَعْمُولُ الخَبَرِ وَلَيْسَ ظَرْفًا، نَحْو: (مَا طَعَامَكَ زَيْدٌ آكِلٌ)، فَإِنْ كَانَ ظَرْفًا، نَحْو: (مَا عِنْدَكَ لَخَبَرِ وَلَيْسَ ظَرْفًا، نَحْو: (مَا طَعَامَكَ زَيْدٌ آكِلٌ)، فَإِنْ كَانَ ظَرْفًا، نَحْو: (مَا عِنْدَكَ زَيْدٌ جَالِسًا) لَمْ يَبْطُلُ عَمَلُهَا. زَيْدٌ جَالِسًا) لَمْ يَبْطُلُ عَمَلُهَا.

وَبَنُو تَمِيمٍ لَا يُعْمِلُونَهَا وَإِنِ اسْتَوْفَتِ الشُّرُوطَ المَذْكُورَةَ.

\* وَأَمَّا (لَا) فَتَعْمَلُ عَمَلَ (لَيْسَ) أَيْضًا عِنْدَ الحِجَازِيِّينَ فَقَطْ بِالشُّرُوطِ

المُتَقَدِّمَةِ فِي (مَا)، وَتَزِيدُ بِشَرْطٍ آخَرَ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا وَخَبَرُهَا نَكِرَتَيْنِ، نَحْو: (لَا رَجُلُ أَفْضَلَ مِنْكَ)، وَأَكْثَرُ عَمَلِهَا فِي الشِّعْرِ.

\* وَأَمَّا (إِنِ) النَّافِيَةُ فَتَعْمَلُ عَمَلَ (لَيْسَ) فِي لُغَةِ العَالِيَةِ بِالشُّرُوطِ المَذْكُورَةِ فِي لُغَةِ العَالِيَةِ بِالشُّرُوطِ المَذْكُورَةِ فِي رَمَا) ، سَوَاءٌ كَانَ السُمُهَا مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً ، نَحْو: (إِنْ زَيْدٌ قَائِمًا) ، وَسُمِعَ مِنْ فِي (مَا) ، سَوَاءٌ كَانَ السُمُهَا مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً ، نَحْو: (إِنْ زَيْدٌ قَائِمًا) ، وَسُمِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ: (إِنْ أَحَدٌ خَيْرًا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِالعَافِيَةِ) .

\* وَأَمَّا (لَاتَ) فَتَعْمَلُ عَمَلَ (لَيْسَ) بِشَرْطِ:

\_ أَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا وَخَبَرُهَا لَفْظَ (الحِيْنِ).

\_ وَبِأَنْ يُحْذَفَ اِسْمُهَا أَوْ خَبَرُهَا، وَالغَالِبُ حَذْفُ الْاِسْمِ نَحْو: ﴿ فَنَادَواْ وَلَانَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ [ص: ٣]؛ أَيْ: (لَيْسَ الحِيْنُ حِيْنَ فِرَارٍ)، وَقُرِئَ: ﴿ فَنَادَواْ وَلَانَ حِينَ مَنَاصِ ﴾ وَمُناصِ ﴾ عَلَىٰ أَنَّ الخَبَرَ مَحْذُوفٌ؛ أَيْ: (لَيْسَ حِيْنُ فِرَارٍ حِيْناً لَهُمْ).



## فَضل

# \* وَأَمَّا أَفْعَالُ المُقَارَبَة فَهِيَ ثُلَاثُةٌ أَقْسَامٍ:

- مَا وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ قُرْبِ الخَبرِ، وهُو (كَادَ، وَكَرَبَ \_ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا، وَالفَتْحُ أَفْصَحْ \_، وَأَوْشَكَ).
  - وَمَا وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ رَجَاء الخَبَرِ، وَهُوَ: (عَسَىٰ، وَحَرَىٰ، وَإِخْلَوْلَقَ).
- \_ وَمَا وُضِعَ للدَّلَالَة عَلَىٰ الشَّـرُوعِ وَهُو كَثيرٌ، نَحْو: (طَفِقَ، وَعَلِقَ، وَأَنْشَأَ، وَأَخَذَ، وَجَعَلَ).
- ﴿ وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ تَعْمَلُ عَمَلَ (كَانَ): فَتَرْفَعُ المُبْتَدَأَ وَتَنْصِبُ الخَبَرَ، إِلَّا أَنَّ خَبَرَهَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِعْلَا مُضَارِعًا مُؤَخَّرًا عَنْهَا رَافِعًا لِضَمِيرِ إِسْمِهَا غَالِبًا.
   خَبَرَهَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِعْلَا مُضَارِعًا مُؤَخَّرًا عَنْهَا رَافِعًا لِضَمِيرٍ إِسْمِهَا غَالِبًا.
- وَيَجِبُ اِقْتِرَانُهُ بـ(أَنْ) إِنْ كَانَ الفِعْلُ (حَرَىٰ، وَاِخْلَوْلَقَ)، نَحْو: (حَرَىٰ زَیْدٌ أَنْ یَقُومَ، واخْلَوْلَقَتِ السَّمَاءُ أَنْ تُمْطِرَ).
- وَيَجِبُ تَجَرُّدُهُ مِنْ (أَنْ) بَعْدَ أَفْعَالِ الشَّرُوعِ ، نَحْو: ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ الأعراف: ٢٢ | .
- وَالْأَكْثَرُ فِي خَبَرِ (عَسَىٰ، وَأَوْشَكَ) الاِقْتِرَانُ بـ(أَنْ)، نَحْو: ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ ﴾ [الماندة: ١٥]، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: «يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ».
- وَالْأَكْثَرُ فِي خَبَرِ (كَادَ، وَكَرَبَ) تَجَرُّدُهُ مِنْ (أَنْ)، نَحْو: ﴿ وَمَا كَادُواْ
   يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧]، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:
- كَرَبَ القَلْبُ مِنْ جَوَاهُ يَذُوبُ ﴿ حِينَ قَالَ الوُشَاةُ: هِنْدٌ غَضُوبُ.

## فَصُلُ

\* وَأَمَّا (إِنَّ) وَأَخَوَاتُهَا فَتَنْصِبُ المُبْتَدَأَ وَيُسَمَّىٰ اِسْمَهَا، وَتَرْفَعُ الخَبَرَ وَيُسَمَّىٰ خَبَرَهَا. وَهِي سِتَّةُ أَحْرُفٍ:

\_ (إِنَّ ، وَأَنَّ) وَهُمَا لِتَوْكِيدِ النِّسْبَةِ وَنَفْيِ الشَّكِّ عَنْهَا ، نَحْو: قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِلَّ عَنْهَا ، نَحْو: قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَإِلَّكَ عَنْهَا ، نَحْو: قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَالِكَ مِأْنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ [الحج: ١] . وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ ذَالِكَ مِأْنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُ ﴾ [الحج: ١] .

\_ وَ(كَأَنَّ) لِلتَّشْبِيهِ المُؤكَّدِ، نَحْو: (كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌّ).

\_ وَ(لَكِنَّ) لِلْإِسْتِدْرَاكِ، نَحْو: (زَيْدٌ شُجَاعٌ لَكِنَّهُ بَخِيلٌ).

\_ وَ(لَيْتَ) لِلتَّمَنِّي، نَحْو: (لَيْتَ الشَّبَابَ عَائِدٌ).

\_ وَ(لَعَلَّ) لِلتَّرَجِّي، نَحْو: (لَعَلَّ زَيْدًا قَادِمٌ)، وَلِلتَّوقُّعِ، نَحْو: (لَعَلَّ عَمْراً هَالِكُ).

\* وَلَا يَتَقَدَّمُ خَبَرُ هَذِهِ الْأَحْرُفِ عَلَيْهَا ، وَلَا يَتَوَسَّطُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اِسْمِهَا إِلَّا إِذَا كَانَ ظَرْفًا أَوْ جَارًّا وَمَجْرُورًا ، نَحْو: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا آَنَكَالًا ﴾ [المزمل: ١٢] ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةَ ﴾ [آل عمران: ٣] .

# \* وَتَتَعَيَّنُ (إِنَّ) المَكْسُورَةُ فِيْ:

\_ الاِبْتِدَاءِ ، نَحْو: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ ﴾ [القدر: ٢] .

\_ وَبَعْدَ (أَلَا) الَّتِي يُسْتَفْتَحُ بِهَا الكَلَامُ ، نَحْو: ﴿ أَلَاۤ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهِهُ ﴾ [بونس: ٦٢].

- \_ وَبَعْدَ (حَيْثُ)، نَحْو: (جَلَسْتُ حَيْثُ إِنَّ زَيْدًا جَالِسٌ).
- \_ وَبَعْدَ الْقَسَمِ ، نَحْو: ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ [الدخان: ٢-٣].
  - \_ وَبَعْدَ الْقَوْلِ ، نَحْو: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ [مريم: ٣٠] .
- \_ وَإِذَا دَخَلَتِ اللَّامُ فِي خَبَرِهَا، نَحْو: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ۗ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١] ·

# \* وَتَتَعَيَّنُ (أَنَّ) المَفْتُوحَةُ إِذَا حَلَّتْ:

- \_ مَحَلَّ الفَاعِلِ نَحْو: ﴿ أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا ﴾ [العنكبوت: ٥١].
- \_ أَوْ مَحَلَّ نَائِبِ الفَاعِلِ نَحْو: ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ [الجن: ١] ·
- \_ أَوْ مَحَلَّ الْمَفْعُولِ نَحْو: ﴿ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُتُمْ بِٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٨١].
- \_ أَوْ مَحَلَّ المُبْتَدَإِ نَحْو: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً ﴾ [فصلت: ٣٩].
  - \_ أَوْ دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ الجَرِّ نَحْو: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ [الحج: ٦].

## \* وَيَجُوزُ الأَمْرَانِ:

- \_ بَعْدَ فَاءِ الْجَزَاءِ ، نَحْو: ﴿ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَأَنَّهُ و غَفُورٌ رَحِيدٌ ﴾ [الأنعام: ١٥] .
  - \_ وَبَعْدَ (إِذَا) الفُجَائِيَةِ، نَحْو: (خَرَجْتُ فَإِذَا إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ).
- وَإِذَا وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ التَّعْلِيلِ، نَحْوُ: ﴿ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ, هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الطَّوْرَ: ٢٨]، وَ (لَبَيْكَ إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ».

\* وَتَدْخُلُ لَامُ الاِبْتِدَاءِ بَعْدَ (إِنَّ) المَكْسُورَةِ فَقَطْ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

- \_ عَلَىٰ خَبَرِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُؤَخَّرًا مُثْبَتاً ، نَحْو: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ تَجِيمٌ ﴾ [الأَعْرَاف: ١٦٧] .
- \_ وَعَلَىٰ اِسْمِهَا بِشَرْطِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الخَبَرِ، نَحْو: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً ﴾ [آلَ عُمْرَان: ١٣].
- \_ وَعَلَىٰ ضَمِيرِ الفَصْلِ، نَحْو: ﴿ إِنَّ هَلَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحُقُّ ﴾ [آلَ عُمْرَان: ١٢]. \_ وَعَلَىٰ مَعْمُولِ الخَبَرِ بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ عَلَىٰ الخَبَرِ، نَحْو: (إِنَّ زَيْدًا لَعَمْراً ضَارِبٌ).

\* وَتَتَصِلُ (مَا) الزَّائِدَةُ بِهَذِهِ الأَحْرُفِ فَيَبْطُلُ عَمَلُهَا، نَحْو: ﴿ إِنَّمَا أُللَّهُ إِلَهُ وَاللَّهُ إِلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ب وَتُخَفَّفُ (إِنَّ) المَكْسُورَةُ فَيَكُثُرُ إِهْمَالُهَا نَحْو: ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا عَالَيْهَا عَالَيْهَا ﴿ وَيُقِلُ إِهْمَالُهَا ، نَحْو: ﴿ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِيَّنَهُمْ ﴾ [هُودٌ: ١١] - حَافِظٌ ﴾ [الطَّارِقَ: ٤] ، وَيَقِلُ إعْمَالُهَا ، نَحْو: ﴿ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِيَّنَهُمْ ﴾ [هُودٌ: ١١] - في قِرَاءةِ مَنْ خَفَفَ (إِنَّ ، وَلَمَّا) فِي الآيتَينِ \_ ، وَتَلْزَمُ اللَّامُ فِي خَبَرِهَا إِذَا أُهْمِلَتْ.

\* وَإِذَا خُفِّفَتْ (أَنَّ) المَفْتُوحَةُ بَقِيَ إعْمَالُها؛ وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا ضَمِيرِ الشَّأْنِ، وَأَنْ يَكُونَ مَحْذُوفًا، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَبَرُهَا جُمْلَةً نَحْو: ﴿ عَلِمَ أَن ٥ [المزمل: ٢٠]٠

### فَصْلُ

\* وَأَمَّا (لَا) الَّتِي لِنَفْي الجِنْسِ فَهِيَ الَّتِي يُرَادُ بِهَا نَفْيُ جَمِيعِ الجِنْسِ عَلَىٰ سَبِيلِ التَّنْصِيصِ.

﴿ وَتَعْمَلُ عَمَلَ (إِنَّ) فَتَنْصِبُ الإِسْمَ وَتَرْفَعُ الخَبَرَ بِشَرْطِ: أَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا وَخَبَرُهَا نَكِرَتَيْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا مُتَّصِلًا بِهَا.

\* فَإِنْ كَانَ إِسْمُهَا مُضَافًا أَوْ مُشَبَّهًا بِالمُضَافِ فَهُوَ مُعْرَبٌ مَنْصُوبٌ نَحْو: (لَا صَاحِبَ عِلْمٍ مَمْقُوتٌ؛ وَلَا طَالِعًا جَبَلًا حَاضِرٌ)، وَالمُشَبَّةُ بِالمُضَافِ: هُوَ مَا إِتَّصَلَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ تَمَامٍ مَعْنَاهُ.

\* وَإِنْ كَانَ اِسْمُهَا مُفْرَدًا بُنِيَ عَلَىٰ مَا يُنْصَبُ بِهِ لُوْكَانَ مُعْرَباً، وَنَعْنِي بِالمُفْرَدِ - هُنَا وَفِي بَابِ النِّدَاءِ - مَا لَيْسَ مُضَافًا وَلَا شَبِيهَا بِالمُضَافِ؛ وَإِنْ كَانَ مُثَنَّىٰ أَوْ مَجْمُوْعًا.

\_ فإِنْ كَانَ مُفْرَداً أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ بُنِيَ عَلَىٰ الفَتْحِ نَحْو: (لَا رَجُلَ حَاضِرٌ، وَلَا رَجَالَ حَاضِرٌ، وَلَا رَجَالَ حَاضِرُونَ).

ـ وَإِنْ كَانَ مُثَنَّىٰ أَوْ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا بُنِيَ عَلَىٰ اليَاءِ نَحْو: (لَا رَجُلَيْنِ فِي الشَّوقِ). الدَّارِ، وَلَا قَائِمِیْنَ فِي الشُّوقِ).

- وَإِنْ كَانَ جَمْعَ مُؤَنَّتِ سَالِمًا بُنِيَ عَلَى الكَسْرَةِ نَحْو: (لَا مُسْلِمَاتِ حَاضِرَاتٌ)، وَقَدْ يُبْنَى عَلَى الفَتْحِ.

﴿ وَإِذَا تَكَرَّرَتُ (لَا) نَحْو: (لَا حَوْلَ وَلَا ثَيَّرَةً) جَازَ فِي النَّكِرَةِ الأَوْلَىٰ: الفَتْحُ
وَالرَّفَىٰ .

- فَإِنْ فَتَحْتَهَا جَازَ فِي الثَّانِيَةِ ثُلَاثَةٌ أُوَجُّهِ: الْفَتْحُ وَالنَّصْبُ وَالرَّفْعُ.
  - \_ وَإِنْ رَفَعْتَ الْأُوْلَىٰ جَازَ لَكَ فِي الثَّانِيَةِ وَجْهَادِ: الرَّفْعُ وَالغَنْخُ.

﴿ وَإِنْ عَطَفْتَ عَلَىٰ اِسْمِ (لَا) وَلَمْ تَنَكَرَّرْ (لَا) وَجَبَ فَتْحُ النَّكِرَةِ الأُوْلَىٰ، وجاز في الثَّانِيةِ: الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ، نَحْو: (لَا حَوْلَ وَقُوَّةٌ، وَقُوَّةٌ).

﴿ وَإِذَا نَعَتَ إِسْمَ (لَا) مُثْفَرداً بِنَعْتِ مُثْرَدٍ لَم يَثْصِلْ بَيْنَ النَّعْتِ وَالمَنْعُوتِ
 فاصل نَحْو: (لَا رَجْلَ ظَرِيفَ جَالِسٌ) ؛ جَازَ فِي النَّعْتِ الفَتْحُ وَالنَّصْبُ وَالرَّفْعُ.

\* فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَ النَّعْتِ وَالمَنْعُوتِ فَاصِلٌ، أَوْ كَانَ النَّعْتُ غَيْرَ مُفْرِدٍ ؛ جَازَ الرَّفْعُ وَالنَّفْ وَالنَّفْ وَالنَّفْ وَالنَّفْ وَالنَّفْ وَالنَّفْ وَالْمَا وَالْمُؤْمِنِ وَالْمَا وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُولِقُومِ وَالْمُؤْمِقُ وَالنَّامُ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَلْمُ وَالْمُؤْمِقُومِ وَالْمُؤْمِقِ وَلَامُ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَلْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمِقُومِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِقِ وَالْمُؤْمِقُومِ وَالْمُؤْمِقُومِ وَالْمُؤْمِقِ وَا

﴿ وَإِذَا جُهِلَ خَبَرُ (لَا) وَجَبَ ذِكْرُهُ كَمَا مَثَلْنَا وَكَفَوْلِهِ: صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ لَا الْهِهِ مِنْ اللَّهِ ﴾ .

﴿ وَإِذَا عَلَمَ فَالْأَكْثُرُ حَذْفُهُ ، نَحَوْ: ﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ [سِا: ١٥]؛ أَيْ: لَهُمْ ، وَ﴿ لَا صَوْرَ وَلا قُورَةً ) أَيْ: لَنَا . صَدْدٍ ﴾ [الشعراد: ١٠]؛ أَيْ: لَنَا .

وَ فَصَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اِسْمِهَا فَاصِلٌ ، وَجَبَ اللهُ فَصَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اِسْمِهَا فَاصِلٌ ، وَجَبَ الْهُمَالُهَا وَرَفْعُ مَا بِعُدِهَا عَلَىٰ أَنَهُ مُبْتِدُا وَخَبَرٌ ، وَوَجَبَ تَكْرَارُهَا نَحْو: (لَا زَيْدٌ فِي الْمُدَارِ وَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ) .
الذار ولا عمْدِيْرْ ، ولا في الدّارِ رجلٌ ولا امْرَأَةٌ) .

#### فَصْلُ

 « وَأَمَّا (ظَنَّ) وَأَخَوَاتُهَا: فَإِنَّهَا تَدْخُلُ بَعْدَ إِسْتِيفَاءِ فَاعِلِهَا عَلَى المُبْتَدَإِ وَالخَبَرِ

 فَتَنْصِبُهُمَا عَلَىٰ أَنَّهُمَا مَفْعُولَانِ لَهَا، وَهِي نَوْعَانِ:

\_ أَحَدُهُمَا: أَفَعَالُ القُلُوبِ، وَهِي: (ظَنَنْتُ، وَحَسِبْتُ، وَخِلْتُ، وَرَأَيْتُ، وَحَلِيْتُ، وَخِلْتُ، وَرَأَيْتُ، وَعَلِمْتُ، وَوَجَدْتُ، وَأَلْفَيْتُ، وَعَلِمْتُ، وَزَعَمْتُ، وَتَعَلَّمْ - بِمَعْنَىٰ اعْلَمْ -).

نَحْو: (ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا، وَحَسِبْتُ زَيْدًا عَالِمًا)، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

حَسِبْتُ التُّقَىي وَالجُودَ خَيْرَ تِجَارَةٍ ۞ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ والجُودَ خَيْرَ تِجَارَةٍ

وَ (خِلْتُ عَمْرًا شَاخِصًا) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ ، بَعِيدًا ۞ وَنَرَكُ فَرِيبًا ﴾ [المَعَارِجَ: ٦ - ٧] ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] ، وَنَحْو: (زَعَمْتُ زَيْدًا صَدِيقًا) ، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

زَعَمَتْنِي شَيْخًا وَلَسْتُ بِشَيْخٍ ﴿ إِنَّمَا الشَّيْخُ مَنْ يَدِبُّ دَبِيبًا

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَلِنِ إِنَكًا ﴾ [الزُّخْرُفَ: ١٩]؛ وَقَوْلِ الشَّاعِر:

قَدْ كُنْتُ أَحْجُو أَبَا عَمْرُو أَخَا ثِقَةٍ ﴿ حَتَّى أَلَمَّتُ بِنَا يَوْمَا مُلِمَاتُ وَقَوْلِ الآخَرِ:

فَلَا تَعْدُدِ الْمَوْلَىٰ شَرِيكُكَ فِي الْغِنَىٰ ﴿ وَلَكِنَّمَا الْمَوْلَىٰ شَرِيكُكَ فِي الْعُدْمِ

#### وَقَوْلِهِ:

فَقُلْتُ أَجِرْنِكِ أَبَا مَالِكِ ﴿ وَإِلَّا فَهَبْنِكِ مِ وَإِلَّا فَهَبْنِكِ مِ الْمُسْرَأُ هَالِكُ

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللّهِ هُوَ خَيْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُمْ الْفَوْاْ ءَابَاءَهُمْ ضَآلِينَ ﴾ [الصافات: ٦٩]، وَقَوْلِكَ: (دَرَيْتُ زَيْداً قائِماً)، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: الْفَوْاْ ءَابَاءَهُمْ ضَآلِينَ ﴾ [الصافات: ٦٩]، وَقَوْلِكَ: (دَرَيْتُ زَيْداً قائِماً)، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: دُرِيتَ الوَفِيَّ العَهْدُ يَا عُرْوَ فَاغْتَبِطْ ﴿ فَا إِنَّ اغْتِبَاطً اللهِ فَا عُرْوَ فَاغْتَبِطْ ﴿ وَاللّهِ فَا إِنَّ اغْتِبَاطً اللّهَ الوَفَاءِ حَمِيدُ وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

تَعَلَّمْ شِهَاءَ النَّفْسِ قَهْ رَعَدُوِّهَا ﴿ فَبَالِغْ بِلُطْفٍ فِي التَّحَيُّ لِ وَالمَكْرِ

وَإِذَا كَانَتْ (ظَنَّ) بِمَعْنَى: اِتَّهَمَ، وَ(رَأَى) بِمَعْنَى: أَبْصَرَ، وَ(عَلِمَ) بِمَعْنَى: عَرَفَ لَمْ تَتَعَدَّ إِلَّا إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، نَحْو: (ظَنَنْتُ زَيْدًا \_ بِمَعْنَى: اِتَّهَمْتُهُ \_، وَرَأَيْتُ عَرَفَ لَمْ تَتَعَدَّ إِلَّا إِلَىٰ مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، نَحْو: (ظَنَنْتُ زَيْدًا \_ بِمَعْنَى: اِتَّهَمْتُهُ \_، وَرَأَيْتُ وَرُدًا \_ بِمَعْنَى: عَرَفْتُهَا \_).
زَیْدًا \_ بِمَعْنَى: أَبْصَرْتُهُ \_، وَعَلِمْتُ المَسْأَلَةَ \_ بِمَعْنَى: عَرَفْتُهَا \_).

\_ النَّوْعُ الثاني: أَفْعَالُ التَّصْيِيرِ، نَحْو: (جَعَلَ، وَرَدَّ، وَاتَّخَذَ، وَصَيَّرَ، وَوَهَبَ)، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَعَلَنَهُ هَبَاءَ مَّنَثُورًا ﴾ [الفَرْقَانِ: ٣٣]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوَ وَوَهَبَ)، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتَّخَذَ ٱللّهُ يَرُدُونَكُم مِينَ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا ﴾ [البَقَرَةَ: ١٠٩]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللّهُ يَرُدُونَكُم مِينَ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا ﴾ [البَقرَةَ: ١٠٩]، وَقَالُوا: وَهَبَنِي اللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النِّسَاءَ: ١٢٥]، وَنَحْو: (صَيَّرْتُ الطِّينَ خَزَفًا، وَقَالُوا: وَهَبَنِي اللهُ فِذَاءَكَ).

# \* وَإِعْلَمْ أَنَّ لِأَفْعَالِ هَذَا البَابِ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ:

\_ الأَوَّلُ: الإعْمَالُ، وَهُوَ الأَصْلُ، وَهُوَ وَاقِعٌ فِي الجَمِيعِ.

\_ الثَّانِي: الإلْغَاءُ ، وَهُوَ إِبْطَالُ العَمَلِ لَفْظًا وَمَحَلًّا ؛ لِضَعْفِ العَامِلِ بِتَوَسُّطِهِ أَوْ

تَأَخُّرِهِ، نَحْو: (زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ، وَزَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ)، وَهُوَ جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ، وَإِلْغَاءُ المُتَأَخِّرِهِ، نَحْو: (زَيْدٌ ظَنَنْتُ عَائِمٌ طَنَنْتُ)، وَهُو جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ، وَإِلْغَاءُ المُتَأَخِّرِ أَقْوَىٰ مِنْ إعْمَالِهِ، وَالمُتَوسِّطُ بِالعَكْسِ.

وَلَا يَجُوزُ إِلْغَاءُ العَامِلِ المُتَقَدِّمِ، نَحْو: (ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا) خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ. \_ الثَّالِثُ: التَّعْلِيقُ، وَهُوَ إِبْطَالُ العَمَلِ لَفْظًا لَا مَحَلَّا؛ لِمَجِيءِ مَا لَهُ صَدْرُ الكَلَام بَعْدَهُ، وَهُوَ:

أ\_ (لَامُ الاِبْتِدَاءِ)، نَحْو: (ظَنَنْتُ لَزَيْدٌ قَائِمٌ).

ب \_ وَ(مَا) النَّافِيَةُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا وَلَآءِ يَنطِقُونَ ﴾ [الأَنبِيَاءُ: ٦٥] ·

ج \_ وَ(لَا) النَّافِيَةُ ، نَحْو: (عَلِمْتُ لَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَلَا عَمْروٌ).

د ـ وَ (إِنِ) النَّافِيَةُ ، نَحْو: (عَلِمْتُ إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ).

هـ - وَ (هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ) ، نَحْو: (عَلِمْتُ أَزَيْدٌ قَائِمٌ أَمْ عَمْرُوٌّ؟) .

و \_ وَكُوْنُ أَحَدِ المَفْعُولَيْنِ اسْمَ اسْتِفْهَامٍ ، نَحْو: (عَلِمْتُ أَيُّهُمْ أَبُوكَ؟).

فَالتَّعْلِيقُ وَاجِبٌ إِذَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ المُعَلَّقَاتِ.

\* وَلَا يَدْخُلُ التَّعْلِيقُ وَلَا الْإِلْغَاءُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ التَّصْيِيرِ ، وَلَا فِي قَلْبِيًّ جَامِدٍ وَهُوَ اثْنَانِ: (هَبْ ، وَتَعَلَّمْ) ، فَإِنَّهما مُلَازِمَانِ صِيغَةَ الأَمْرِ ، وَمَا عَدَاهُمَا مِنْ جَامِدٍ وَهُوَ اثْنَانِ: (هَبْ ، وَتَعَلَّمْ) ، فَإِنَّهما مُلَازِمَانِ صِيغَةَ الأَمْرِ ، وَمَا عَدَاهُمَا مِنْ أَفْعَالِ جَامِدٍ وَهُوَ اثْنَانِ: (هَبْ ، وَتَعَلَّمْ ) ، فَإِنَّه مُلَازِمً المُضَارِعُ وَالأَمْرُ وَغَيْرُهُمَا ، إِلَّا (وَهَبَ) مِنْ أَفْعَالِ البَابِ يَتَصَرَّفُ يَأْتِي مِنْهُ المُضَارِعُ وَالأَمْرُ وَغَيْرُهُمَا ، إِلَّا (وَهَبَ) مِنْ أَفْعَالِ التَّصْيِيرِ ، فَإِنَّهُ مُلَازِمٌ لِصِيغَةِ المَاضِي .

وَلِتَصَارِيفِهِنَّ مَا لَهُنَّ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الأَحْكَامِ، وَتَقَدَّمَتْ بَعْضُ أَمِثْلَةِ ذَلِكَ.

\* وَيَجُوزُ حَذْفُ الْمَفْعُولَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا لِدَليلِ، نَحْو: ﴿ أَيْنَ شُرَكَآءِ مَ ٱلَّذِينَ صَعْدَتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [القَصَصَ: ٦٢]؛ أيْ: تَزْعُمُونَهُمْ شُرَكَاءً، وَإِذَا قِيلَ لَكَ: (مَنْ طَنَنْتُهُ قَائِمًا؟) فَتَقُولُ: (ظَنَنْتُ زَيْدًا)؛ أيْ: ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا.

\* وَعَدَّ صَاحِبُ الآجُرُّ ومِيَّةِ مِنْ هَذِهِ الأَفْعَالِ (سَمِعْتُ) تَبَعاً للأَخْفَشِ وَمَنْ وَافَقَهُ، وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولُهَا الثَّانِي جُمْلَةً مِمَّا يُسْمَعُ، نَحْو: (سَمِعْتُ زَيْدًا يَقُولُ كَذَا)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمُ ﴿ [الأَنْبِيَاءَ: ٦٠].

وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ: أَنَّهَا فِعْلُ مُتَعَدِّ إِلَى وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً كَالمِثَالِ الأَوَّلِ فَالجُمْلَةُ الجَمْلَةُ صِفَةٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ. فَالجُمْلَةُ التِّي بَعْدَهُ حَالٌ، وَإِنْ كَانَ نَكِرَةً كَمَا فِي الآيَةِ فَالجُمْلَةُ صِفَةٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ.



# باب المنصوبات من الأساء

\* المَنْصُوبَاتُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهِيَ: المَفْعُولُ بِهِ \_ وَمِنْهُ المُنَادَىٰ كَمَا سَبَأْنِي بَيَانُهُ \_، وَالمَصْدَرُ \_ وَيُسَمَّىٰ المَفْعُولَ المُطْلَقَ \_، وَظَرْفُ الزَّمَانِ ، وَظَرْفُ المَكَانِ \_ بَيَانُهُ \_، وَالمَصْدَرُ \_ وَيُسَمَّىٰ المَفْعُولَ بِهِ . وَالمَفْعُولُ بِهِ ، وَالمَفْعُولُ مِعَهُ ، وَالمُشَبَّةُ بِالمَفْعُولِ بِهِ . وَيُسَمَّىٰ مَفْعُولًا فِيهِ \_ ، وَالمَفْعُولُ بِهِ ، وَالمَفْعُولُ مِعَهُ ، وَالمُشَبَّةُ بِالمَفْعُولِ بِهِ . وَالمَشْعَولُ مَعَهُ ، وَالمُشَبَّةُ بِالمَفْعُولِ بِهِ . وَالمُشْتَشْنَىٰ ، وَخَبَرُ (كَانَ) وَأَخَوَاتِهَا ، وَخَبَرُ الحُرُوفِ المُشَبَّةُ بِالمَفْعُولِ بِهِ . وَالمُشْتَشْنَىٰ ، وَخَبَرُ (كَانَ) وَأَخَوَاتِهَا ، وَخَبَرُ الحُرُوفِ المُشَبَّةِ بِلِهُ لِللّهُ المُقَارِبَةِ ، وَإِسْمُ (إِنَّ ) وَأَخَوَاتِهَا ، وَإِسْمُ (لَا) التِي لِنَفْي النَّي لِنَفْي المَنْصُوبِ ، وَهُو أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ كَمَا تَقَدَّمَ .



#### باب المفعول به

ب وَهُوَ الْاِسْمُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الفِعْلُ، نَحْو: (ضَرَبْتُ زَيْدًا)، وَ(رَكِبْتُ الفَرَسَ)، وَ﴿ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٨]، وَ﴿ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [المَائِدَة: ٥٥].

ب وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ، فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَالمُضْمَرُ قِسْمَانِ: مُتَّصِلٌ، نَحْو: (إِيَّايَ) وَأَخَوَاتِهِ، وَمُنْفَصِلٌ، نَحْو: (إِيَّايَ) وَأَخَوَاتِهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي فَصْلِ المُضْمَرِ.

\* وَالأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الفَاعِلِ، نَحْو: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ ﴾ [النَّلْل: ١٦]، وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الفَاعِلِ جَوَازاً، نَحْو: (ضَرَبَ سُعْدَى مُوْسَى)، وَوْجُوباً، نَحْو: (زَانَ الشَّجَرَ نَوْرُهُ)، وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الفِعْلِ وَالفَاعِلِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الفَاعِلِ.

﴿ وَمِنْهُ مَا أُضْمِرَ عَامِلُهُ جَوَازًا ، نَحْو : ﴿ قَالُواْ خَيْرًا ﴾ [النَّخَل: ٣٠] ، وَوُجُوبًا ،
 في مَوَاضِعَ :



#### [باب الاشتغال]

\_ مِنْهَا: بَابُ الإِشْتِغَالِ ، وَحَقِيقَتُهُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ اِسْمٌ وَيَتَأَخَّرَ عَنْهُ فِعْلٌ \_ أَوْ وَصْنُ \_ مُشْتَغِلٌ بِالعَمَلِ فِي ضَمِيرِ الإِسْمِ السَّابِقِ \_ أَوْ فِي مُلَابِسِهِ \_ عَنِ العَمَلِ فِي الإِسْ \_ السَّابِق . السَّابِق . السَّابِق . السَّابِق . السَّابِق .

نَحْو: (زَيْدًا اضْرِبْهُ)، وَ(زَيْدًا أَنَا ضَارِبُهُ الآنَ أَوْ غَدًا)، وَ(زَيْدًا ضَرَبْنُ غَلَامَهُ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلزَمْنَهُ طَاتِهِرَهُ فِي عُنْقِهِ ﴾ [الإِسْرَاءَ: ١٣]، فَالنَّصْبُ غُلَامَهُ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلزُمْنَهُ طَاتِهِرَهُ فِي عُنْقِهِ ﴾ [الإِسْرَاءَ: ١٣]، فَالنَّصْبُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَحْذُوفٍ وُجُوبًا يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ، وَالتَّقْدِيرُ: (إِضْرِبْ زَيْدًا اضْرِبُهُ)، وَ(أَهَنْتُ زَيْدًا ضَرَبْتُ غُلَامَهُ)، وَ(أَلْزَمْنَا كُلَّ إِنْسَانٍ وَ(أَنَا ضَارِبُهُ)، وَ(أَلْزَمْنَا كُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ).



#### [باب المنادي]

\_ وَمِنْهَا: المُنَادَىٰ، نَحْو: (يَا عَبْدَ اللهِ) فَإِنَّ أَصْلَهُ (أَدْعُو عَبْدَ اللهِ) فَحُذِفَ اللهِ عَبْدَ اللهِ ) فَحُذِفَ اللهِ عَنْهُ. اللهِ عُلُ وَأُنِيبَ (يَا) عَنْهُ.

ب وَالمُنَادَىٰ خَمْسَةُ أَنْوَاعِ: المُفْرَدُ العَلَمُ، وَالنَّكِرَةُ المَقْصُودَةُ، وَالنَّكِرَةُ غَيْرُ المَقْصُودَةِ، وَالنَّكِرَةُ غَيْرُ المَقْصُودَةِ، وَالمُضَافُ، وَالمُشَبَّهُ بِالمُضَافِ.

\* فَأُمَّا المُفْرَدُ العَلَمُ ، وَالنَّكِرَةُ المَقْصُودَةُ ؛ فَيْبْنَيَانِ عَلَىٰ مَا يُرْفَعَانِ بِهِ فِي حَالَةِ الإِعْرَابِ: الإِعْرَابِ:

\_ فَيُبْنَيَانِ عَلَىٰ الضَّمِّ إِنْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ ، نَحْو: (يَا زَيْدُ ، وَيَا رَجُلُ ) .

أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ ، نَحْو: (يَا زُيُودُ ، وَيَا رِجَالُ ) ، أَوْ جَمْعَ مُؤَنَّثٍ سَالِمًا ، نَحْو: (يَا مُعْدِيْ كَرِبُ) . (يَا مُعْدِيْ كَرِبُ) .

\_ وَيُبْنَيَانِ عَلَىٰ الأَلِفِ فِي التَّثْنِيَةِ، نَحْو: (يَا زَيْدَانِ، وَيَا رَجُلَانِ).

\_ وَعَلَىٰ الوَاوِ فِي الجَمْعِ ، نَحْو: (يَا زَيْدُونَ).

\* وَالثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ مَنْصُوبَةٌ لَا غَيْرُ ، وَهِي:

\_ النَّكِرَةُ غَيْرُ المَقْصُودَةِ، كَقَوْلِ الأَعْمَىٰ: (يَا رَجُلاَّ خُذْ بِيَدِي).

\_ وَالمُضَافَ ، نَحْو: (يَا عَبْدَ اللهِ).

\_ وَالمُشَبَّهُ بِالمُضَافِ، نَحْو: (يَا حَسَنًا وَجْهُهُ، وَيَا طَالِعًا جَبَلًا، وَيَا رَحِيماً

بِالعِبَادِ). وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ (لَا) الَّتِي لِنَفْي الجِنْسِ بَيَانُ المُشَبَّهِ بِالمُضَافِ، وَبَيَانُ المُرَادِ بِالمُفْرَدِ فِي هَذَا البَابِ، وَاللهَ أَعْلَمُ.



#### فَصَلُ

\* إِذَا كَانَ المُنَادَى مُضَافًا إِلَىٰ يَاءِ المُتَكَلِّمِ جَازَ فِيهِ سِتُّ لُغَاتٍ:

\_ إحْدَاهَا: حَذْفُ اليّاءِ وَالاِجْتِزَاءُ بِالْكَسْرَةِ، نَحْو: ﴿ يَكِعِبَادِ ﴾ [الزخرف: ٦٨]، وهِيَ الأَكْثَرُ.

- \_ وَالثَّانِيَةُ: إِثْبَاتُ اليّاءِ سَاكِنَةً ، نَحْو: ﴿ يَاعِبادِيْ ﴾ [الزمر: ١٠].
- \_ وَالثَّالِثَةُ: إِثْبَاتُ اليَاءِ مَفْتُوحَةً ، نَحْو: ﴿ يَلِعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ ﴾ [الزمر: ٥٠] .
- \_ وَالرَّابِعَةُ: قَلْبُ الكَسْرَةِ فَتْحَةً وَقَلْبُ اليّاءِ أَلِفاً ، نَحْو: ﴿ يَلْحَسْرَكَ ﴾ [الزمر: ٥٦] ·
  - \_ وَالْخَامِسَةُ: حَذْفُ الأَلِفِ وَالْإِجْتِزَاءُ بِالْفَتْحَةِ، نَحْو: (يَا غُلَامَ).
- \_ وَالسَّادِسَةُ: حَذْفُ الأَلِفِ وَضَمُّ الحَرْفِ الَّذِي كَانَ مَكْسُورًا ، كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: (يَا أُمُّ لَا تَفْعَلِي) \_ بِضَمِّ المِيمِ \_ ، وَقُرِئَ: ﴿ رَبُّ ٱلسِّجْنُ ﴾ [يوسف: ٣٣] ؛ بِضَمِّ البَاء ، وَهِي ضَعِيفَةٌ .

\* فَإِنْ كَانَ المُنَادَىٰ المُضَافُ إِلَىٰ اليَاءِ (أَبًا) أَوْ (أُمَّا) جَازَ فِيهِ مَعَ هَذِهِ اللَّغَاتِ المَذْكُورَةِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ أُخَرُ

- \_ إِحْدَاهَا: إِبْدَالُ الْيَاءِ تَاءً مَكْسُورَةً ، نَحْو: ﴿ يَتَأَبَّتِ ﴾: [مريم: ٤٢]، وَ(يَا أُمَّتِ)، وَبِهَا قَرَأَ السَّبْعَةُ غَيْرَ ابْنِ عَامِرٍ فِي: ﴿ يَتَأَبَّتِ ﴾ .
  - ـ الثَّانِيَةُ: فَتْحُ التَّاءِ، وَبِهَا قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ.

- \_ الثَّالِئَةُ: (يَا أَبَتَا) بِالتَّاءِ وَالأَلْفِ وَبِهَا قُرِئَ شَاذًّا.
  - \_ الرَّابِعَةُ: (يَا أَبَتِي) بِالنَّاءِ واليَاءِ.

﴿ وَإِذَا كَانَ المُنَادَىٰ مُضَافًا إِلَىٰ مُضَافٍ إِلَىٰ اليَاءِ، مِثْل: (يَا غُلَامَ غُلَامِي) لَمُ اللّهِ وَإِذَا كَانَ (اِبْنَ عَمِّ، أَوِ اِبْنَ أُمِّ) فَيَجُرُرُ فِيهِ إِلّا إِنْهَ عَمِّ، أَوِ اِبْنَ أُمِّ) فَيَجُرُرُ فِيهِ إِلّا إِنْهَ عُمِّ، أَو اِبْنَ أُمِّ) فَيَجُرُرُ فِيهِ إِلّا إِنْهَ كُانَ (اِبْنَ عَمِّ، أَو اِبْنَ أُمِّ) فَيَجُرُرُ فِيهِ إِلّا إِذَا كَانَ (اِبْنَ عَمِّ، أَو اِبْنَ أُمِّ) فَيَجُرُرُ فِيهِ إِلّا إِنْهَ لُغَاتٍ:

\_ حَذْفُ اليَاءِ مَعَ كَسْرِ المِيمِ ، وَفَتْحِهَا ، وَبِهِمَا قُرِئَ فِي السَّبْعَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ يَبْنَوُّمَ ﴾ [طه: ٩٤] ·

\_ وَإِثْبَاتُ الْيَاءِ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

يَا إِبْنَ أُمِّنِ وَيَا شُفِّقَ نَفْسِي ﴿ أَنْتَ خَلَّفْتَنِسِي لِلْهُ وَسَلِيدٍ

يَا إِبْنَةَ عَمَّا لَا تَلُومِي وَإِهْجَعِي ﴿ فَلَيْسَ يَخْلُو عَنْكِ يَوْمَا مَضْجَعِي



#### باب المفعول المطلق

\* وَهُو: المَصْدَرُ الفَضْلَةُ المُؤَكِّدُ لِعَامِلِهِ أَوِ المُبَيِّنُ لِنَوْعِهِ أَوْ عَدَدِهِ.

- \_ فَالمُوَّكِّدُ لِعَامِلِهِ، نَحْو: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمَا ﴾ [النِّسَاء: ١٦٤]، وَقَوْلِكَ: (ضَرَبْتُ ضَرْبًا).
- \_ وَالمُبَيِّنُ لِنَوْعِ عَامِلِهِ، نَحْو: ﴿ فَأَخَذَنَهُمْ أَخَذَ عَزِيزِ مُّقْتَدِدٍ ﴾ [القَمَر: ٤١]، وَقَوْلِكَ: (ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبَ الأَميرِ).
- \_ وَالمُبَيِّنُ لِعَدَدِ عَامِلِهِ، نَحْو: ﴿ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴾ [الحَاقَة: ١٤]، وَقَوْلِك: (ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبَتَيْنِ).
- ب وَهُوَ قِسْمَانِ: لَفْظِيٌّ، وَمَعْنَوِيٌّ، فَإِنْ وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهُوَ لَفْظِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهُوَ لَفْظِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَإِنْ وَافَقَ مَعْنَى فِعْلِهِ فَهُو مَعْنَوِيُّ، نَحْو: (جَلَسَتُ قُعُودًا، وَقُمْتُ وُقُوفًا).
- \* وَالْمَصْدَرُ هُوَ: اِسْمُ الْحَدَثِ الصَّادِرِ مِنَ الْفَاعِلِ، وَتَقْرِيبُهُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ الَّذِي يَجِيءُ ثَالِثًا فِي تَصْرِيفِ الفِعْلِ، نَحْو: (ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا).
- \* وَقَدْ تُنْصَبُ أَشْيَاءُ عَلَى المَفْعُولِ المُطْلَقِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَصْدَرًا ، وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ النِّيَابَةِ عَنِ المَصْدَرِ ، نَحُو:
- \_ (كُلِّ) وَ (بَعْضٍ) مُضَافَيْنِ لِلْمَصْدَرِ ، نَحْو: ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ ﴾ [النِّسَاءَ: ١٢٩] ، ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بِعَضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ [الحَاقَّة: ٤٤] .

\_ وَكَالْعَدَدِ، نَحْو: ﴿ فَأَجَلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ١]؛ فَـ (ثَمَانِيْنَ) مَفْعُولُ مُطْلَقٌ، وَ (جَلْدَةً) تَمْييزٌ.

\_ وَكَأَسْمَاءِ الآلَاتِ ، نَحْو: (ضَرَبْتُهُ سَوْطاً أَوْ عَصاً أَوْ مِقْرَعَةً).



#### باب المفعول فيه

وَهُوَ: المُسَمَّى ظُرْفَ الزَّمَانِ وَظُرْفَ المَكَانِ.

\* فَظَرْفُ الزَّمَانِ، هُوَ: إِسْمُ الزَّمَانِ المَنْصُوبُ بِتَقْديرِ (فِي)، نَحْو: (اليَوْمَ، وَاللَّيْلَةَ، وَصَبَاحًا، وَمَسَاءً، وَأَبَدًا، وَعَتَمَةً، وَصَبَاحًا، وَمَسَاءً، وَأَبَدًا، وَاللَّيْلَةَ، وَحُبْناً، وَعُداً، وَشَهْرًا، وَأُسْبُوعًا، وَسَاعَةً).

\* وَظَرْفُ المَكَانِ ، هُوَ: اِسْمُ المَكَانِ المَنْصُوبُ بِتَقْديرِ (فِي) ، نَحْو: (أَمَامَ ، وَخَلْفَ ، وَقُرْفُ المَكَانِ ، وَفَوْقَ ، وَتَحْتَ ، وَعِنْدَ ، وَمَعَ ، وَإِزَاءَ وَحِذَاءَ وَتِلْقَاءَ \_ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ \_ ، وَثَمَّ ، وَهُنَا).
\_ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ \_ ، وَثَمَّ ، وَهُنَا).

ب وَجَمِيْعُ أَسْمَاءِ الزَّمَانِ تَقْبَلُ النَّصْبَ عَلَىٰ الظَّرْفِيَّةِ، لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ المُخْتَصِّ مِنْهَا وَالمَعْدُودِ وَالمُبْهَمِ. المُخْتَصِّ مِنْهَا وَالمَعْدُودِ وَالمُبْهَمِ.

\_ وَنَعْنِي بِالمُخْتَصِّ مَا يَقَعُ جَوَابًا لـ (مَتَىٰ)، نَحْو: (يَوْمَ الخَمِيسِ)، تَقُولُ: (صُمْتُ يَوْمَ الخَمِيسِ). (صُمْتُ يَوْمَ الخَمِيسِ).

\_ وَبِالمَعْدُودِ مَا يَقَعُ جَوَابًا لـ(كَمْ) كـ(الأُسْبُوعِ وَالشَّهْرِ)، تَقُولُ: (اِعْتَكَفْتُ أُسْبُوعًا).

\_ وَبِالمُبْهَمِ مَا لَا يَقَعُ جَوَابًا لِشَيْءٍ مِنْهُمَا كَـ(الحِيْنِ وَالوَقْتِ)، تَقُولُ: (جَلَسَتُ حِيْنًا وَوَقْتًا).

\* وَأَمَّا أَسْمَاءُ المَكَانِ فَلَا يُنْصَبُ مِنْهَا عَلَىٰ الظُّرْفِيَّةِ إِلَّا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- \_ الأُوَّلُ: المُبْهَمُ كَأَسْمَاءِ الجِهَاتِ السِّتِّ، وَهِيَ: (فَوْقَ، وَتَحْتَ، وَيَمِينَ، وَهِيَ: (فَوْقَ، وَتَحْتَ، وَيَمِينَ، وَشِمَالَ، وَأَمَامَ، وَخَلْفَ) وَمَا أَشْبَهَهَا.
- والثَّانِي: أَسْمَاءُ المَقَادِيرِ كـ(المِيلِ وَالفَرْسَخِ وَالبَرِيدِ)، نَحْو: (سِرْنُ مِيلًا).
- \_ وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ مُشْتَقًا مِنْ مَصْدَرِ عَامِلِهِ، نَحْو: (جَلَسْتُ مَجْلِسَ زَيْدٍ)، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الجن: ٩].

وَمَا عَدَا هَذِهِ الثَلاثةَ الأَنْوَاعَ مِنْ أَسْمَاءِ المَكَانِ لَا يَجُوزُ اِنْتِصَابُهُ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ، فَلَا تَقُولُ: (جَلَسْتُ البَيْتَ)، وَلَا (صَلَّيْتُ المَسْجِدَ)، وَلَا (قُمْتُ الطَّرِيقَ)، وَلَكِنْ تَقُولُ: (جَلَسْتُ البَيْتَ) مَوْلَكُمْ: (دَخَلْتُ المَسْجِدَ)، وَ(سَكَنْتُ البَيْتَ) مَنْصُوبٌ عَلَىٰ تَجُرُّهُ بِإِسْقَاطِ الخَافِضِ. التَّوسُعِ بِإِسْقَاطِ الخَافِضِ.



### باب المفعول من أجله

\* وَيُسَمَّىٰ الْمَفْعُولَ لِأَجْلِهِ، وَالْمَفْعُولَ لَهُ، وَهُوَ: الْإِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ بَيَانًا لِسَبَبِ وُقُوعِ الْفِعْلِ، نَحْو: (قَامَ زَيْدٌ إِجْلَالًا لِعَمْروٍ)، وَ(قَصَدْتُكَ اِبْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ).
مَعْرُوفِكَ).

\* وَيُشْتَرَطُ: كَوْنُهُ مَصْدَراً قَلْبِيًّا، وَاِتِّحَادُ زَمَانِهِ، وَزَمَانِ عَامِلِهِ، وَاِتِّحَادُ فَاعِلِهِمَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي المِثَالَيْنِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلِلَاكُمُ خَشْيَةَ إِمْلَقِ ﴾ فَاعِلِهِمَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي المِثَالَيْنِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلِلَاكُمُ خَشْيَةَ إِمْلَقِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥]. [الإِسْرَاء: ٣١]، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللهِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥].

وَلَا يَجُوزُ: (تَأَهَّبْتُ السَّفَرَ)؛ لِعَدَمِ اِتِّحَادِ الزَّمَانِ، وَلَا: (جِئْتُكَ مَحَبَّتَكَ إِيَّايَ)؛ لِعَدَمِ اِتِّحَادِ الفَاعِلِ، بَلْ يَجِبُ جَرُّهُ بِاللَّامِ تَقُولُ: (تَأَهَّبْتُ لِلسَّفَرِ)، وَ(جِئْتُكَ لِلسَّفَرِ)، وَ(جِئْتُكَ لِلسَّفَرِ)، وَ(جِئْتُكَ لِلسَّفَرِ). لِمَحَبَّتِكَ إِيَّايَ).



#### باب المفعول معه

\* وَهُوَ: الْاِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَ (وَاوٍ) بِمَعْنَى (مَعَ)؛ لِبَيَانِ مَنْ فُعِلَ وَهُو: الْاِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ بَعْدَ (وَاوٍ) بِمَعْنَى الْفِعْلِ وَحُرُوفُهُ، نَحْوا فُعِلَ مَعْنَى الْفِعْلِ وَحُرُوفُهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّيْلُ وَالنَّيلُ وَالنَّيلُ وَالنَّيلُ وَالنَّيلُ وَالنَّيلُ وَالنَّيلُ وَالنَّيلُ وَالنَّالِ وَاللَّهُ وَالْخَشَبَةَ )، وَ(أَنَا سَائِرٌ وَالنَّيلُ وَالنَّيلُ وَالنَّالَ اللَّهُ وَالْخَشَبَةَ )، وَ(أَنَا سَائِرٌ وَالنَّيلُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالْخَشَبَةُ ) وَالْخَشَبَةُ اللَّهُ مِيرُ وَالنَّالُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْنَى الْمُعْلِلُ مُعُونُ اللَّهُ وَالْخَشَامَةُ وَالْخَشَبَةَ ) ، وَ(أَنَا سَائِرٌ وَالنَّيلُ وَالْخَلْلُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعْلِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ

\* وَقَدْ يَتَرَجَّحُ النصبُ عَلَى العَطْفِ، نَحْو: (قُمْتُ وَزَيْدًا).

\* وَقَدْ يَتَرَجَّحُ العَطْفُ عَلَيْهِ، نَحْو: المِثَالِ الأُوَّلِ، وَنَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرُوٌ) فَالعَطْفُ فِيهِمَا وَفِيمَا أَشْبَهَهُمَا أَرْجَحُ ؛ لأَنَّهُ الأَصْلُ.

### فَصْلُ

وَأَمَّا المُشَبَّهُ بِالمَفْعُولِ بِهِ، فَنَحْو: (زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهَهُ) بِنَصْبِ الوَجْهِ وَسَيَأْتِي (۱).

### 

<sup>(</sup>١) أي: المشبه بالمفعول به في باب الصفة المشبهة ، وأنه يتعين نصبه على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة ، وإن كان نكرة جاز فيه النصب على التشبيه بالمفعول به ، والنصب على التمييز . الكواكب الدرية ص٢٦.

#### باب الحال

- \* الحَالُ هُوَ: الإِسْمُ المَنْصُوبُ المُفَسِّرُ لِمَا انْبَهَمَ مِنَ الهَيْئَاتِ.
- \_ إِمَّا مِنَ الفَاعِلِ ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا ﴾ [الفَصَصَ: ٢١] .
- \_ أَوْ مِنَ الْمَفْعُولِ ، نَحْو: (رَكِبْتُ الفَرَسَ مُسْرَجًا) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النِّسَاء: ٧٩] .
  - \_ أَوْ مِنْهُمَا ، نَحْو: (لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ رَاكِبَيْنِ).
- \* وَلَا يَكُونُ الْحَالُ إِلَّا نَكِرَةً، فَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ أُوِّلَ بِنَكِرَةٍ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ وَحْدَهُ)؛ أَيْ: مُنْفَرِدًا.
- \* وَالْغَالِبُ كَوْنُهُ مُشْتَقًا، وَقَدْ يَقَعُ جَامِدًا مُؤَوَّلاً بِمُشْتَقًّ، نَحْو: (بَدَتِ الْجَارِيَةُ قَمَرًا)؛ أَيْ: مُضِيئَةً، وَ(بِعْتُهُ يَدًا بِيَدٍ)؛ أَيْ: مُتَقَابِضَيْنِ، وَ(ادْخُلُوا رَجُلًا رَجُلًا)؛ أَيْ: مُتَرَتِّبِيْنَ.
- \* وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الكَلَامِ؛ أَيْ: بَعْدَ جُمْلَةٍ تَامَّةٍ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدَ جُرْأَيِ الجُمْلَةِ، وَلَيْسَ المُرَادُ أَنْ يَكُونَ الكَلَامُ مُسْتَغْنِياً عَنْهَا؛ بِدَليلِ قَوْلِهِ أَحَدَ جُرْأَيِ الجُمْلَةِ، وَلَيْسَ المُرَادُ أَنْ يَكُونَ الكَلَامُ مُسْتَغْنِياً عَنْهَا؛ بِدَليلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ [نُقْمَانً: ١٨].

وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ [الشَّعرَاء: ٢٠٨] ، وَقِرَاءَةِ بَعْضِهِ: وَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴾ [الشَّعرَاء: ٢٠٨] ، وقِرَاءَة ﴿ وَلَمَا جَآءَهُمْ كَانَا مُعْدِ كَانَةِ مُصَدِقًا ﴾ [البَقرَة: ٨٩] ، بِالنَّصْبِ.

مَحْوُدُ اللَّهِ وَيَقَعُ الحَالُ ظَرْفًا ، نَحْو: (رَأَيْتُ الهِلَالَ بَيْنَ السَّحَابِ) ، وَجَارًا وَمَجْرُورًا ، هِ وَيَقَعُ الحَالُ ظَرْفًا ، نَحْو: (رَأَيْتُ الهِلَالَ بَيْنَ السَّحَابِ) ، وَيَتَعَلَّقَانِ بـ (مُسْتَقِرِّ أَوِ اِسْتَفَرَّ) نَحْو: ﴿ فَيَخَلَقَانِ بـ (مُسْتَقِرِّ أَوِ اِسْتَفَرَّ) نَحْو: ﴿ فَيَخَلَقَانِ بـ (مُسْتَقِرِ أَو اِسْتَفَرَّ) مَحْوَدُ وَفَيْنِ وُجُوباً .

ي وَيَقَعُ جُمَّلَةً خَبَرِيَّةً مُوْتَبِطَةً:

\_ بِالْوَاوِ وَالضَّمِيرِ، نَحْو: ﴿ أَلَوْ تَكَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَكَرِهِمْ وَهُـ مُ أُلُوفُ ﴾ [البَغَرَة: ٢٤٣].

- أَوْ بِالضَّمِيْرِ فَقَطْ ، نَحْو: ﴿ آهْ بِطُواْ بَعْضُكُوْ لِبَعْضِ عَدُوُ ﴾ [البَقَرَة: ٣٦] . - أَوْ بِالوَاوِ ، نَحْو: ﴿ قَالُواْ لَيِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَ أَنَّ ﴾ [بوسف: ١٤] .



#### باب التَّمييز

\* هُو: الاسْمُ المنْصُوبُ المُفَسِّرُ لِمَا انْبَهَمَ مِنَ الذَّوَاتِ أَوِ النِّسِبِ.
 \* والذَّاتُ المُبْهَمةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاع:

- \_ أحدها: العَدَدْ، نَحْو: (إشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غُلَامًا، وَمَلَكْتُ تِسْعِينَ نَعْجَةً).
- \_ والثّاني: المقْدَارْ، كَقَوْلِكَ: (إِشْتَرَيْتُ قَفِيزًا بُرًّا، وَمَنَّا سَمْنًا، وَشِبْرًا أَرْضَا).
- \_ والثَّالَث: شِبْدُ المِقْدَارِ، نَحْو: ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ﴾ [الزَّانُولَة: ٧]؛ ف (خَيْرًا) مَدِينْ لِهِ مَثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾ .
- والرّابع: مَا كَانَ فَرْعاً لِلتَّمْيِيزِ، نَحْو: (هَذَا خَاتَمٌ حَدِيدًا، وَبَابٌ سَاجًا، وَجُبّةٌ خَزًّا).

## \* والمُبَيِّنْ لَإِبْهَامِ النِّسْبَةِ:

- \_ إِمَّا مُحَوَّلٌ عَنِ الفَاعِلِ ، نَحْو: (تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا ، وَتَفَقَّأَ بَكُرٌ شَحْمًا ، وَطَابَ مُحمَّدٌ نَفْسًا) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مزيم: ٤] ·
  - \_ وإمَّا مُحَوَّلٌ عَنِ المَفْعُولِ ، نَحْو: ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ [القَمَر: ١٢].
- \_ أَوْ عَنْ غَيْرِهِمَا ، نَحْو: ﴿ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا ﴾ [الكهف: ٣٤] ، وَ(زَيْدٌ أَكْرَمُ مِنْكَ أَبًا ، وَأَجْمَلْ مِنْكَ وَجُهًا) .

\* وَلَا يَكُونُ التَّمِينُ إِلَّا نَكِرَةً ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الكَلَامِ بِالمَعْنَى المُتَقَدِّمِ فِي الحَالِ .

\* وَالنَّاصِبُ لِتَمْييزِ الذَّاتِ المُبْهَمَةِ تِلْكَ الذَّاتُ، وَلِتَمْييزِ النِّسْبَةِ الفِعْلُ المُسْنَدُ.

\* وَلَا يَتَقَدُّمُ التَّمِينُ عَلَىٰ عَامِلِهِ مُطْلَقًا، وَاللهَ أَعْلَمُ.



#### باب المستثنى

### \* وأَدَوَاتُ الإسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ:

- \_ حَرْفٌ بِاتَّفَاقٍ وَهُوَ (إلَّا).
- رَفِيهَا: (سِوئَ) وَهُمَا: (غَيْرٌ، وَسِوَّىٰ) بِلُغَاتِهَا، فَإِنَّهُ يُقَالُ فِيهَا: (سِوئَ) كَرِضاً، وَ(سُوئَ) كَهُدئَ ، و(سَوَاءٌ) كَسَمَاءٍ، و(سِوَاءٌ) كَبِنَاءٍ.
  - \_ وَفِعْلَانِ بِاتَّفَاقٍ، وَهُمَا: (لَيْسَ، وَلَا يَكُونُ).
- \_ ومُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الفِعْلِيَّةِ وَالحَرْفِيَّةِ، وَهُوَ (خَلا، وَعَدَا، وَحَاشَا)، وَيُقَالُ فِيهَا: (حَاشَ، وَحَشَا).
  - \* فَالمُسْتَثْنَىٰ بِـ (إِلَّا) يُنْصَبُ إِذَا كَانَ الكَلَامُ تِامّاً مُوجَباً.
- \* وَالتَّامُّ هُوَ: مَا ذُكِرَ فِيهِ المُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ، وَالمُوجَبُ هُوَ: الَّذِي لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيهِ نَفْيٌ وَلَا شِبْهُهُ، نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَشَرِبُولْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴿ [البَقَرَةَ: ٢٤٩]، وَكَقَوْلِكَ: (قَامَ القَوْمُ إِلَّا زَيْداً، وَخَرَجَ النَّاسُ إِلَّا عَمْراً).
- وسَوَاءٌ كَانَ الاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلاً كَمَا مَثَّلْنَا، أَوْ مُنْقَطِعاً، نَحْو: (قَامَ القَوْمُ إِلَّا حِمَاراً).
- \* وَإِنْ كَانَ الكَلَامُ تَامَّا غَيْرَ مُوجَبٍ جَازَ فِي المُسْتَثْنَى البَدَلُ وَالنَّصْبُ عَلَىٰ الإِسْتِثْنَاءِ.

﴿ وَالْأَرْجَحُ فِي الْمُتَّصِلِ البَدَلُ ؛ أَيْ: يُجْعَلُ المُسْتَثْنَى بَدَلًا مِنَ المُسْتَثْنَى مِنْهُ ، فَيَتْبَعُهُ فِي إِعْرَابِهِ ، نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴿ [النِّسَاءَ: ٦٦] .

### ﴿ وَالْمُرَادُ بِشِبْهِ النَّفْيِ:

- \_ النَّهْيُ ، نَحْو: ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَكَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ﴾ [هُودٌ: ٨١].
- \_ وَالاِسْتِفْهَامُ ، نَحْو: ﴿قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴾ [الحَجَر: ٥٦].
- \* النَّصْبُ فِي المُسْتَثْنَى المُتَّصِلِ عَرَبِيٌّ جَيِّدٌ، وَقَدْ قُرِئَ بِهِ فِي السَّبْعِ فِي: (قَلِيلٌ) و(امْرَأَتُكَ)
- \* وَإِنْ كَانَ الاِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا فَالحِجَازِيُّونَ يُوجِبُونَ النَّصْبَ نَحْو: ﴿ مَا لَهُم يَهِ عِلْمِ إِلَّا آتِبَاعَ ٱلظَّنِ ﴾ [النِّسَاء: ١٥٧]، وتَمِيمٌ يُرَجِّحُونَهُ وَيُجِيزُونَ الإِثْبَاعَ، نَحْو: (مَا قَامَ القَوْمُ إِلَّا حِمَارًا وَإِلَّا حِمَارًا).
- \* وَإِنْ كَانَ الكَلَامُ نَاقِصاً \_ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَيُسَمَّىٰ إِسْتِثْنَاءً مُفَرَّغاً \_ كَانَ المُسْتَثْنَىٰ عَلَىٰ حَسَبِ العَوَامِلِ، فَيُعْطَىٰ مَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ لَمْ تُوجَدْ (إِلَّا)، وَشَرْطُهُ كَوْنُ الكَلَامِ غَيْرَ إِيجَابٍ.

نَحْو: (مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ) ، وَ(مَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْداً) ، وَ(مَا مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدٍ) ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] ، ﴿ وَلَا تَـ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [السِّناء: ١٧١] ، ﴿ وَلَا تُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العَنْكَبُوتَ: ٤٦] .

\* وَالْمُسْتَثْنَىٰ بـ(غَيْرٍ) وَ(سِوىً) \_ بِلُغَاتِهَا \_ مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ، وَيُعْرَبُ

# (غَيْرٌ) وَ (سِوئً) بِمَا يَسْتَحِقُّهُ المُسْتَثْنَى بـ (إِلَّا):

- \_ فَيَجِبُ نَصْبُهُمَا فِي نَحْوِ: (قَامُوا غَيْرَ زَيْدٍ أَوْ سِوَىٰ زَيْدٍ).
- \_ وَيَجُوزُ الإِتْبَاعُ وَالنَّصْبُ كَمَا فِي نَحْوِ: (مَا قَامُوا غَيْرَ زَيْدٍ أَوْ سِوَىٰ زَيْدٍ).
- \_ وَيُعْرَبانِ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ فِي نَحْوِ: (مَا قَامَ غَيْرُ زَيْدٍ وَسِوَىٰ زَيْدٍ)، وَ(مَا رَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ وَسِوَىٰ زَيْدٍ)، وَ(مَا مَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ وَسِوَىٰ زَيْدٍ).

وَإِذَا مُدَّتْ (سِوًىٰ) كَانَ إِعْرَابُهَا ظَاهِراً، وَإِذَا قُصِرَتْ كَانَ مُقَدَّراً عَلَىٰ الألِفِ. وَإِذَا قُصِرَتْ كَانَ مُقَدَّراً عَلَىٰ الألِفِ. وَإِذَا مُثَنَّىٰ بِـ (لَيْسَ) وَ (لَا يَكُونُ) مَنْصُوبٌ لَا غَيْرُ؛ لِأَنَّهُ خَبَرُهُمَا، نَحْو: هُوَ المُسْتَثْنَىٰ بِـ (لَيْسَ) وَ (لَا يَكُونُ) مَنْصُوبٌ لَا غَيْرُ؛ لِأَنَّهُ خَبَرُهُمَا، نَحْو: (قَامَ القَوْمُ لَيْسَ زَيْداً، وَلَا يَكُونُ زَيْداً).

ب وَالمُسْتَثْنَىٰ ب (خَلا) وَ (عَدَا) وَ (حَاشَا) يَجُوزُ جَرُّهُ وَنَصْبُهُ بِهَا ، نَحْو: (قَامَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

فإِنْ جَرَرْتَ فَهِيَ حُرُوفُ جَرٍّ، وَإِنْ نَصَبْتَ فَهِيَ أَفْعَالٌ، إِلَّا أَنَّ سِيبَوَيْهِ لَمْ يَسْمَعْ فِي المُسْتَشْنَىٰ بـ(حَاشَا) إِلَّا الجَرَّ.

﴿ وَتَتَّصِلُ (مَا) بـ (عَدَا) وَ (خَلَا) فَيَتَعَيَّنُ النَّصْبُ، وَلَا تَتَّصِلُ (مَا) ﴿ وَقَالَ لَبِيدٌ: بـ (حَاشَا)، تَقُولُ: (قَامَ القَوْمُ مَا عَدَا زَيْداً)، وَقَالَ لَبِيدٌ:

بر سلس) ، - ر سلس الله بَاطِلُ ﴿ وَكُلُّ لَنعِيمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائِلُ اللهَ بَاطِلُ ﴿ وَكُلُّ لَنعِيمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائِلُ لُ اللهَ بَاطِلُ ﴿ وَكُلُّ لَنعِيمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائِلُ لَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الل

المُقَارَبَةِ، وَإِسْمُ (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا، وَإِسْمُ (لَا) الَّتِي لِنَفْي الجِنْسِ؛ فَتَقَدَّمَ الكَلَامُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ. عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.



### باب المخفوضات من الأساء

المَخْفُوضَ بِالإِضَافَةِ ، وَتَابِعٌ بِالحَرْفِ ، ومَخْفُوضٌ بِالإِضَافَةِ ، وَتَابِعٌ لِلْمَخْفُوضِ .
لِلْمَخْفُوضِ .

\* فالمَخْفُوضُ بِالحَرْفِ هُوَ: مَا يُخْفَضُ بـ(مِنْ ، وَإِلَىٰ ، عَنْ ، وَعَلَىٰ ، وَفِي ، وَالبَاءِ ، وَاللّامِ ، وَالكَافِ ، وَحَتَّىٰ ، والوَاوِ ، وَالتَّاءِ ، وَرُبَّ ، وَمُذْ ، وَمُنْذُ ) .

به فَالسَّبْعَةُ الأُولَى تَجُرُّ الظَّاهِرَ وَالمُضْمَرَ، نَحْو: ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ [الأحزاب: ٧]، و ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [بونس: ٤]، ﴿ لَتَرَكَبُنَّ عَلَيْهُا عَن طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ [المائدة: ١٩]، ﴿ وَعَلَيْهَا طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ [المائدة: ١٩]، ﴿ وَعَلَيْهَا طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ [المائدة: ١١٩]، ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩]، ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١٠٥]، ﴿ وَفِيهَا مَا وَعَلَيْهَا اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ وَالِهُ إِلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

# \* وَالسَّبْعَةُ الْأَخِيْرَةُ تَخْتَصُّ بِالظَّاهِرِ وَلَا تَدْخُلُ عَلَىٰ المُضْمَرِ:

\_ فَمِنْهَا: مَا لَا يَخْتَصُّ بِظَاهِرٍ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ (الكَافُ وَحَتَّى والوَاوُ)، نَحْو: ﴿ وَرَدَةً كَاللّهِ مَانِ ﴾ [الرَّحْمَنَ: ٣٧]، وَ(زَيْدٌ كَالاَسدِ)، وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى الضَّمِيرِ فِي ضُرُورَةِ الشِّعْرِ. وَنَحْو: ﴿ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [القَدْرَ: ٥]، وَقَوْلِهِمْ: (أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَى رَأْسِهَا) بِالجَرِّ، وَنَحْو: (وَاللهِ وَالرَّحْمَنِ).

\_ وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ بـ (اللهِ) وَ (رَبِّ) مُضَافًا لِلْكَعْبَةِ أَوْ ليَاءِ المُتَكَلِّمِ، وَهُوَ التَّاءُ

نَحْو: (تَاللهِ، وتَرَبِّ الكَعْبَةِ، وتَرَبِّي)، وَنَدَرَ (تَالرَّحْمَنِ؛ وتَحَيَاتِكَ).

\_ وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ بِالزَّمَانِ، وَهُوَ: (مُنْذُ وَمُذْ)، نَحْو: (مَا رَأْيَتُهُ مُنْذُ بَرِ. الجُمْعَةِ أَوْ مُذْ يَوْمَيْنِ).

\_ وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ بِالنَّكِرَاتِ غَالِبًا، وَهُوَ (رُبَّ)، نَحْو: (رُبَّ رَجُلٍ فَي الدَّارِ).

وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَىٰ ضَمِيرٍ غَائِبٍ مُلَازِمٍ لِلْإِفْرَادِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّفْسِيرِ بِتَمْييزِ بَعْدُ مُطَابِقِ لِلْمَعْنَىٰ ، نَحْو قَوْلِهِ: (رُبَّهُ فِتْيَةً) .

وَقَدْ تُحْذَفُ (رُبَّ) وَيَبْقَىٰ عَمَلُهَا:

\_ بَعْدَ الوَاوِ ، كَقَوْلِهِ:

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى شُدُولَهُ ﴿ عَلَى يَ بِأَنْوَاعِ الْهُمُ وَمِ لِيَبْتَلِى

\_ وَبَعْدَ الفَاءِ كَثِيراً، كَقَوْلِهِ:

فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرْقْتُ وَمُرْضِعٍ \* ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ مَن مُرْضِعٍ

\_ وَبَعْدَ (بَلْ) قَلِيلاً، كَقَوْلِهِ:

... ... ... به بَسِلْ مَهْمَـه ٍ قَطَعْـتُ بَعْـدَ مَهْمَـهٍ

\_ وَبِدُونِهِنَّ أَقَلُّ ، كَفَوْلِهِ:

رَسْمِ دَارٍ وَقَفْ تُ فِ مِي طَلَلِ هِ ﴿ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ مِ

\* وَتُزَادُ (مَا) كَثِيراً بَعْدَ (مِنْ وَعَنْ وَالبَاءِ) فَلَا تَكُفُّهُنَّ عَنْ عَمَلِ الجَرِّ، نَحْو:

\* فِيمَا خَطِيَتَةِهِمْ \* [نَوْحُ: ٢٥]، ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ \* [المُؤْمِنُونَ: ٤٠]، ﴿ فَهِمَا نَقَضِهِم \* مِمَا اللهُومِونَ اللهُ اللهُومِونَ اللهُومِونَ اللهُومِونَ اللهُومِونَ اللهُومِونَ اللهُ اللهُومِونَ اللهُومِومِ اللهُ اللهُومِومِومِ اللهُومِومِومِ اللهُومِومِومِ اللهُومِومِومِ اللهُومِومِ اللهُومِومِومِ اللهُومِومِ اللهُومِومُ اللهُومِومِ اللهِ اللهُومِومِ اللهُومُ اللهُومِ الله

\* وَتُزَادُ بَعْدَ (الكَافِ) وَ(رُبَّ)، فَالغَالِبُ أَنْ تَكُفَّهُمَا عَنِ العَمَلِ فَيَدْخُلانِ حِينَئذٍ عَلَى الجُمَلِ، كَقَوْلِهِ:

أَخٌ مَاجِدٌ لَمْ يُخْزِنِي يَوْمَ مَشْهَدٍ ﴿ كَمَا سَيْفُ عَمْرِهٍ لَمْ تَخُنْهُ مَضَارِبُهُ وَقَوْله:

رُبَّمَا أَوَفَيْتُ فِي عَلَمٍ ﴿ تَرْفَعَنْ ثَصَوْبِي شَمَالَاتُ وَقَدْ لَا تَكُفُّهُمَا ، كَقَوْلِهِ:

رُبَّمَا ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ صَقِيلٍ ﴿ بَيْنَ بُصِرَىٰ وَطَعْنَةٍ نَجْلَاءَ وَقَوْله:

وَنَنْصُ رُ مَوْلَانَا وَنَعْلَمُ أَنَّهُ ﴿ كَمَا النَّاسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمُ



#### فَصْلُ

\* وَأَمَّا الْمَخْفُوضُ بِالْإِضَافَةِ فَنَحْو: (غُلَامُ زَيْدٍ).

﴿ وَيَجِبُ تَجْرِيدُ المُضَافِ مِنَ التَّنْوِينِ ، كَمَا فِي (غُلَامِ زَيْدٍ) .

﴿ وَمِنْ نُونَيِ التَّثْنِيَةِ وَالجَمْعِ ، نَحْو: (غُلَامَا زَيْدٍ) ، وَ(كَاتِبُو عَمْروٍ) .

\* وَالْإِضَافَةُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

\_مِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بـ(اللَّامِ) وَهُوَ الأَكْثَرُ ، نَحْو (غُلَامُ زَيْدٍ) ، وَ(ثَوْبُ بَكْدٍ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

\_ وَمِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بِ (مِنْ) وَذَلِكَ كَثِيرٌ ، نَحْو: (ثَوْبُ خَرِّ) ، وَ(بَابُ سَاجٍ) ، وَرِخَاتُمُ حَديدٍ) ، وَيَجُوزُ فِي هَذَا النَّوْعِ نَصْبُ المُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى التَّمِينِ كَمَا تَقَدَّمَ وَ (خاتَمُ حَديدٍ) ، وَيَجُوزُ وَفِي هَذَا النَّوْعِ نَصْبُ المُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى التَّمِينِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُضَافِ .

\_ وَمِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بِـ (فِي) وَلَكِنَّهُ قَلِيلٌ، نَحْو: ﴿ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْـلِ ﴾ [سَبَأَ: ٣٣]، وَ﴿ يَصَدِحِبَي ٱلسِّـجْنِ ﴾ [برسف: ٣٩].

\* وَالْإِضَافَةُ نَوْعَانِ: لَفْظِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ.

\_ فَاللَّفْظِيَّةُ: ضَابِطُهَا أَمْرَانِ: أَنْ يَكُونَ المُضَافُ صِفَةً ، وأَنْ يَكُونَ المُضَافُ إِلَيْهِ مَعْمُولاً لِتِلْكَ الصِّفَةِ.

وَالمُرَادُ بِالصِّفَةِ: اِسْمُ الفَاعِلِ، نَحْو: (ضَارِبُ زَيْدٍ)، وَاِسْمُ المَفْعُولِ، نَحْو رَضَارِبُ زَيْدٍ)، وَالصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ ، نَحْو: (حَسَنُ الوَجْهِ).

ــ وَالْمَعْنَوِيَّةُ: مَا اِنْتَفَىٰ فِيهَا الأَمْرَانِ ، نَحْو: (غُلَامُ زَيْدٍ) ، أُوِ الأَوَّلُ فَقَطْ ، نَحْو: (غُلَامُ زَيْدٍ) ، أُوِ الْأَوَّلُ فَقَطْ ، نَحْو (كَاتِبُ القَاضِي) . (إِكْرَامُ زَيْدٍ) ، أُوِ الثاني فَقَطْ ، نَحْو (كَاتِبُ القَاضِي) .

وَتُسَمَّىٰ هَذِهِ الإِضَافَةُ مَحْضَةً وَتُفِيدُ: تَعْرِيفَ المُضَافِ بِالمُضَافِ إِلَيهِ إِنْ كَانَ المُضَافُ المُضَافِ إِلَيهِ إِنْ كَانَ المُضَافُ المُضَافُ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً ، نَحْو: (غُلَامُ زَيْدٍ) ، وَتَخْصِيصَ المُضَافِ إِنْ كَانَ المُضَافُ إِلَيْهِ نَكِرَةً ، نَحْو: (غُلَامُ رَجُلٍ) . الله فَكرةً ، نَحْو: (غُلَامُ رَجُلٍ) .

وَأَمَّا الإِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ فَلَا تُفِيدُ تَعْرِيفًا وَلَا تَخْصِيصًا، وَإِنَّمَا تُفِيدُ التَّخْفِيفَ فِي اللَّفْظِ، وَتُسَمَّى: غَيْرَ مَحْضَةٍ.

\* وَالصَّحِيحُ أَنَّ المُضَافَ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ بِالمُضَافِ لَا بِالإِضَافَةِ. وَتَابِعُ المَخْفُوضِ يَأْتِي فِي التَّوَابِعِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.



# باب إعراب الأفعال

ي تَقَدَّمَ أَنَّ الفِعْلَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: (مَاضٍ، وَأَمْرٌ، وَمُضَارِعٌ)، وَأَنَّ الماضِي وَالأَمْرَ مَبْنيَّانِ، وَأَنَّ المُعْرَبَ مِنَ الأَفْعَالِ هُوَ المُضَارِعُ إِذَا لَمْ يَتَصِلْ بِـ (نُونِ الإِنَاثِ) وَالأَمْرَ مَبْنيَّانِ، وَأَنَّ المُعْرَبَ مِنَ الأَفْعَالِ هُو المُضَارِعُ إِذَا لَمْ يَتَصِلْ بِـ (نُونِ الإِنَاثِ) وَلاَ بِـ (نُونِ الإِنَاثِ لَلاَعْرَابِ ثَلاَثَةُ: وَلا بِـ (نُونِ التَّوْكِيدِ المُبَاشِرَةِ لَهُ)، وتَقَدَّمَ أَنَّ الفِعْلَ يَدْخُلُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الإِعْرَابِ ثَلاَثَةُ: (الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ والجَزْمُ).

\* إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالإِعْرَابُ خَاصٌ بِالمُضَارِعِ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ أَبَدًا حَتَّىٰ يَدْخُلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ فَيَنْصِبَهُ أَوْ جَازِمٌ فَيَجْزِمَهُ، نَحُو: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ عَلَيْهِ نَاصِبٌ فَيَنْصِبَهُ أَوْ جَازِمٌ فَيَجْزِمَهُ، نَحُو: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفَاتِحَةُ: ٥].

\* وَالنَّوَاصِبُ الَّتِي تَنْصِبُهُ قِسْمَانِ: قِسْمٌ يَنْصِبُ بِنَفْسِهِ، وَقِسْمٌ يَنْصِبُ بِ (أَنْ) مُضْمَرَةً بَعْدَهُ.

### \* فَالأُوَّلُ: أَرْبَعَةٌ:

\_ أَحَدُهَا: (أَنْ) إِنْ لَمْ تُسْبَقْ بِ(عِلْمٍ) وَلَا (ظَنِّ)، نَحْو: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِفَ عَنصُمُ ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٨٤].

فَإِنَّ سُبِقَتْ بِ(عِلْمٍ)، نَحْو: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ﴾ [المُزَّمَّل: ٢٠]؛ فَهِيَ مُخَفَّفَةٌ مِنَ التَّقِيلَةِ، وَاسْمُهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ مَحْذُوفٌ، وَالفِعْلُ مَرْفُوعٌ وَهُوَ وَفَاعِلُهُ خَبَرُهَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّوَاسِخِ.

وَإِنَّ سُبِقَتْ بِـ (ظَنَّ) فَوَجْهَانِ ، نَحْو: ﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [المَائِدَةَ: ٧١]،

# قُرِئَ فِي السَّبْعَةِ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ.

- \_ وَالثَّانِي: (لَنْ)، نَحْو: ﴿ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ ﴾ [طه: ٩١].
- وَالثَّالِثُ: (كَيْ) الْمَصْدَرِيَّةُ، وَهِيَ الْمَسْبُوقَةُ بِاللَّامِ لَفْظاً، نَحْو: ﴿ لِّكَ يَلَا تَأْسَوْلُ ﴾ [الحَديدَ: ٢٣]، أَوْ تَقْدِيراً، نَحْو: (جِئْتُكَ كَيْ تُكْرِمَنِي)، فَإِنْ لَمْ تُقَدَّرِ اللَّامُ فَرْكَيْ) جَارَّةٌ، وَالفِعْلُ مَنْصُوبٌ بـ(أَنْ) مُضْمَرَةً بَعْدَهَا وُجُوبًا.
- \_ وَالرَّابِعُ: (إِذَاً): إِنْ صُدِّرَتْ فِي أَوَّلِ الكَلَامِ، وَكَانَ الفِعْلُ بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلاً وَمُتَّصِلاً بِهَا، أَوْ مُنْفَصِلاً عَنْهَا بِالقَسَمِ، أَوْ بـ(لَا) النَّافِيَةِ، نَحْو: (إِذَا أَكْرِمَكَ)، أو ومُتَّصِلاً بِهَا، أَوْ مُنْفَصِلاً عَنْهَا بِالقَسَمِ، أَوْ بـ(لَا) النَّافِيَةِ، نَحْو: (إِذَا أَكْرِمَكَ)، أو رُإِذًا لَا أُخَيِّبَكَ) جَوَابًا، لَمِنْ قَالَ: (أَنَا آتِيكَ)، وَتُسَمَّى: (إِذَا لَا أُخَيِّبَكَ) جَوَابًا، لَمِنْ قَالَ: (أَنَا آتِيكَ)، وَتُسَمَّى: (حَرْفَ جَوَابٍ وَجَزَاءٍ).
- \* والثَّانِيَ: وَهُوَ مَا يَنْصِبُ المُضَارِعَ بِإضْمَارِ (أَنْ) بَعْدَهُ، وَهُوَ قِسْمَانِ: مَا يُضْمَرُ (أَنْ) بَعْدَهُ وُجُوبًا. تُضْمَرُ (أَنْ) بَعْدَهُ وُجُوبًا.

## \* فَالأَوَّلُ: خَمْسَةٌ وَهِي:

- \_ لَامُ (كَيْ)، نَحْو: ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسَّلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأَنْعَامَ: ٧١].
- \_ وَالوَاوُ وَالفَاءُ وَ (ثُمَّ) وَ (أَوْ) العَاطِفَاتُ عَلَىٰ اِسْمٍ خَالِصٍ ؛ أَيْ: لَيْسَ فِي تَأْوِيلِ الفِعْلِ نَحْو:

#### قَوْله:

وَلُــبْسُ عَبَـاءَةٍ وَتَقَــرَّ عَيْنِــي ﴿ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اوَ وَتَقَــرَّ عَيْنِــي

#### وَقُوْلِهِ:

لَــوْلَا تَوَقُّــعُ مُعْتَــرً فَأُرْضِــيَهُ ﴿ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَقُوْلِهِ:

إنْسِي وَقَتْلِسِي سُسلَيْكَا ثُسِمَّ أَعْقِلَسَهُ ﴿ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ...

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ [الشُّورَىٰ: ٥١].

\* والثَّانِي وَهُوَ: مَا تُضْمَرُ (أَنْ) بَعْدَهُ وُجُوبًا سِتَّةٌ:

- (كَيْ) الجَارَّةُ، كَمَا تَقَدَّمَ.

- وَ (لَامُ الجُحُودِ) ، نَحْو: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴿ [الأَنْفَالَ: ٣٣].

- وَ(حَتَّىٰ) إِنْ كَانَ الفِعْلُ بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلًا، نَحْو: ﴿ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ٩١].

- وَ(أَوْ) بِمَعْنَىٰ (إِلَىٰ) أَوْ (إِلَّا).

كَقَوْلِهِ:

لِأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ المُنَى ﴿ فَمَا انْقَادَتِ الآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ وَقَوْلِهِ:

وَكُنْتُ إِذَا غَمَرْتُ قَنَاةً قَرْقٍ ﴿ كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمَا

\_ وَ (فَاءُ السَّبَبِيَّةِ) وَ (وَاوُ المَعِيَّةِ) مَسْبُوقَتَيْنِ بِنَفْيِ مَحْضٍ ، أَوْ طَلَبِ بِالفِعْلِ ، نَحْو: ﴿ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَـمُوتُواْ ﴾ [فَاطِرُ: ٣٦] ، ﴿ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [آلَ عمران: ١٤٢] ، ﴿ وَلَا تَطْعَوُاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ﴾ [طه: ٨١] ، (لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ).

﴿ وَالْجَوَازِمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَهِيَ نَوْعَانِ: جَازِمٌ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ ، وَجَازِمٌ لِفِعْلَيْنِ .
 ﴿ فَالْأَوَّلُ سَبْعَةٌ ، وَهِيَ:

\_ (لَمْ) ، نَحْو: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَهُ, كُفُوا أَحَدُ ﴾ الإخلاص: ٣-٤].

\_ وَ(لَمَّا) ، نَحْو: ﴿ كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ [عبس: ٢٣].

\_ وَ(أَلَمْ) ، نَحْو: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشر: ١] .

\_ وَ(أَلَمَّا) ، كَقَوْلِهِ:

عَلَىٰ حِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَىٰ الصِّبَا ﴿ وَقُلْتُ: أَلَمَّا أَصْحُ وَالشَّيْبُ وَازعُ

\_ وَ (لَامُ الأَمْرِ وَالدَّعُاءِ) ، نَحْو: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةِ ﴾ [الطلاق: ٧] ، ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَيُّكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] .

\_ وَ (لَا) فِي النَّهْيِ وَالدُّعَاءِ، نَحْو: ﴿ لَا تَحْنَنَ ﴾ [التَّوْبَةَ: ١٠]، ﴿ لَا تُوَاخِذُنَا ﴾ [البَقَرَةَ: ٢٨٦].

\_ وَالطَّلَبُ إِذَا سَقَطَتِ الفَاءُ مِنَ المُضَارِعِ بَعْدَهُ وَقُصِدَ بِهِ الجَزَاءُ، نَحْو: ﴿ تَعَالَوْا أَتَلُ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وَقَوْلِهِ:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَىٰ حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ ﴿ بِسِقْطِ اللَّوَىٰ بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْملِ فَعَوْملِ ﴿ فَعَلَيْنِ أَحَدَ عَشَرَ ، وَهُوَ:

- (إِنْ) ، نَحْو: ﴿ إِن يَشَأُ يُذَهِبَكُمْ ﴾ [النَّسَاء: ١٣٣].
- وَ(مَا)، نَحْو: ﴿ وَمَا تَفْعَـ لُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْـ لَمْهُ ٱللَّهُ ﴾ [البَقَرَة: ١٩٧].
  - وَ (مَنْ) ، نَحْو: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ عَ ﴾ [النَّمَاء: ١٢٣].
    - وَ (مَهْمَا) ، كَقَوْلِهِ: وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِي القَلْبَ يَفْعَلِ .

- \_ وَ (إَذْمَا) ، نَحْو: (إِذْمَا تَقُمْ أَقُمْ) .
- \_ وَ (أَيٌّ) ، نَحْو: ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإِسْرَاءَ: ١١٠].
  - \_ وَ (مَتَىٰ) ، كَفَوْلِهِ: مَتَىٰ أَضَعِ العِمَامَةَ تَعْرِفُونِي
  - \_ وَ(أَيَّانَ) ، كَفَوْلِهِ: فَأَيَّانَ مَا تَعْدِلْ بِهِ الرِّيحُ تَنْزِلِ
  - \_ وَ(أَيْنَ) ، نَحْو: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [النَّسَاء: ٧٨].
    - \_ وَ(أَنَّىٰ) ، كَقَوْلِهِ:

فَأَصْبَحْتَ أَنَّى تَأْتِهَا تَسْتَجِرْ بِهَا ﴿ تَجِدْ حَطَبِاً جَزْلاً وَنَاراً تَأَجَّجَا فَأَصْبَحْتَ أَنَّى تَأْتِهَا تَسْتَجِرْ بِهَا ﴿ تَجِدُ حَطَبِاً جَزْلاً وَنَاراً تَأَجَّجَا ﴿ وَلَا يَتُمُا ) ، كَقَوْلِهِ:

حَيْثُمَا تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ اللهُ ﴿ نَجَاحًا فِ عَ اللهِ الْأَزْمَانِ اللَّهُ ﴿ نَجَاحًا فِ عَ اللَّهِ اللَّهُ مَا تَسْتَقِمْ يُقَدِّهِ الْأَدَوَاتُ الإِحْدَىٰ عَشْرَةَ كُلُّهَا أَسَمَاءٌ إِلَّا (إِنْ)، وَ(إِذْمَا) فَإِنَّهُمَا حَرْفَان.

- \* وَيُسَمَّىٰ الفِعْلُ الأَوَّلُ شَرْطًا، وَيُسَمَّىٰ الثَّانِي جَوَابًا وَجَزَاءً.
  - \* وَإِذَا لَمْ يَصْلُحِ الجَوَابُ أَنْ يُجْعَلَ شَرْطًا وَجَبَ اِقْتِرَانُهُ:
- \_ بِالْفَاءِ ، نَحْو: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام: ١٧] ، ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن ﴿ إِن كُنتُمْ تَحِبُّونِ اللَّهَ فَالتَّبِعُونِي ﴾ [آل عمران: ٣١] ، ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُصَفَرُوهُ ﴾ [آل عمران: ١١٥] .
- \_ أَوْ بِـ (إِذَا) الفُجَائِيَّةِ، نَحْو: ﴿ وَإِن تُصِبُهُ مُ سَيِّئَةٌ اِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦].

﴿ وَذَكَرَ صَاحِبُ الآجُرُّومِيَّةِ فِي الجَوَازِمِ (كَيْفَمَا)، نَحْو: (كَيْفَمَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ)، والجَزْمُ بِهَا مَذْهَبُ كُوفِيُّ وَلَمْ نَقِفْ لَهَا عَلَىٰ شَاهِدٍ فِي كَلَامِ العَرَبِ.

﴿ وَقَدْ يُجْزَمُ بِـ (إِذَا) فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ ، كَقَوْلِهِ:

... ... نَصَاصَةٌ فَتَجَمَّ لِ



#### باب النعت

\* النَّعْتُ هُوَ: التَّابِعُ المُشْتَقُّ أَوِ المُؤَوَّلُ بِهِ المُبَايِنُ لِلَفْظِ مَتْبُوعِهِ.

﴿ وَالمُرَادُ بِالمُشْتَقِّ: إِسْمُ الفَاعِلِ، كَ(ضَارِبٍ)، وَإِسْمُ المَفْعُولِ، كَ(مَضْرُوبٍ)، وَالصَّفَةُ المُشَبَّهَةُ ، كَ(حَسَنٍ)، وَإِسْمُ التَّفْضِيلِ، كَ(أَعْلَمُ).
كَـ(مَضْرُوبٍ)، وَالصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ ، كَـ(حَسَنٍ)، وَإِسْمُ التَّفْضِيلِ، كَـ(أَعْلَمُ).

\* وَالمُرَادُ بِالمُؤَوَّلِ بِالمُشْتَقِّ:

\_ اِسْمُ الإِشَارَةِ ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ هَذَا).

\_ وَإِسْمُ الْمَوْصُولِ، نَحْو (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الَّذِي قَامَ).

\_ وَ(ذُو) \_ بِمَعْنَىٰ صَاحِبٍ \_، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ذِي مَالٍ).

\_ وَأَسْمَاءُ النَّسَبِ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ دِمَشْقِيًّ).

\_ وَمِنْ ذَلِكَ الجُمْلَةُ ، وَشَرْطُ المَنْعُوتِ بِهَا: أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً ، أو ما في معناها ؟ لأنها في حكم النكرة ، نَحْو: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [البَقَرَةَ: ٢٨١] .

\_ وَكَذَلِكَ المَصْدَرُ، وَيُلْتَزَمُ إِفْرَادُهُ وَتَذْكِيرُهُ، تَقُولُ: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ عَدْلٍ، وَبِرِجُلٍ عَدْلٍ، وَبِرِجَالٍ عَدْلٍ).

﴿ وَالنَّعْتُ يَتْبَعُ الْمَنْعُوتَ فِي: رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ وَفِي تَعْرِيفِهِ وَتَنْكِيرِهِ .

\* ثُمَّ إِنْ رَفَعَ ضَمِيرَ المَنْعُوتِ المُسْتَتِرَ فِيهِ تَبِعَهُ أَيْضاً فِي تَذْكِيرِهِ وتَأْنِيثِه وَفِي إِفْرَادِهِ وَتَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ، تَقُولُ: (قَامَ زَيْدٌ العَاقِلُ)، وَ(رَأَيْتُ زَيْدًا العَاقِلَ)، وَ(مَرَرْتُ بِزَيْدٍ العَاقِلَ)، وَ(مَرَرْتُ بِهِنْدِ العَاقِلَةِ)، وَ(جَاءَ وَ(جَاءَتْ هِنْدُ العَاقِلَةُ)، وَ(رَأَيْتُ هِنْدًا العَاقِلَة)، وَ(مَرَرْتُ بِهِنْدِ العَاقِلَةِ)، وَ(جَاءَ الزَّيْدَانِ رَجُلٌ عَاقِلٌ)، وَ(رَأَيْتُ رَجُلًا عَاقِلٌ)، وَ(مَرَرْتُ بِرَجُلٍ عَاقِلٍ)، وَ(جَاءَ الزَّيْدَانِ العَاقِلَيْنِ)، وَ(رَأَيْتُ الزَّيْدَنِ العَاقِلَيْنِ)، وَ(مَرَرْتُ بِالزَّيْدَنِ العَاقِلَيْنِ)، وَ(جَاءَ الزَّيْدَنِ العَاقِلَيْنِ)، وَ(رَأَيْتُ الزَّيْدِيْنَ العَاقِلِيْنَ)، وَ(مَرَرْتُ بِالزَّيْدِيْنَ العَاقِلِيْنَ)، وَ(رَأَيْتُ العَاقِلِيْنَ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَيْنِ العَاقِلِيْنَ)، وَ(مَرَرْتُ بِالقَيْدِيْنَ العَاقِلِيْنَ)، وَ(مَرَرْتُ بِالهِنْدَانِ العَاقِلَيْنَ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَيْنِ العَاقِلَيْنَ)، وَ(مَرَرْتُ بِالهِنْدَانِ العَاقِلَاتُ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَانِ العَاقِلَاتُ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَانِ العَاقِلَاتُ)، وَ(رَأَيْتُ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَاتِ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ الهَاقِلَاتُ)، وَ(رَأَيْتُ الهَاقِلَاتِ)، وَرَرَأَيْتُ الهَاقِلَاتِ)،

\* وَإِنْ رَفَعَ النَّعْتُ الاِسْمَ الظَّاهِرَ أَوِ الضَّمِيرَ البَارِزَ: لَمْ يُعْتَبَرْ حَالُ المَنْعُوتِ فِي التَّذْكِيرِ والتَّأْنِيْثِ وَالإِفْرَادِ وَالتَّشْنِيَةِ وَالجَمْعِ، بَلْ يُعْطَىٰ النَّعْتُ حُكْمَ الفِعْلِ: فِي التَّذْكِيرِ والتَّأْنِيْثِ وَالإِفْرَادِ وَالتَّشْنِيَةِ وَالجَمْعِ، بَلْ يُعْطَىٰ النَّعْتُ حُكْمَ الفِعْلِ:

\_ فَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ مُؤَنَّتًا أُنِّتَ، وَإِنْ كَانَ المَنْعُوتُ بِهِ مُذَكَّرًا، وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ مُذَكَّرًا وُإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ مُذَكَّرًا ذُكِّرَ، وَإِنْ كَانَ المَنْعُوتُ بِهِ مُؤَنَّتًا.

\_ وَيُسْتَعْمَلُ بِلَفْظِ الإِفْرَادِ وَلَا يُثَنَّىٰ وَلَا يُجْمَعُ ، تَقُولُ: (جَاءَ زَيْدٌ القَائِمَةُ أُمُّهُ) ، وَيُسْتَعْمَلُ بِلَفْظِ الإِفْرَادِ وَلَا يُثَنَّىٰ وَلَا يُجْمَعُ ، تَقُولُ: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَائِمَةٍ أُمُّهُ) ، وَ(مَرَرْتُ بِإِمْرَأَةٍ وَ(جَاءَتْ هِنْدٌ القَائِمُ أَبُوهَا) ، وَتَقُولُ: (مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمٍ أَبُوْاهُمَا) ، وَ(مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمٍ قَائِمٍ أَبُوْهُمَا) ، وَتَقُولُ: (مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمٍ أَبُوْاهُمَا) ، وَرَمَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمٍ آبَوُاهُمَا) .

<sup>(</sup>۱) في نسخة زاد بعده: و(جاء رجلان عاقلان، ورأيت رجلين عاقلين، ومررت برجلين عاقلين)، وهذه أمثلة المثنى المذكر المنكر.

آبَاؤُهُمْ)، وَ(مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قُعُودٍ غِلْمَانُهُ)، فَهُوَ أَفْصَحُ مِنْ: (قَائِمٍ آبَاؤُهُمْ)، وَ(قَاعِدٍ غِلْمَانُهُ) بِالإِفْرَادِ.

وَالْإِفْرَادُ كَمَا تَقَدَّمَ أُفْصَحُ مِنْ جَمْعِ التَّصْحِيحِ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمِينَ آبَاؤُهُم ، وَرَجُلِ قَاعِدِينَ غِلْمَانُهُ).

هَذِهِ أَمْثِلَةُ النَّعْتِ الرَّافِعِ لِلْإِسْمِ الظَّاهِرِ، وَمِثَالُ الرَّافِعِ لِلضَّمِيرِ البَارِزِ، قَوْلُكِ: (جَاءَنِي غُلَامُ اِمْرَأَةٍ ضَارِبَتُهُ هِيَ)، وَ(جَاءَتْنِي أُمَةُ رَجُلٍ ضَارِبُهَا هُوَ)، وَ(جَاءَنِي غُلَامُ رَجُلَيْنِ ضَارِبُهُ هُمَا)، وَ(جَاءَنِي غُلَامُ رِجَالٍ ضَارِبُهُ هُمْ).

\* وَفَائِدَتُهُ: تَخْصِيصُ المَنْعُوتِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ صَالِحٍ)، وَتَوْضِيحُهُ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ العَالِمُ) ، وَقَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ المَدْح ، نَحْو: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] ، أَوْ لِمُجَرَّدِ الذَّمِّ ، نَحْو: (أَعُودُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيرِ)، أَوِ للتَّرَحُّمِ، نَحْو: (اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَكَ المِسْكِينَ)، أَوْ لِلتَّأْكِيدِ، نَحْو: ﴿ يَلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦].

\* وَإِذَا كَانَ المَنْعُوتُ مَعْلُومًا بِدُونِ النَّعْتِ جَازَ فِي النَّعْتِ الإِتْبَاعُ وَالقَطْعُ، وَمَعْنَىٰ الْقَطْعِ: أَنْ تَرْفَعَ النَّعْتَ عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَوْ تَنْصِبَهُ بِفِعْل مَحْذُوفٍ، نَحْو: (الحَمْدُ للهِ الحَمِيدِّ) أَجَازَ فِيهِ سِيبَوَيْهِ: الجَرَّ عَلَىٰ الإِتْبَاعِ، وَالرَّفْعَ بِتَقْديرِ: (هُوَ)، وَالنَصْبَ بِتَقْديرِ: (أَمْدَحُ).

### \* وَإِذَا تَكَرَّرَتِ النُّعُوتُ لِوَاحِدٍ:

\_ فَإِنْ كَانَ المَنْعُوتُ مَعْلُومًا بِدُونِهَا جَازَ: إِنْبَاعُهَا كُلِّهَا وَقَطْعُهَا كُلِّهَا، وَإِنْبَاعُ

البَعْضِ وَقَطْعُ البَعْضِ بِشَرْطِ تَقْدِيمِ المُتْبَعِ.

- وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِمَجْمُوعِهَا - بِأَنِ احتَاجَ إليها - وَجَبَ إِتْبَاعُهَا كُلِّهَا . - وَإِنْ تَعَيَّنَ بِبَعْضِهَا جَازَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ البَعْضِ الأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ .



#### باب العطف

\* العَطْفُ نَوْعَانِ: عَطْفُ بَيَانٍ ، وَعَطْفُ نَسَقٍ .

\* فَعَطْفُ البَيَانِ: هُوَ التَّابِعُ المُشْبِهُ لِلنَّعْتِ فِي تَوْضِيحِ مَتْبُوعِهِ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً ، نَحْو: (هَذَا خَاتَمٌ نَحُو: (هَذَا خَاتَمٌ خَدِيدٌ) بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ) ، وَتَخْصِيصِهِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً ، نَحْو: (هَذَا خَاتَمٌ حَدِيدٌ) بِالرَّفْعِ .

﴿ وَيُفَارِقُ النَّعْتَ فِي كَوْنِهِ جَامِدًا غَيْرَ مُؤَوَّلٍ بِمُشْتَقٌ ، وَالنَّعْتُ مُشْتَقٌ أَوْ مُؤَوَّلُ بِمُشْتَقِّ .

ب وَيُوَافِقُ مَتْبُوعَهُ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ: فِي وَاحِدٍ مَنْ أَوَجُهِ الإِعْرَابِ الثَّلَاثَةِ، وَفِي وَاحِدٍ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ، وَفِي وَاحِدٍ مِنَ اللَّعْرِيفِ وَالتَّنْنِيَةِ وَالجَمْع. الإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالجَمْع.

\* وَيَصِحُ فِي عَطْفِ البَيَانِ أَنْ يُعْرَبَ بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ فِي الغَالِبِ.

\* وَأَمَّا عَطْفُ النَّسَقِ: فَهُوَ التَّابِعُ الَّذِي يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ حَرْفُ مِنْ هَذِهِ الحُرُوفِ العَشَرَةِ، وَهِي: (الوَاوُ)، وَ(الفَاءُ)، وَ(ثُمَّ)، وَ(حَتَّىل)، وَ(أَمْ)، وَ(أَوْ)، وَ(أَوْ)، وَ(أَوْ)، وَ(لَكِنْ).

\* فَالسَّبْعَةُ الأُوْلَى: تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي الإِعْرَابِ وَالمَعْنَى، وَالثَّلاَثَةُ البَاقِيَةُ: تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي الإِعْرَابِ فَقَطْ ؛ فَإِنْ عَطَفْتَ بِهَا عَلَىٰ مَرْفُوعِ رَفَعْتَ ، أَوَ عَلَىٰ مَرْفُوعِ رَفَعْتَ ، أَوَ عَلَىٰ مَرْفُوعِ رَفَعْتَ ، أَوْ عَلَىٰ مَحْزُومَ جَزَمْتَ . نَحُو: مَنْصُوبٍ نَصَبْتَ ، أَوْ عَلَىٰ مَجْزُومَ جَزَمْتَ . نَحُو:

﴿ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأخرَاب: ٢٢] ، ﴿ وَمَن يُطِع ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ، ﴿ [النِّسَاءَ: ١٣] ، ﴿ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمُ اللَّهَ وَرَسُولِهِ ٤٠٠ ﴾ [النَّسَاءَ: ١٣٦] ، ﴿ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمُ الْمُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمُ الْمُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمُ الْمُورَكُمْ اللَّهُ اللَّهَ وَرَسُولِهِ ٤٠٠ ] .

- \_ وَ (الوَاوُ): لِمُطْلَقِ الجَمْعِ ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرُو ٌ قَبْلَهُ ، أَوْ مَعَهُ ، أَوْ بَعْدَهُ).
  - \_ وَ (الْفَاءُ): لِلتَّرْتِيبِ، وَالتَّعْقِيبِ، نَحْو: ﴿ ثُرَّ أَمَاتَهُ وَفَأَقَبَرَهُ ﴾ [عَبَسَ: ٢١].
    - \_ وَ (ثُمَّ): لِلتَّرْتِيبِ، والتَّراخِي، نَحْو: ﴿ ثُرَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَوُهِ ﴾ [عَبَسَ: ٢٢].
- \_ وَالْعَطْفُ بِ (حَتَّىٰ) قَلِيلٌ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ: أَنْ يَكُونَ الْمَعْطُوفُ بِهَا إِسْمًا ظَاهِرًا بَعْضًا مِنَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَغَايَةً لَهُ ، نَحْو: (أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّىٰ رَأْسَهَا) بِالنَّصْبِ ، وَغَايَةً لَهُ ، نَحْو: (أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّىٰ رَأْسَهَا) بِالنَّصْبِ ، وَيَجُوزُ الجَرُّ عَلَىٰ أَنَّ

(حَتَّىٰ) جَارَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي المَخْفُوضَاتِ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَىٰ أَنَّ (حَتَّىٰ) اِبْتِدَائِيَّةٌ وَ(رَأْسُهَا) مُبْتَدَأٌ وَالخَبَرُ مَحْذُوفٌ؛ أَيْ: حَتَّىٰ رَأْسُهَا مَأْكُولٌ.

\_ وَ(أَمْ): لِطَلَبِ التَّعْيِينِ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ هَمْزَةٍ دَاخِلَةٍ عَلَىٰ أَحَدِ المُسْتَوَيَيْنِ، نَحْو: (أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرِقٌ).

- وَ (إِمَّا) \_ بِكَسْرِ الهَمْزَةِ \_ مِثْلُ (أَوْ) بَعْدَ الطَّلَبِ وَالخَبَرِ، نَحْو: (تَزَوَّجْ إِمَّا

هِنْدًا وَإِمَّا أُخْتَهَا)، وَبَقِيَّةُ الأَمْثِلَةِ وَاضِحَةٌ. وَقِيلَ: إِنَّ العَطْفَ إِنَّمَا هُوَ بِـ(الوَاوِ)، وَأَنَّ (إِمَّا) حَرْفُ تَفْصِيلٍ.

\_ وَ(بَلْ): لِلْإِضْرَابِ غَالِبًا، نَحْو: (قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَمْروٌ).

\_ وَ (لَكِنْ): لِلْإِسْتِدْرَاكِ، نَحْو: (مَا مَرَرْتُ بِرَجُلٍ صَالِحٍ لَكِنْ طَالِحٍ).

\_ وَ(لَا): لِنَفْيِ الحُكْمِ عَمَّا بَعْدَهَا ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ لَا عَمْروٌ) .



#### باب التوكيد

\* وَالتَّوْكِيدُ ضَرْبَانِ: لَفْظِيٍّ، وَمَعْنَوِيُّ.

\* فَاللَّفْظِيُّ: إِعَادَةُ اللَّفْظِ الأَوَّلِ بِعَيْنِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ:

\_ اِسْمًا، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ).

\_ أَوْ فِعْلًا ، نَحْو: أَتَاكِ أَتَاكِ اللَّاحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ

\_ أَوْ حَرْفاً، نَحْو:

لَا لَا أَبُوحُ بِحُبِّ بُثْنَةَ إِنَّهَا ﴿ أَخَذَتُ عَلَى مَوَاثِقًا وعُهُ وْداً

\_ أَوْ جُمْلَةً ، نَحْو: (ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرَبْتُ زَيْدًا) .

﴿ وَالْمَعْنَوِيُّ لَهُ أَلْفَاظٌ مَعْلُومَةٌ ، وَهِيَ: (النَّفْسُ) ، وَ(الْعَیْنُ) ، و(کُلُّ) ،
 وَ(جَمِیعٌ) ، وَ(عَامَّةٌ) ، وَ(کِلا) ، وَ(کِلْتَا) .

\_ وَيَجِبُ اتِّصَالُهَا بِضَمِيرٍ مُطَابِقٍ لِلْمُؤكَّدِ نَحْو: (جَاءَ الخَلِيفَةُ نَفْسُهُ أَوْ عَيْنُهُ) ، وَلَكَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِشَرْطِ أَنْ تُقَدِّمَ النَّفْسَ .

- وَيَجِبُ إِفْرَادُ (النَّفْسِ) و(العَيْنِ) مَعَ المُفْرَدِ، وَجَمْعُهُمَا عَلَىٰ (أَفْعُلٍ) مَعَ المُفْرَدِ، وَجَمْعُهُمَا عَلَىٰ (أَفْعُلٍ) مَعَ المُثَنَّىٰ وَالجَمْعِ، تَقُولُ: (جَاءَ الزَّيْدَانِ أَنْفُسُهُمَا أَوْ أَعْيُنُهُمَا)، و(جَاءَ الزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ أَوْ أَعْيُنُهُمَا)، و(جَاءَ الزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ أَوْ أَعْيُنُهُمْ).

- و(كُلُّ)، و(جَمِيعٌ)، و(عَامَّةٌ) يُؤَكَّدُ بِهَا المُفْرَدُ وَالجَمْعُ وَلَا يُؤَكَّدُ بِهَا

المُثَنَّىٰ، تَقُولُ: (جَاءَ الجَيْشُ كُلُّهُ أَوْ جَمِيعُهُ أَوْ عَامَّتُهُ)، وَ(جَاءَتِ القَبِيلَةُ كُلُّهَا أَلْ جَمِيعُهُ أَوْ عَامَّتُهُمْ)، وَ(جَاءَتِ النِّسَانُ جَمِيعُهُمْ أَوْ عَامَّتُهُمْ)، وَ(جَاءَتِ النِّسَانُ كُلُّهُمْ أَوْ جَمِيعُهُمْ أَوْ عَامَّتُهُمْ)، وَ(جَاءَتِ النِّسَانُ كُلُّهُنَّ أَوْ عَامَّتُهُمْ)، وَ(جَاءَتِ النِّسَانُ كُلُّهُنَّ أَوْ عَامَّتُهُنَّ ).

\_ وَ(كِلَا) وَ(كِلْتَا) يُؤَكَّدُ بِهِمَا المُثَنَّىٰ، نَحْو: (جَاءَ الزَّيْدَانِ كِلَاهُمَا)، وَ(جَاءَتِ الهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا).

\_ وَإِذَا أُرِيدَ تَقْوِيَةُ التَّأْكِيدِ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤْتَىٰ بَعْدَ (كُلِّهِ) بـ (أَجْمَعَ) وَبَعْدَ (كُلِّهَا) بـ (جَمْعَاءَ) ، وَبَعْدَ (كُلِّهِمْ) بـ (أَجْمَعِينَ) ، وَبَعْدَ (كُلِّهِنَّ) بـ (جُمَعَ) ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: (جَمْعَاءَ) ، وَبَعْدَ (كُلِّهِنَّ) بـ (جُمَعَ) ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَسَجَدَ ٱلْمَلَتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [ص: ٣٧] ، وَتَقُولُ: ﴿ جَاءَ الجَيْشُ كُلُّهُ أَجْمَعُونَ ﴾ والقبيلَةُ كُلُّها جَمْعَاءُ ، وَالنِّسَاءُ كُلُّهُنَّ جُمَعُ ) .

\_ وَقَدْ يُؤَكَّدُ بـ (أَجْمَعَ) ، وَ(جَمْعَاءَ) ، وَ(أَجْمَعِينَ) ، وَ(جُمَعَ) بِدُونِ (كُلِّ) ، وَوَقَدْ يُؤَكَّدُ بـ (أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٢] ·

\_ وَقَدْ يُؤْتَىٰ بَعْدَ (أَجْمَعَ) بِتَوَابِعِهِ، وَهِيَ: (أَكْتَعُ، وأَبْصَعُ، وأَبْتَعُ)، نَحْو: (جَاءَ القَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُونَ أَكْتَعُونَ أَكْتَعُ أَبْصَعُ أَبْتَعُ)، وَ(جَاءَ القَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُ أَبْصَعُ أَبْتَعُ)، وَ(جَاءَ القَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُ أَبْصَعُ أَبْتَعُ)، وَ(جَاءَ القَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُ أَبْعَعُ إِلْأَنَّ أَبْتَعُونَ أَبْتَعُونَ )، وَهِيَ بِمَعْنَىٰ وَاحِدٍ ؛ وَلِذَلِكَ لَا يُعْطَفُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ الوَاحِدَ لَا يُعْطَفُ عَلَىٰ نَفْسِهِ.

﴿ وَالتَّوْكِيدُ تَابِعٌ لِلْمُؤَكَّدِ فِي رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وخَفْضِهِ وَتَعْرِيفِهِ ·

\* وَلَا يَجُوزُ تَوْكِيدُ النَّكِرَةِ عِنْدَ البَصْرِيِّينَ.

#### باب البدل

\* هُوَ: التَّابِعُ المَقْصُودُ بِالحُكْمِ بِلَا وَاسِطَةٍ.

\* وَإِذَا أَبْدِلَ اِسْمٌ مِنَ اِسْمٍ ، أَوْ فِعْلٌ مِنْ فِعْلٍ تَبِعَهُ فِي جَمِيعِ إِعْرَابِهِ ·

\* وَالْبَدَلُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

\_ الأَوَّلُ: بَدَلُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ، وَيُقَالُ لَهُ: بَدَلُ الكُلِّ مِنَ الكُلِّ، نَحْو: (جَاءَ وَيُقَالُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ الْمَسْتَقِيمَ ﴿ مِرَطَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ الْمَسْتَقِيمَ ﴿ مِرَطَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ الْمَسْتَقِيمَ ﴿ مِرَطَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهِ مَرَطِ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَى صِرَطِ الْعَنِيزِ الْحَمِيدِ ۞ اللّهِ ﴾ [ابراهيم: ١-٢]؛ في وَاءةِ الجَرِّ.

- والثَّانِي: بَدَلُ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ البَعْضُ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً، نَحْو: (أَكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلْثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ ثُلْثَيْهِ)، وَلَا بُدَّ مِنِ اِتِّصَالِهِ بِضَمِيرٍ يَرْجِعُ لِنَحْو: (أَكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلْثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ ثُلْثَيْهِ)، وَلَا بُدَّ مِنِ اِتِّصَالِهِ بِضَمِيرٍ يَرْجِعُ لِلْمُبْدَلِ مِنْهُ: إِمَّا مَذْكُورٌ كَالأَمْثَلِةِ، أَوْ مُقَدَّرٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ لِلْمُبْدَلِ مِنْهُ: إِمَّا مَذْكُورٌ كَالأَمْثَلِةِ، أَوْ مُقَدَّرٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنْهُمْ. مَنْ ٱسْتَطَاعَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ أَيْ: مِنْهُمْ.

- \_ الثَّالِثُ: بَدَلُ الاِشْتِمَالِ، نَحْو: (أَعْجَبَنِي زَيْدٌ عِلْمُهُ)، وَلَا بُدَّ مِنِ اِتِّصَالِهِ بِضَمِيرٍ: إِمَّا مَذْكُورٌ كَالمِثَالِ، أَوْ مُقَدَّرٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخَدُودِ ۞ ٱلنَّارِ ﴾ [البُروجَ: ٤ ـ ٥]؛ أي: فِيهِ.
- وَالرَّابِعُ: البَدَلُ المُبَايِنُ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: بَدَلُ الغَلَطِ، وَبَدَلُ النِّسْيَانِ، وَهُو ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: بَدَلُ الغَلَطِ، وَبَدَلُ النِّسْيَانِ، وَهُو ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: بَدَلُ الإِضْرَابِ.

نَحْو: (رَأَيْتُ زَيْدًا الفَرَسَ)؛ لِأَنَّكَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ: (رَأَيْتُ الفَرَسَ) فَغَلِطْتَ فَقُلْتَ: (زَيْدًا) فَهَذَا بَدَلُ الغَلَطِ.

وَإِنْ قُلْتَ: (رَأَيْتُ زَيْدًا) ثُمَّ لَمَّا نَطَقْتَ بِهِ تَذَكَّرْتَ أَنَّكَ إِنَّمَا رَأَيْتَ فَرَسًا فَأَبْدَلْتُهُ مِنْهُ فَهَذَا بَدَلُ النِّسْيَانِ.

وَإِنْ أَرَدْتَ الإِخْبَارَ أَوَّلاً بِأَنَّكَ رَأَيْتَ زَيْدًا ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُخْبِرَ بِأَنَّكَ رَأَيْتَ الفَرَسَ فَهَذَا بَدَلُ الإِضْرَابِ.

\* وَمِثَالُ الفِعْلِ مِنِ الفِعْلِ: قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الفَرْقَانِ: ٦٨ - ٦٩] ·

\* وَيَجُوزُ إِبدَالُ النَّكِرَةِ مِنَ المَعْرِفَةِ ، نَحْو: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ [البَقَرَة: ٢١٧] .



## باب الأساء العاملة عمل الفعل

إعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ العَمَلِ لِلْأَفْعَالِ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ الفِعْلِ مِنَ الْأَسْمَاءِ سَبْعَةٌ: \* الأَوَّلُ: المَصْدَرُ بِشَرْطِ: أَنْ يَحُلَّ مَحَلَّهُ فِعْلٌ مَعَ (أَنْ) أَوْ مَعَ (مَا)، نَحْو: (يَعْجِبُنِي ضَرْبُكَ زَيْدًا)؛ أَيْ: أَنْ تَضْرِبَ زَيْدًا، وَنَحْو: (يَعْجِبُنِي ضَرْبُكَ زَيْداً)؛

﴿ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: مُضَافٌ ، وَمُنَوَّنٌ ، وَمَقْرُونٌ بِ (أَلْ ) .

\* فَإِعْمَالُهُ مُضَافاً أَكْثَرُ مِنْ إعْمَالِ القِسْمَيْنِ كَالمِثَالَيْنِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ ﴾ [البَقَرَةَ: ٢٥١]، وَعَمَلُهُ مُنَوَّناً أَقْيَسُ، نَحْو: ﴿ أَوْ إِطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةِ ١٥ يَتِيمًا ﴾ [البَلَد: ١٥ - ١٥] ، وعَمَلُهُ مَقْرُونًا بِـ (أَلْ) شَاذٌّ ، كَقَوْلِهِ: ضَعِيفُ النَّكَايَةِ أَعْدَاءَهُ ﴿ يَخَالُ الفِرَارَيُرَ اخِي الأَجَلُ

الثَّانِي: إِسْمُ الفَاعِلِ كَ (ضَارِبٍ) وَ (مُكْرِمٍ).

\_ فَإِنْ كَانَ مَقْرُوناً بـ(أَلْ) عَمِلَ مُطْلَقًا، نَحْو: (هَذَا الضَّارِبُ زَيْدًا أَمْسِ أُو الآنَ أَوْ غَدًا).

\_ وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا مِنْ (أَلْ) عَمِلَ بِشَرْطَيْنِ: كَوْنُهُ لِلْحَالِ أَوِ الْاِسْتِقْبَالِ، وَاعْتِمَادُهُ عَلَىٰ نَفْيٍ أَوِ اسْتِفْهَامٍ أَوْ مُخْبَرٍ عَنْهُ أَوْ مَوْصُوفٍ، نَحُو: (مَا ضَارِبٌ زَيْدٌ عَمْرًا)، وَ(أَضَارِبُ زَيْدٌ عَمْرًا؟)، وَ(زَيْدٌ ضَارِبٌ عَمْرًا)، وَ(مَرَدْتُ بِرَجُلٍ ضَارِبٍ عَمْرًا).

\* وَالنَّالِثُ: أَمِثُلَةُ المُبَالَغَةِ، وَهِيَ: مَا كَانَ عَلَىٰ وَزُنِ (فَعَّالٍ)، أَوْ (فَعُولٍ)، أَوْ (فَعُولٍ)، أَوْ (فَعِلٍ)، أَوْ (فَعِلٍ)، وَهِي كَاسِمِ الفَاعِلِ، فَمَا كَانَ صِلَةً لـ(أَلُ) أَوْ (مِفْعَالٍ)، أَوْ (فَعِلٍ)، وَهِي كَاسِمِ الفَاعِلِ، فَمَا كَانَ صِلَةً لـ(أَلُ) عَمِلَ مُطْلَقًا، نَحوِ: (جَاءَ الضَّرَّابُ زَيْدًا)، وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا مِنْهَا عَمِلَ بِالشَّرْطَنِيْ، وَعِنَ رُعْدًا مِنْهَا عَمِلَ بِالشَّرْطَنِيْ، وَعِنْ رَعْدًا)، وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا مِنْهَا عَمِلَ بِالشَّرْطَنِيْ، وَعُمْرَا).

\* الرَّابِعُ: اِسْمُ المَفْعُولِ، نَحْو: (مَضْرُوبٍ وَمُكْرَمٍ)، وَيَعْمَلُ عَمَلَ الفِعْلِ المَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ، وَشَرْطُ عَمَلِهِ: كَاسْمِ الفَاعِلِ، نَحْو: (جَاءَ المَضْرُوبُ عَبْدُهُ). وَ(زَيْدٌ مَضْرُوبٌ عَبْدُهُ) فَ(عَبْدُهُ) نَائِبُ عَنِ الفَاعِلِ فِي المِثَالَيْنِ.

﴿ النَّامِسُ: الصَّفَةُ المُشَبَّهَةُ بِإِسْمِ الفَاعِلِ المُتَعَدِّي إِلَىٰ وَاحِدٍ كَ(حَسَنٍ، وَظَرِيفٍ)، وَلِمَعْمُولِهَا ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

- الرَّفْعُ عَلَىٰ الفَاعِلِيَّةِ، نَحْو: (مَرَدْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهُهُ، وَظَرِيفٍ لَفْظُهُ).

- وَالنَّصْبُ عَلَىٰ: التَّشْبِيهِ بِالمَفْعُولِ به إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الوَجْدَ ، أَوْ حَسَنٍ وَجْهَةُ) ، أَوْ عَلَىٰ التَّمْييزِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الوَجْدَ ، أَوْ حَسَنٍ وَجْهَةُ) ، أَوْ عَلَىٰ التَّمْييزِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ وَجْهَا) .

- وَالْجَرُّ عَلَىٰ الْإِضَافَةِ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ)·

السَّادِسُ: اِسْمُ التَّفْضِيلِ، نَحْو: (أَكْرَمَ وَأَنْضَلَ).

- وَلَا يَنْصِبُ المَفْعُولَ بِهِ إِتَّفَاقًا .

﴾ باب الأساء العاملة عمل الفعل ﴾

روج عيى رمساب و محل)، و ضابطها: أَنْ يَكُون فِي تَفْسِهِ مَعْدَهُ اللهُمْ مُفَضَّلٌ عَلَىٰ تَفْسِهِ مَقْضُلٌ وَبَعْدَهُ اللهُمْ مُفَضَّلٌ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَوْصُوفٌ بَاسْمِ التَّفْضِيلِ وَبَعْدَهُ اللهُمْ مُفَضَّلٌ عَلَىٰ بَاسْمِ التَّفْضِيلِ وَبَعْدَهُ اللهُمْ مُفَضَّلٌ عَلَىٰ بَاسْمِ التَّفْضِيلِ وَبَعْدَهُ اللهُمْ مُفَضَّلٌ عِلَىٰ بَاسْمِ التَّفْضِيلِ وَبَعْدَهُ اللهُمْ مُفَضَّلٌ عَلَىٰ بَاسْمِ التَّفْضِيلِ وَبَعْدَهُ اللهُمْ مُفَضَّلٌ عَلَىٰ بَاسْمِ التَّفْضِيلِ وَبَعْدَهُ اللهُمْ مُفَضَّلًا عَلَىٰ بَاسْمِ التَّفْضِيلِ وَبَعْدَهُ اللهُمْ مُفَضَّلًا عَلَىٰ اللهُمْ مُفَضَّلًا عَلَىٰ اللهُمْ مُفَضَّلًا وَاللهُمْ مُفَضَّلًا وَاللهُمْ مُفَضَّلًا وَاللهُمْ اللهُمْ مُفَضَّلًا وَاللهُمْ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ الل بِاعْتِبَارَیْنِ، نَحْو: (مَا رَأَیْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ فِي عَیْنِهِ الکُحْلُ مِنْهُ فِي عَیْنِ لَیْهِ الکُحْلُ مِنْهُ فِي عَیْنِ وَالْمَجْرُورِ وَالظَّرْفِ، نَحْو: (زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْكَ الْيَوْمَ).

\* السَّابِعُ: اِسْمُ الفِعْلِ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

\_ مَا هُوَ بِمَعْنَىٰ الْأَمْرِ وَهُوَ الغَالِبُ ، كـ (صَهْ) بِمَعْنَىٰ: اسْكُتْ ، وَ(مَهْ) بِمَعْنَىٰ: اِنْكَفِفْ، وَ(آمِينَ) بِمَعْنَى: اِسْتَجِبْ، وَ(عَلَيْكَ زَيْدًا) بِمَعْنَى: الزَمْهُ، وَ(دُونَكَ) بِمَعْنَى: خُذْهُ٠

\_ وَمَا هُوَ بِمَعْنَىٰ المَاضِي كَ (هَيْهَاتَ) بِمَعْنَىٰ: بَعُدَ، وَ(شَتَّانَ) بِمَعْنَىٰ: إِفْتَرَقَ.

\_ وَمَا هُوَ بِمَعْنَى المُضَارِعِ، نَحْو: (أَوَّهُ) بِمَعْنَى: أَتَوَجَّعُ، وَ(أُفِّ) بِمَعْنَى: أَتَضَجَّرُ .

\* وَيَعْمَلُ اِسْمُ الفِعْلِ عَمَلَ الفِعْلِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَاهُ، وَلَا يُضَافُ، وَلَا يَتَقَدَّمُ مَعْمُولُهُ عَلَيْهِ ، وَمَا نُوِّنَ مِنْهُ فَنَكِرَةٌ ، وَمَا لَمْ يُنَوَّنْ فَمَعْرِفَةٌ .

## باب التنازع في العمل

به وَحَقِيقَتُهُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَامِلَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَيَتَأَخَّرَ مَعْمُولٌ فَأَكْثَرُ ، وَيَكُونَ كُلُّ وَيَتَأَخِّرَ مَعْمُولٌ فَأَكْثَرُ ، وَيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ العَوَامِلِ المُتَقَدِّمَةِ يَطْلُبُ ذَلِكَ المُتَأَخِّرَ ، نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَاللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلَّمُ وَالْحَدُ اللَّهُ مَّ صَلِّ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ) ، وَقَوْلِكَ : (ضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا) ، وَنَحْو : (اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ) .

\* فَإِنْ أَعْمَلْتَ الأَوَّلَ أَعْمَلْتَ النَّانِي فِي ضَمِيرِ ذَلِكَ الاِسْمِ المُتَنَازَعِ فِيهِ، فَعَوْلُ: (قَامَ وَقَعَدَا أَخَوَاكَ)، وَ(ضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ)، وَ(ضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُمَا فَتَقُولُ: (قَامَ وَقَعَدَا أَخَوَاكَ)، وَ(اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

\* وَإِنْ أَعْمَلْتَ النَّانِي فَإِنِ احْتَاجَ الأَوَّلُ إِلَىٰ مَرْفُوعِ أَضْمَرْتَهُ، تَقُولُ: (قَامَا وَقَعَدَ أَخَوَاكَ)، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَىٰ مَنْصُوبٍ أَوْ مَجْرُورٍ حَذَفْتَهُ، كَالآيَةِ، وَكَقَوْلِكَ: وَقَعَدَ أَخَوَاكَ)، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَىٰ مَنْصُوبٍ أَوْ مَجْرُورٍ حَذَفْتَهُ، كَالآيَةِ، وَكَقَوْلِكَ: (ضَرَبْتُ وَضَرَبَنِي أَخَوَاكَ). وَ(مَرَرْتُ وَمَرَّ بِي أَخَوَاكَ).

#### باب التعجب

#### \* وَلَهُ صِيغَتَانِ:

- إحْدَاهُمَا: (مَا أَفْعَلَ زَيْدًا) نَحْو: (مَا أَحْسَنَ زَيْدًا، وَمَا أَفْضَلَهُ، وَمَا أَعْلَمَهُ) ؟ فَرْمَا): مُبْتَدَأٌ بِمَعْنَى: شَيْءٌ عَظِيمٌ، وَ(أَفْعَلَ): فِعْلٌ مَاضٍ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ فَرْمَا): مُبْتَدَأٌ بِمَعْنَى: شَيْءٌ عَظِيمٌ، وَ(أَفْعَلَ): فِعْلٌ مَاضٍ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ فَرْمَا): مُبْتَدَأٌ بِمَعْنَى: شَيْءٌ عَظِيمٌ، وَ(أَفْعَلَ): فِعْلٌ مَاضٍ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وَالجُمْلَةُ خَبَرُ وَمَا يَعُودُ إِلَىٰ (مَا)، وَالإِسْمُ المَنْصُوبُ المتَعَجَّبُ مِنْهُ مَفْعُولٌ بِهِ، وَالجُمْلَةُ خَبَرُ (مَا).

- وَالصِّيَغَةُ الثَّانِيَةُ: (أَفْعِلْ بِزَيْدٍ) نَحْو: (أَحْسِنْ بِزَيْدٍ وَأَكْرِمْ بِهِ)، فَ(أَفْعِلْ): فِعْلٌ لَفْظُهُ لَفْظُ الأَمْرِ، وَمَعْنَاهُ التَّعَجُّبُ وَلَيْسَ فِيهِ ضَمِيرٌ، وَ(بِزَيْدٍ): فَاعِلُهُ. فِعْلٌ لَفْظُهُ لَفْظُ الأَمْرِ، وَمَعْنَاهُ التَّعَجُّبُ وَلَيْسَ فِيهِ ضَمِيرٌ، وَ(بِزَيْدٍ):

وَأَصْلُ قَوْلِكَ: (أَحْسِنْ بِزَيْدٍ): (أَحْسَنَ زَيْدٌ)؛ أَيْ: صَارَ ذَا حُسْنِ، نَحْو: وَأَصْلُ قَوْلِكَ: (أَحْسِنْ بِزَيْدٍ): (أَحْسَنَ زَيْدٌ)؛ أَيْ: صَارَ ذَا حُسْنِ بَوْيْدَتِ (أَوْرَقَ الشَّجَرُ)، ثُمَّ عُيِّرَتْ صِيغَةُ إِلَىٰ صِيغَةِ الأَمْرِ فَقَبُحَ إِسْنَادُهُ إِلَىٰ الظَّاهِرِ فَزِيْدَتِ (أَوْرَقَ الشَّجَرُ)، ثُمَّ عُيِّرَتْ صِيغَةُ إِلَىٰ صِيغَةِ الأَمْرِ فَقَبُحَ إِسْنَادُهُ إِلَىٰ الظَّاهِرِ فَزِيْدَتِ اللَّهُ فِي الفَاعِلِ.



#### باب العدد

\* إعْلَمْ أَنَّ أَلْفَاظَ العَدَدِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

\_ الأَوَّلُ: مَا يَجْرِيْ عَلَىٰ القِيَاسِ فَيُذَكَّرُ مَعَ المُذَكَّرِ وَيُؤَنَّتُ مَعَ المُؤَنَّثِ، وَهُوَ (الوَاحِدُ والاثْنَانِ)، وَمَا كَانَ عَلَىٰ صِيغَةِ فَاعِلٍ.

تَقُولُ: فِي المُذَكَّرِ: (وَاحِدٌ وَاقْنَانِ وَثَانِيَةٌ إِلَىٰ عَاشِرَةٍ)، وَكَذَا إِذَا رُكِّبَتْ مَعَ الْعَشَرَةِ أَوْ وَاحِدٌ وَاقْنَانِ وَثَانِيَةٌ وَقَالِقَةٌ إِلَىٰ عَاشِرَةٍ)، وَكَذَا إِذَا رُكِّبَتْ مَعَ الْعَشَرَةِ أَوْ وَاحِدَةٌ وَاقْنَانِ وَقَالِيَةٌ إِلَىٰ عَاشِرَةٍ)، وَكَذَا إِذَا رُكِّبَتْ مَعَ الْعَشَرَةِ أَوْ وَعَدِي وَحَادِيةً) فَتَقُولُ: فِي المُذَكَّرِ: (أَحَدَ عَيْرِهَا إِلَّا أَنَّكَ تَأْتِي بِـ (أَحَدَ وَإِحْدَىٰ وَحَادِي وَحَادِيةً) فَتَقُولُ: فِي المُذَكَّرِ: (أَحَدَ عَشَرَ، وَثَانِي عَشَرَ، وَثَالِثَ عَشَرَ، إِلَىٰ تَاسِعَ عَشَرَ)، وَعَدِي عَشَرَ، وَثَالِثَ عَشْرَةً، وَثَالِثَةً عَشْرَةً، وَثَالِثَةً عَشْرَةً، وَثَالِثَةً عَشْرَةً، وَخَادِيةً عَشْرَةً، وَثَالِثَةً وَفِي المُونَّنَةِ: (إِحْدَىٰ عَشْرَةً، واثْنَتَا عَشْرَةً، وَحَادِيَةً عَشْرَةً، وَثَالِثَةً عَشْرَةً، وَالْحَادِي عَشْرَةً، وَالْعَشْرُونَ، وَالْخَادِي عَشْرَةً، إِلَىٰ تَاسِعَةً عَشْرَةً)، وَتَقُولُ: (أَحَدٌ وعِشْرُونَ، وَالْتَسْعِينَ، وَإِحْدَىٰ وعِشْرُونَ، وَالْعَشْرُونَ، وَالْعَشْرُونَ، وَالْعَشْرُونَ، وَالْعَشْرُونَ، وَالْعَشْرُونَ، إِلَىٰ التَّاسِعَةِ وَالْعِشْرُونَ، إِلَىٰ التَّاسِعَةِ وَالْعِشْرُونَ، وَالْعَشْرُونَ، وَالْقَانِيةُ وَالْعِشْرُونَ، إِلَىٰ التَّاسِعَةِ وَالْعَشْرُونَ، وَالْعِشْرُونَ، وَالْعَشْرُونَ، وَالْعَشْرَاقِلَ وَالْعَشْرُونَ، وَلَا الْعَلْمَ الْعَلْونَ الْعَلْمُ وَلَا وَلَا الْعَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ وَلَا وَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَل

أَوْ رُكِّبَتْ مَعَ الْعَشَرَةِ، نَحْو: (ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ، إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ اِمْرَأَةً)، أَوْ رُكِّبَتْ مَعَ العِشْرِيْنَ وما بَعْدَهُ، نَحُو: (ثلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا إِلَىٰ تَسْعَةٍ وَتَشْعِينَ، وثلاثٌ وعَشْرُونَ آتَةً إِلَىٰ تِشْعِ وَتِشْعِينَ).

- وَالثَّالِثُ: مَا لَهُ حَالِتَانِ: وَهُوَ الْعَشَّرَّةُ:

\_ إِنْ رُكِّبَتْ جَرَتْ عَلَى القياس، نَحْو: (أَحَدَ عَشَرَ رَجْلًا، وَإِثْنَا عَشَرَ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةً، وَاثْنَتَا عَشْرَةً، وَثَلَاثَ عَشْرَةً إِلَى تِسْعَ عَشْرَةً).

\_ وَإِنْ أَفْرِدَتْ جَرَتْ على خلافِ القِيَاسِ، نَحْو: (عَشَرَةْ رِجَالِ، وَعَشْرٌ نَسُورَةِ). نَسُورَةِ).



#### باب الوقف

\* يُوقَفُ عَلَىٰ المُنَوَّنِ المَرْفُوعِ وَالمَجْرُورِ بِحَذْفِ الحَرَكَةِ وَالتَّنْوِينِ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدْ)، وَ(مَرَرْتُ بِزَيْدْ).

إذا المُنَوَّنِ المَنْصُوبِ بِإبدَالِ التَّنْوِينِ أَلِفًا، نَحْو: (رَأَيْتُ زَيْدَا)،
 وَكَذَلِكَ تُبْدَلُ نُونُ (إِذِنْ) أَلِفًا فِي الوَقْفِ، وَكَذَلِكَ نُونُ التَّوْكِيدِ الخَفِيفَةُ، نَحْو:
 إلى العلق: ١٥]، وَيُكْتَبْنَ كَذَلِكَ ، وَ(رَحْمَةً) بِالهَاءِ.

\* وَيُوقَفُ عَلَىٰ المَنْقُوصِ المُنَوَّنِ: فِي الرَّفْعِ وَالجَرِّ بِحَذْفِ يَائِهِ، نَحْو: (جَاءَ قَاضْ)، وَ(مَرَرْتُ بِقاضْ)، وَيَجُوزُ إِثْبَاتُهَا، وَيُوقَفُ فِي النَّصْبِ بِإبدَالِ التَّنْوِينِ أَلِفًا، نَحْو: (رَأَيْتُ قَاضِيا).

\* وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنَوَّنٍ: فَالْأَفْصَحُ فِي الرَّفْعِ وَالجَرِّ الوَقْفُ عَلَيْهِ بِإِثْبَاتِ اليَاءِ، نَحْو: (جَاءَ القَاضِي)، وَ(مَرَرْتُ بالقَاضِي)، وَيَجُوزُ حَذْفُهَا، وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا فَالإِثْبَاتِ لَا غَيْرُ.

\* وَإِذَا وُقِفَ عَلَىٰ مَا فِيهِ تَاءُ التَّأْنِيثِ: فَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً لَمْ تُغَيَّرْ، نَحْو: (المُسْلِمَاتِ) فَالأَفْصَحُ الْوَقْفُ بِالتَّاءِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي جَمْعٍ، نَحْو: (المُسْلِمَاتِ) فَالأَفْصَحُ الْوَقْفُ بِاللَّاء، وَبَعْضُهُمْ يَقِفُ بِاللَهَاء، وَإِنْ كَانَتْ فِي مُفْرَدٍ فَالأَفْصَحُ الوَقْفُ بِاللَهَاء، لَوَقْفُ بِاللَهَاء، وَقَدْ قَرَأَ بِهِ بَعْضُ السَّبْعَةِ فِي قَوْلِهِ نَحْو: (رَحْمَهُ وَشَجْرَهُ)، وَبَعْضُهُمْ يَقِفُ بِالتَّاءِ، وَقَدْ قَرَأَ بِهِ بَعْضُ السَّبْعَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأَعْرَافَ: ٥٦].

تَمَّتِ المُتَمِّمَةُ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ



# TWY ZUW LEW LYCH

فيعلمِ العربية

الجَامِعَةُ بَيْنَ مُلْحَةِ الإِعْرَابِ وَمُتَِّمَةِ الأَجُرُّ ومِية

تأليفُ د. عَرَفَات بِن عَبْدالرَّحْن بِن عَوض المقدِيّ رنيس قِسْم الشَّرِنِعَةِ وَالقَانُون بِكُلِّيَةِ الشَّرِنِعَةِ وَالقَانُون بِجَامِعَةِ الأَحْقَاف

## تقديم

الحَبِيب عُمَرِبْن حَامِد بن عَبْدِ الهَادِي الجِيلَانِيّ الشَّيْخ مُحَد بن عِلِي بن عَبْدا لرَّحْمْن الخَطِيب الدَّكةُ رمُحَد بن عَبْدا لعَفَّار بن عَبْدا لرَّحْمْن الشَّرِيف

الحَبِيب عِلِي المَشْهُورِبْن مُحَدِّسَالِمِبْن حَفِيطُ الشَّيْخ عَبْدالله بن حَامِد بن يستراليَّزيدِيّ الدَّكُوُر مُحَدِّبِن عَبْدالقَادِرِبْن مُحَدَّالعَيْد رُوس

#### [مقدمة المتممة والملحة]

#### قال المصنف:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمَيْنِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ أَجَمْعَيْنِ. وَبَعْدُ:

فَهَذِهِ مُقَدِّمَةٌ فِي عِلْمِ العَرَبِيَّةِ مُتَمِّمَةٌ لِمَسَائِلِ الآجُرُّومِيَّةِ، تَكُونُ وَاسِطَةً بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا مِنَ المُطَوَّلَاتِ، نَفَعَ اللهُ بِهَا كَمَا نَفَعَ بِأَصْلِهَا فِي الحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ؛ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعْوَاتِ،

#### قال الناظم:

أَتُولُ مِنْ بَعْدِ افْتِتَاحِ القَوْلِ ﴿ بِحَمْدِ ذِي الطَّوْلِ شَدِيدِ الحَوْلِ (۱) وَبَعْدِ مَ فَ افْضَدُ وَ الطَّوْلِ شَدِيدِ الحَوْلِ (۱) وَبَعْدِ مَ وَ الْسَلِيدِ اللَّسَلِم ﴿ عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الأَنْسَامِ (۲) وَبَعْدِ مَ فَافْهَمْ كَلامِي واسْتَمِعْ مَقَالِي (۳) والسِتَمِعْ مَقَالِي (۳)

<sup>(</sup>١) معنىٰ قوله: (أقولُ مِنْ بعدِ افتِتاحِ القَوْلِ)؛ أي: ابتدائه والشروع فيه، وقوله: (بِحَمْدِ ذي الطَّوْلِ)؛ أي: صاحب السعة والفضل، وقوله: (الشديدِ الحَوْلِ)؛ أي: القوة.

<sup>(</sup>٢) الضمير في قوله: (وبعده) عائد للحمد، (فأفضل السلام) على رسولنا محمد ﷺ، و(الأنام) الخلق، وهو ﷺ سيد الخلق، فاستغنى بهذا الوصف المتعين عن اسمه العلم.

<sup>(</sup>٣) معنىٰ قوله: (وآله) هم أهل بيته، و(الأطهار) جمع طاهر كصاحب وأصحاب، قال الله تعالىٰ: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّبِحَسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، ويدل على خيرتهم الآية المذكورة آنفاً وغيرها، ثم أمر الطالب بحفظ كلامه بقلبه والاستماع إليه، والكلام والمقال متقاربا المعنىٰ فقال:

يا سائِلي عن الكلام المُنتَظِمْ ﴿ حَدًّا ونَوعًا وإلى كَمْ يَنْقَسِمْ.

يَا سَائِلي عَنِ الكَلَامِ المُنْتَظِمْ ﴿ حَدّاً ونَوْعًا وَإِلَىٰ كَمْ يَنْقَسِمُ (١) السَمَعْ هُديتَ الرُّشْدَ مَا أَقُولُ ﴿ وَافْهَمْهُ فَهِمَ مَنْ لَهُ مَعْقُولُ (٢)



<sup>(</sup>۱) معنىٰ قوله: (يا سائلي عن الكلام) في اصطلاح النحاة ، و(المنتظم) المركب ، (حداً ونوعاً) ؛ أي: عن حده وأنواعه (وإلىٰ كم ينقسم) كل نوع منها .

<sup>(</sup>٢) معنى قوله: (اسمع) أيها السائل، (هديت الرشد) جملة دعائية معترضة بين الفعل ومفعوله، (ما أقول)؛ أي: قولي الذي أقوله لك، (وافهمه)؛ أي: أدركه بعقلك، (وفهم من)؛ أي: إدراك من (له معقول)؛ أي: عقل.

## [تمهيد في معرفة الكلام والكلمة وأقسامها]

\* الكَلَامُ هُوَ: اللَّفْظُ المُرَكَّبُ المُفِيدُ بِالوَضْعِ.

﴿ وَأَقَلُ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْ: اسْمَيْنِ، نَحْو: (زَيْدٌ قَائِمٌ)، أَوْ مِنْ فِعْلٍ وَاسْمٍ، نَحْو:
 (فَامَ زَیْدٌ).

\* وَالْكَلِمَةُ: قَوْلٌ مُفْرَدٌ، وَهِي: اسْمٌ، وَفِعْلُ، وَحَرْفُ (') جَاءَ لِمَعْنَى ('').

حَددُ الْكَلَمِ مَا أَفَادَ الْمُسْتَمِعْ ﴿ نَحْو: (سَعَى زَيْدٌ) و(عَمْرُو مُتَّبِعْ) (")

ونَوْعُهُ أَلَكَ لَامِ مَا أَفَادَ الْمُسْتَمِعْ ﴿ اَسْمٌ وَفِعْلُ ثُمَ حَرْفُ مَعْنَى ('')

ونَوْعُهُ أَلَّ اللّهِ عَلَيْهِ يَبْنَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مَ وَحُرُوفِ الْخَفْضِ . وَالْكَوْفِ الْخَفْضِ . وَالْكَوْفِ الْخَفْضِ . وَالْكَوْفِ الْمُفْتِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَ وَحُرُوفِ الْخَفْضِ . وَالْكَوْفِ الْخَفْضِ . وَالْكُوفِ الْخَفْضِ . وَالْكُوفِ الْمُفْتِ اللّهُ اللّهُ مَ وَحُرُوفِ الْخَفْضِ .

فالاسْمُ: مَا يَدْخُلُهُ (مِنْ) وَ(إِلَىٰ) ﴿ أُو كَانَ مَجْرُورًا بِ(حَتَّىٰ) و(عَلَىٰ) (٥)

<sup>(</sup>١) لا رابع لها فهي منحصرة فيها كما يفيده سكوتهم على ذلك في مقام البيان، ولو كان ثم نوع رابع لعثر عليه أئمة هذا الشأن. الكواكب ص٧٠

<sup>(</sup>۲) قيد به الحرف لإخراج حروف الهجاء، فليس كل واحد منها كلمة؛ لعدم دلالته على معنى. الكواكب ص٨٠

<sup>(</sup>٣) إنّ تعريف الكلام عند النحاة: لفظ أفاد السامع فائدة يحسن السكوت عليها، فكل لفظ حصلت منه هذه الإفادة يسمئ كلاماً عنده النحاة. ولابد من كون اللفظ المفيد مركباً؛ إما من نوع الاسم نحو: عمرو متبع، وزيد جالس، أو من فعل واسم نحو: سعئ زيد، ويتبعه غلامه، فلا يتركب من نوع عمرو متبع، ولا من نوع الحرف فقط، ولا من فعل وحرف.

التعل فقط، ود سرس عن المعاني، وفعل، وخرف من حروف المعاني، إن أنواع الكلام؛ أي: أجزاءه التي يتركب منها ثلاثة: اسم، وفعل، وحرف من حروف المعاني، وليس المراد: أنه لا يخرج عنها، وليس المراد: أنه لا يسمئ كلاما إلا إذا كان مركبا من جميعها؛ بل المراد: أنه لا يخرج عنها، وليس المراد: أنه لا يسمئ كلاما إلا إذا كان مركبا من جميعها؛ بل المراد: أنه لا يتركب من نوع الاسم فقط، وتارة منه مع الفعل.

وب مد عدمت الدور يوب من على المنطقة والحرف بصحة وخول حرف من حروف الجرعليه، فكل لفظ صح أن يدخل = (د) يتميز الاسم عن الفعل والحرف بصحة وخول حرف من حروف الجرف عليه، فكل لفظ صح أن يدخل =

مثَالُهُ: زَيْدُ، وخَيْلُ، وغَهْنَمْ ﴿ و(فَا) وَ(بَلْك) وَ(الَّذِي) و(مَنْ) و(كمْ) مثَالُهُ: يُعْرَفُ: بـ(قَدْ)، وَ(السِّينِ)، وَ(سَوْفَ)، وَ(تَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ). ﴿ وَالفِعْلُ: يُعْرَفُ: بـ(قَدْ) و(السِّينُ) ﴿ عَلَيْهِ مِثْلُ: (بَانَ) أَو (يَبِينُ) ( والفِعْلُ: مَا يَدْخُلُ (قَدْ) و(السِّينُ) ﴿ عَلَيْهِ مِثْلُ: (بَانَ) أَو (يَبِينُ) ( وَالفِعْلُ: مُا يَدْخُلُ (قَدْ) و(السِّينُ ) ﴿ عَلَيْهِ مِثْلُ: (بَانَ) أَو (يَبِينُ ) ( وَالسِّينُ ) ﴿ كَفُولِهِمْ فِي (لَيْسَ): (لَسْتُ أَنْفُتُ ) أَوْ لَحِقَتْهُ تَاءُ مَن يُحَدِّدُ ﴿ كَفُولِهِمْ فِي (لَيْسَ): (لَسْتُ أَنْفُتُ ) ﴿ وَهُو تَلَاثَةُ أَنْوَاع:

وَإِنْ أَرَدْتَ قِسْ مَهُ الْأَفْعَ الِ ﴿ لِيَنْجَلِي عَنْكَ صَدَا الْإِشْكَالِ('' فَهْ يَ ثَلَاثٌ مَا لَهُ نَّ رَابِعُ: ﴿ مَاضٍ، وفِعْلُ الْأَمْرِ، والمُضَارِعُ فَهْ يَ ثَلَاثٌ مَا لَهُ إِنَّ رَابِعُ: ﴿ مَاضٍ، وفِعْلُ الْأَمْرِ، والمُضَارِعُ مَاضٍ: يُعْرَفُ بِ (تَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَةِ)، نَحْو: (قَامَتْ)، وَ(قَعَدَتْ)، وَمِنْهُ: (نِعْمَ)، وَ(بِئْسَ)، وَ(لَيْسَ)، وَ(عَسَىٰ)، عَلَىٰ الأَصَحِّ.

\_ وَمُضَارِعٌ: يُعْرَفُ بِدُخُولِ (لَمْ) عَلَيْهِ، نَحْو: (لَمْ يَقُمْ). وَلَا بُدَّ فِي أَوَّلِهِ مِنْ

عليه حرف من حروف الجركان اسماً تقول: مررت بزيد، وبغنم، وتعلمتُ من ذاك المعلم، ومررت عليه حرف من حروف الجركان اسماً تقول: مررت بزيد، وبغنم، وتعلمتُ من ذاك الكتاب، بتلك القرية، وأخذت عن الذي تعرفه، وأنت عمن أخذت، وبكم درهم اشتريت هذا الكتاب، فهذه الألفاظ كلها أسماء؛ لصحة دخول حرف من حروف الجرعليها كما رأيت، وقس عليها كل لفظ يصلح لدخول حرف الجرعليه.

ان الفعل يتميز عن الاسم والحرف بقد والسين وتاء المتكلم التي عبر عنها بـ(تاء مَنْ يُحَدِّثُ)، إن الفعل يتميز عن الاسم والحرف بقد والسين الأفعال، أو لبعضها، ونحن نبين ذلك فنقول: إن قد تدخل لكن لم يبين هل هي علامات لجميع الأفعال، أو لبعضها، ونحن نبين ذلك فنقول: إن قد تدخل على الماضي والمضارع نحو: قد جلس عمرو، وقد يعثر الجواد، وأما السين فتختص بالماضي نحو: نحو: سيقول السفهاء، وأما تاء المتكلم، ومثلها تاء المخاطب والمخاطبة، فتختص بالماضي نحو: قمتُ أنا، وجلستَ يا زيد، وذهبتِ يا هند، فالمراد: أن الفعل من حيث هو يعرف بما ذكر من العلامات.

رعبر مات. (٢) يعني أنك إذا رمت معرفة أقسام الفعل؛ لتنكشف عنك حيرة الخفاء، وعدم المعرفة فأنها ثلاثة فقط: فعل ماض، وفعل أمر، وفعل مضارع. و(الصدا) في الأصل: ما يعلو نحو السيف من الكدورة، و(الإشكال): بكسرة الهمزة ضد الانجلاء.

إَحْدَىٰ الزَّوَائِدِ الأَرْبَعِ، وَهِي: (الهَمْزَةُ)، وَ(النُّونُ)، وَ(اليَاءُ)، وَ(التَّاءُ)، يَجْمَعُهَا وَوُلُكَ: (نَأَيْتُ).

وَإِنْ وَجَسِدْتَ هَمْسِزَةً أَوْ تَسَاءَ ﴿ أَوْ نُسُونَ جَمْعٍ مُخْبِرٍ أَوْ يَسَاءَ (١) فَصَدْ أُلْحِقَسِتْ أَوَّلَ كُسِلِّ فِعْسِلِ ﴿ فَإِنَّسَهُ المُضَسِارِعُ المُسْسَتَعْلِي وَلَيْسَ فِي الأَفْعَالِ فِعْلِ يُعْرَبُ ﴿ سِواهُ والتَّمْثِيلُ فِيهِ (يَضْرِبُ)(٢) وَلَيْسَ فِي الأَفْعَالِ فِعْلُ يُعْرَبُ ﴿ سِواهُ والتَّمْثِيلُ فِيهِ (يَضْرِبُ)(٢) والأَحْسِرُ فُ الأَرْبَعَةُ المُتَابَعَسَهُ ﴿ مُسَمَّيَاتٌ أَحْرُفُ المُضَارَعَهُ (٣) وَالأَحْسِرُ فَ المُضَارَعَهُ (٣) وَسِمْطُهَا الحَاوِي لَهَا (نَأَيْسَتُ) ﴿ فَاسْمَعْ وَعِ القَولَ كَمَا وَعَيْسَتُ وَيُعْمَ الْوَالِّذَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ ؛ كَاذَحْرَجَ يُدَحْرِجُ) ، وَ(أَكْرَمَ وَيُضَمُّ أَوَّلُهُ إِنْ كَانَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ ؛ كَاذَحْرَجَ يُدَحْرِجُ) ، وَ(أَكْرَمَ

<sup>(</sup>۱) يعني أن الفعل المضارع ما كان في أوله: (همزة أو تاء أو نون جمع أو ياء) بشرط أن تكون الهمزة دالة على التكلم مطلقاً سواء كان المتكلم ذكراً أو أنثى، وبشرط أن تكون التاء دالة على الخطاب نحو: تقوم وتقومين وتقومون وتقومان، وقد يؤتى بها في أول المضارع المسند إلى ألف الغائبتين نحو: الهندان تقومان، والمسند إلى المؤنثة الغائبة نحو: هند تجلس، ولابد أن تكون الياء دالة على الغيبة نحو: زيد يقوم، والزيدان يقومان، والزيدون يقومون والهنود يقمن، والنون للدلالة على المفرد المعظم نفسه، أو مع غيره، وما ذكر من الشروط هو معنى قولهم: الزوائد الأربع فقد بان لك أنه متى دخل حرف مما ذكر بالشرط المذكور على لفظ علم أنه فعل مضارع، ومعنى كون المضارع مستعلياً أنه على الأمر والماضى.

<sup>(</sup>٢) يعني أن جميع الأفعال لا يعرب منها إلا المضارع؛ لمشابهته الاسم الذي الأصل فيه الإعراب؛ لأن يضرب مثلاً يوازن ضارباً في الحركات والسكنات؛ فلذا أعطى حكمه في الإعراب في الجملة، وقد مثل له بقوله: (يضرب)، ومثله غيره كيقوم ويستخرج وأذهب، وأما الماضي والأمر فهما مبنيان على الأصل في الأفعال.

<sup>(</sup>٣) يعني أن الأحرف الأربعة التي تتتابع وتتداول على أول كل فعل تسمى بأحرف المضارعة ؛ لأن ما دخلت عليه لا يكون بعد دخولها إلا فعلاً مضارعاً ؛ أي: مشابهاً للاسم ، وقد جمعت هذه الأحرف في كلمة: (نأيت) جعلت لها كالخيط الذي ينظم الخرز فيه ، فإذا عرفت ما ذكر فاسمعه واحفظه من الضياع ؛ لتهتدي به فيما أشكل عليك .

يُكْرِمُ)، وَ(فَرَّحَ يُفَرِّحُ)، وَ(قَاتَلَ يُقَاتِلُ).

وَيُفْتَحُ فِيمَا سِوَىٰ ذَلِكَ ، نَحْو: (نَصَرَ يَنْصُرُ) ، وَ(اِنْطَلَقَ يَنْطَلِقُ) ، وَ(اِسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ).

وَضُ مَهَا مِنْ أَصْلِهَا الرُّبَاعِي ﴿ مِثْلُ: (يُجِيبُ) مِنْ (أَجَابَ الدَّاعِي)(۱) وَضَا سِوَاهُ فَهُ مِي مِنْ أَضُ لَهُ تُفْتَ مَعْ ﴿ وَلَا تُبَلْ أَخَفَ وَزْنَا أَمْ رَجَعْ (۱) وَمَا سِوَاهُ فَهُ مِي مِنْ لُهُ تُفْتَ مَعْ ﴿ وَلَا تُبَلْ أَخَفَ وَزْنَا أَمْ رَجَعْ (۱) مِثَالُهُ: (يَا نُهُ رُبُ ذَيْ لُهُ ويَجِي ﴿ ويَسْتَجِيشُ تَارَةً ويَلْتَجِيي)

رَ وَأَمْرٌ: وَيُعْرَفُ بِدَلَالَتِهِ عَلَىٰ الطَّلَبِ، وَقَبُولِهِ يَاءَ المُخَاطَبَةِ، نَحْو: (قُومِي وَاضْرِبي)، وَمِنْهُ: (هاتِ وَتَعَالَ) عَلَىٰ الأصحِّ<sup>(٣)</sup>.

أَوْ كَانَ أَمْراً ذَا اشْتِقَاقٍ؛ نَحْو: (قُلْ)

ومِثْلُهُ: (ادْخُلْ) و(انْبَسِطْ) و(اشْرَبْ) و(كُلْ)(؛)

﴿ وَالحَرْفُ: مَا لَا يَصْلُحُ مَعَهُ دَلِيلُ الاِسْمِ ، وَلَا دَلِيلُ الفِعْلِ (٥) ، كـ (هَلْ) ،

(۱) يعني أن الفعل المضارع يضم أوله وهو حرف المضارعة إذا كان أصل المضارع وهو الماضي رباعياً تقول: زيد يُكرم عمراً، فتضم ياء يكرم؛ لأن أصله، وهو أكرم رباعي، ومثله يجيب؛ لأن أصله وهو أجاب رباعي أيضاً.

<sup>(</sup>٢) وبفتح ما سوى الرباعي سواء خفَّ وزنًا، أم رجح؛ أي: قلَّت حروفه كالثلاثي، أم كثرت كالخماسي والسداسي، فتقول في المضارع من ذهب زيد وجاء وانطلق والتجأ واستخرج واستجاش: أنا أذهب، ونحن نذهب، وأنتَ تذهب، وهو يذهب بفتح أولها، وكذا في البواقي وما أشبهها، اهتحفة الأحباب ص٨٠

 <sup>(</sup>٣) لدلالتهما على الطلب وقبولهما ياء المخاطبة. ينظر: الكواكب ص١٤.

<sup>(</sup>٤) إن من علامات فعل الأمر الاشتقاق مع الدلالة على الطلب، فإذا وجد لفظ دال على الطلب، وكان مشتقاً من أصل، فهو فعل أمر نحو: قل، فإنه من القول، وقس باقي الأمثلة عليه؛ وإن دل على طلب، وليس مشتقاً، فإنه اسم فعل أمر نحو: (صه) و(حيهل).

<sup>(</sup>٥) أي: لا يصلح معه علامات الاسم، ولا علامات الفعل؛ لأنه في نفسه علامة للأسماء وللأفعال، =

وَ (فِيْ) وَ (لَمْ).

والحَرفُ: مَا لَيْسَتْ لَهُ عَلامَهُ ﴿ فَقِسْ عَلَىٰ قَولِي تَكُنْ عَلَّامَهُ (١) والحَرفُ: مَا لَيْسَتْ لَهُ عَلامَهُ ﴿ وَقِيسْ عَلَىٰ قُولِي تَكُنْ عَلَّامَهُ (١) مِنَالُهُ: (حَتَّىلَ) وَ(لَوْ) و(لَمْ) و(لَمَّا) ﴿ وَ(هَلْ) و(بَلْ) و(لَوْ) و(لَمْ) و(لَمَّا)



<sup>=</sup> فكان ترك العلامة له علامة . ينظر: الكواكب ص١٤٠

<sup>(</sup>۱) إن الحرف يعرف بعدم قبوله شيئاً من علامات الاسم والفعل ، فمثل الحرف وأخويه الاسم والفعل كمثل ثلاثة أثواب بيض عملت اثنين منها بعلامة ، وأخليت الأخير منها ، فخلوه من العلامة علامة له تميزه عن غيره . ومعنى قوله: (فقس) أنك تلحق جميع الكلمات التي ترد عليك بما قلته لك ؛ أي: تعرض على تلك الكلمات علامات الأسماء ، وعلامات الأفعال ، فإن قبلت علامات الأسماء ، فهي أسماء ، وإن قبلت علامات الأفعال ، فإن لم تقبل علامتيهما ، فهي حروف ، فإن فهي أسماء ، وإن قبلت علامات الأفعال ، وأن لم تقبل علامتيهما ، فهي حروف ، فإن فعلت ذلك تصير كثير العلم ، وأشار بتعداد الأمثلة إلى أنه لا فرق في الحرف بين أن يكون عاملاً أو لا ، وبين أن يكون ثلاثياً أو لا .

#### باب الإعراب والبناء

الإِعْرَابُ: تَغْيِيرُ أَوَاخِرِ الكَلِمِ لاخْتِلَافِ العَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهَا لَفْظًا أَوْ تَقْديرًا.

ي وَأَقْسَامُهُ أَرْبَعَةٌ: رَفْعٌ، وَنُصْبٌ، وَخَفَضٌ، وَجَزْمٌ. فَلِلْأَسْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ: الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالنَّمْ وَالْبَرْمُ، وَلَا خَفْضَ فِيهَا.

وإِنْ تُسرِدْ أَنْ تَعْسرِفَ الإِعرَابَا ﴿ لِتَقْتَفِي فِي نُطْقِكَ الصَّوَابَا(') فَإِنَّ تُسرِدُ أَنْ تَعْسرِفَ الإِعرَابَا ﴿ وَالنَّصْبِ وَالْجَزْمِ جَمِيعًا يَجْرِي فَإِنَّ لَهُ بِالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ بِلاَمْمَانِعِ ﴿ قَدْ دَخَلا فِي الاسْمِ وَالْمُضَارِعِ(') وَالْجَرْبُ فِي الاسْمِ وَالْمُضَارِعِ (') وَالْجَرُ وَلَا الْمُسَمِ وَالْمُضَارِعِ (') وَالْجَرُ بِالأَسْمِ وَالْمُضَارِعِ (') وَالْجَرْبُ فِي الْاسْمِ وَالْمُضَارِعِ (') وَالْجَرُ بِالأَسْمِ مَاءِ ﴿ وَالْجَرْمُ فِي الْفِعْلِ بِلا الْمُتِرَاءِ وَالْجَرْبُ فِي الْفَعْلِ بِلا الْمُترَاءِ فَي اللَّهُ مُن فِي اللَّهُ مُن فِي اللَّهُ مُن فِي اللَّهُ وَلَيْ وَالنَّصْبُ بِالْفَتْحِ بِلا وُقُولُونِ ﴿ وَالنَّصْبُ بِالْفَتْحِ بِلَا وُقُولُونِ ﴿ وَالنَّصْبُ بِالْفَتْحِ بِلَا وُقُلُوفِ ('')

<sup>(</sup>۱) أي: إذا أردت معرفة معنى الإعراب وحقيقته عند النحاة لتتبع الصواب في كلامك بحيث تكون جارياً على قواعد العرب فأقول لك: إن الإعراب عند هؤلاء الطائفة اختلاف آخر الكلمة بسبب اختلاف ؛ أي: دخول العامل عليها ويوجد هذا الاختلاف ويجري على آخر الكلمة بأنواع أربعة هي: الرفع والنصب والجرّ والجزم ، وقد عرفت حقيقة الإعراب عند النحاة ؛ وأما معناه في اللغة فهو الإبانة يقال: أعرب عما في ضميره إذا أبانه ، ثم إن الإعراب المذكور بكسر الهمزة ، وأما بفتحها فإنه اسم لسكان البوادي .

<sup>(</sup>٢) يعني أن أنواع الإعراب المتقدمة على قسمين: قسم مشترك بين الأسماء الظاهرة والفعل المضارع. وهو الرفع والنصب نحو: يقوم زيد ولن أضرب عمرا، وقسم غير مشترك وهو نوعان: الجرّ والجزم، فالجرّ يستأثر بالأسماء، ويختص بها نحو: بزيد مررتُ، والجزم يختص بالفعل المضارع نحو: لم يذهب خالد.

<sup>(</sup>٣) يعني أن لكل من الأنواع الأربعة علامة تخصه، فعلامة الرفع الضمة، وعلامة النصب الفتحة.=

\* وَأَنْوَاعُهُ أَرْبَعَةٌ: (ضَمُّ)، وَ(فَتْحُ)، وَ(كَسُرٌ)، وَ(سُكُونٌ). ثُمَّ اعْلَمَ نَّ أَنَّ فِي بَعْضِ الكلِمْ ﴿ مَا هُو مَبْنِيٌّ عَلَى وَضْعٍ رُسِمْ (٢) فَسَكَّنُوا (مَنْ) إِذْ بَنَوْهَا وَ(أَجَلْ) ﴿ وَ(مُذْ) وَ(لَكِنْ) وَ(نَعَمْ) وَ(كَمْ) وَ(هَلْ) (٣) ﴿ وَالإِسْمُ ضَرْبَانِ:

\_ مُعْرَبٌ (١) ، وَهُوَ الْأَصْلُ ، وَهُوَ: مَا تَغَيَّرَ آخِرُهُ بِسَبَبِ العَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ ؛

= وعلامة الجر الكسرة، وعلامة جزم الفعل المضارع الصحيح الآخر التسكين، وقوله: (بلا وقوف)؛ أي: هذه العلامات إنما ينطق بها في الدرج والوصل نحو: جاء زيد يا فتئ، ورأيت زيداً يا فتئ لا في حالة الوقوف، وقوله: (والجرّ بالكسرة للتبيين)؛ أي: لإيضاح معنى الاسم المجرور وبيان تمكنه في الاسمية.

(۱) تنبيه: تحت عنوان البناء هنا ذُكرت كل المبنيات كما وردتْ في نظم الملحة مع تقديم أو تأخير يتناسب مع متن المتممة.

(٢) يعني أن جميع الكلمات نوعان معرب ومبني؛ فالمعرب: ما تغير آخره باختلاف العوامل؛ أي: تعاقبها عليه، والمبني: ما لزم آخره حالة واحدة، ووضعاً؛ أي: رسماً واحداً، والبناء يوجد في كل من الاسم والفعل والحرف كما ستراه.

ر٣) يعني أن البناء على السكون يوجد في الأسماء نحو: (من) بفتح الميم، ونحو: (كم)، وفي الفعل نحو: (قد البناء على السكون يوجد في الأسماء نحو: (قد ولكن وهل نحو: (قم ونمْ)، وفي الحرف نحو: (نعمْ وأجلْ) وهما: حرفا جواب، ونحو: (قد ولكن وهل نحو: (قمْ ونمْ)، وفي المحرف نحو نحون ساكناً، وقد يترك الأصل لمانع كالتخلص من التقاء الساكنين وبل)، والأصل في المبني أن يكون ساكناً، وقد يترك الأصل لمانع كالتخلص من التقاء الساكنين كما سبأتي،

ي
 الاسم ينقسم بعد التركيب إلى معرب ومبني ، ثم المعرب منصرف وغير منصرف ، فغير المنصرف
 الاسم ينقسم بعد التركيب إلى معرب ومبني ، ثم المعرب منصرف مقامهما ، وسيأتي الكلام على ما أشبه الفعل بوجود علتين فيه من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما ، وسيأتي الكلام على ما أشبه الفعل بوجود علتين فيه من علل تسع أو واحدة منها تقوله: 
 ذلك في فصل: (الاسم الذي لا ينصرف) ، وأما المنصرف فهو بخلافه ، وإليه أشار هنا بقوله:

إِمَّا لَفْظاً ، كَـ (زَيْدٍ وعَمْروٍ) ، وَإِمَّا تَقْدِيراً ، نَحُو: (مُوسَىٰ وَالفَتَىٰ).

ونَوِّنِ الاسْمَ الفَرِسدَ المُنْصَرِفْ (۱) ﴿ إِذَا دَرَجْتَ قَائلاً وَلَمْ تَقِفْ (۱) وَقِفْ عَلَى المَنْصُوبِ مِنْهُ بِالأَلِفْ ﴿ كَمِثْلِ مَا تَكْتُبُهُ لَا يَخْتَلِفْ (۱) وَقِفْ عَلَى المَنْصُوبِ مِنْهُ بِالأَلِفْ ﴿ كَمِثْلِ مَا تَكْتُبُهُ لَا يَخْتَلِفْ (۱) تَقُولُ: (عَمْرُ وقَدْ أَضَافَ زَيْدَا ﴿ وَخَالِدٌ صَادَ الغَدَاةَ صَيْدًا) وتُسُوقٍ التَّنُسوينَ إِنْ أَضَافَ زَيْدا ﴿ وَخَالِدٌ صَادَ الغَدَا اللَّهِ قَدْ عَرَّفْتَهُ اللهِ وَتَالِد اللهِ اللَّهِ قَدْ عَرَّفْتَهُ الله وَتُلْد الله الله مَا الله مَا الله مَا العَرَالِ العُد العَرَالِ ) مِثَالًه أَلَد العَلَمُ السَوَالِي ﴿ وَأَقْبَلُوا الغُلُولُ الغُلُمُ السَوَالِي ﴿ وَأَقْبَدُ اللهُ الغُلُمُ كَاللهُ العُرَالِ )

\_ وَمَبْنِيُّ ، وَهُوَ الفَرْعُ ، وَهُوَ: مَا لَا يَتَغَيَّرُ آخِرُهُ بِسَبَبِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ ، كَـ(المُضْمَرَاتِ) ، وَ(أَسْمَاءِ الشَّرْطِ) ، وَ(أَسْمَاءِ الْإِسْتِفْهَامِ) ، وَ(أَسْمَاءِ الْإِشَارَةِ) ، وَ(أَسْمَاءِ الْإَشَارَةِ) ، وَ(أَسْمَاءِ الْمَوْصُولَاتِ) . وَ(أَسْمَاءِ الْمَوْصُولَاتِ) .

<sup>(</sup>۱) وهو هنا ما ليس مثنى ولا جمعاً لمذكر ولا من الأسماء الخمسة نحو: جاء زيد، ورأيت بكراً، ومررت بخالد، ونحو: جاء رجال، ورأيت جمالاً، ومررت بزيود.

<sup>(</sup>٢) أي: اثت بالتنوين في آخر كل اسم مفرد منصرف إذا وصلت ودرجت في قولك وفي حال عدم وقوفك، أما إذا وقفت، فإنك تسكن آخره في حالتي الرفع والجر، وتبدل التنوين ألفاً في حالة النصب كما سيذكره المصنف إذا علمت هذا عرفت أن الإعراب يكون بما سبق من الحركات الثلاث، ويزداد الاسم المذكور نوناً ساكنة تظهر في اللفظ، ولا تثبت في الخط، وتسمئ التنوين، وتكون دالة على تمكن الاسم في الاسمية بحيث لم يشبه الفعل حتى يمنع من الصرف والتنوين.

<sup>(</sup>٣) يعني إذا أردت أن تقف على الاسم المنصوب الذي يكون من نوع الفريد المنصرف فجئ بالألف بدلاً عن التنوين، فيكون حال وقوفك على هذا الاسم كحال كتابتك من غير فرق بينهما فتقول: أكرمت زيدا، فتقف على زيدا هذا بالألف كما تكتبه بها، والقاعدة: أن الوقف مبني على حالة الكتابة، ومثل هذا المثال ما شابهه.

<sup>(</sup>٤) يعني أن ما ذكره أولاً من تنوين الاسم الفريد المنصرف في حالة الدرج والوصل مشروط بعدم إضافة الاسم المذكور إلى اسم آخر، وبعدم ادخال الألف واللام عليه؛ فإذا أضيف نحو: جاء غلام الوالي، وابنُ الخليفة، أو دخلت عليه الألف واللام نحو: جاء الرجلُ، وأقبل الغلامُ سقط التنوين لأنه لا يجمع بين التنوين والإضافة، ولا بينه وبين الألف واللام.

وَكُــلُّ مَبْنِـيًّ يَكُـونُ آخِـرُهُ ﴿ عَلَىٰ سَوَاءِ فَاسْتَمِعْ مَا أَذْكُرُهُ (١) وَكُــلُّ مَبْنِي عَلَىٰ السُّكُونِ ، نَحُو: (كَمْ) ·

\_ وَمِنْهُ: مَا يُبْنَىٰ عَلَىٰ الفَتْحِ ، كـ(أَيْنَ).

وَالفَتْحُ فِي (أَيْسَنَ) وَ(أَيَّانَ) وَفِي ﴿ (كَيْفَ) وَ(شَتَّانَ) وَ(رُبَّ) فَاعْرِفِ<sup>(۲)</sup> وَالفَتْحُ فِي (أَيْسَنَ) وَ(أَيَّانَ) وَفِي ﴿ وَكَيْفَ) وَ(شَتَّانَ) وَ(رُبَّ) فَاعْرِفِ (عَدُ وَالفَتْحُ فِي الْمَارَكَّبُوا مِنَ العَدَدُ ﴿ فِفَتْحِ كُلِّ مِنْهُمَا حِيْنَ يُعَدُ وَوَقَدْ بَنَوْهُ مَا رَكَّبُوا مِنَ العَدُدُ ﴿ فِي فَيْتُحِ كُلِّ مِنْهُمَا حِيْنَ يُعَدُ وَوَقَدْ بَنَى عَلَىٰ الكَسْرِ ، كَا أَمْسِ) .

وَ(أَمْسِ) مَبْنِيٌّ عَلَى الكَسْرِ فَاإِنْ ﴿ صُغِّرَ صَارَ مُعْرَبًا عِنْدَ الْفَطِنْ (٣) وَ(أَمْسِ) مَبْنِيٌّ عَلَى الكَسْرِ وَفِي البِنَاءِ وَ(جَيْرِ)؛ أَيْ: حَقّاً، وَ(هَـوُلاءِ) ﴿ كَـراأَمْسِ) فِي الكَسْرِ وَفِي البِنَاءِ وَ(جَيْرِ)؛ أَيْ: حَقّاً، وَ(هَـوُلاءِ) ﴿ قَالُوا: (حَذَامِ وقَطَامٍ) فِي الدُّمَى (٤) وَقِيْلَ فِي الحَرْبِ: (نَزَالِ) مِثْلَ مَا ﴿ قَالُوا: (حَذَامِ وقَطَامٍ) فِي الدُّمَى (٤)

<sup>(</sup>١) ذكر هنا قاعدة وهي: أن المبني لازم حالة واحدة ؛ ولو تداولت عليه العوامل.

<sup>(</sup>۲) يعني أن البناء على الفتح يوجد في الاسم نحو: (أين وأيان وكيف وشتان وهيهات)، ويوجد الفعل أيضاً نحو: (قام وجاء)، وفي الحرف نحو: (رب وأن وأخواتها وواو العطف وفائه)، ويوجد الفعل أيضاً في أسماء العدد المركب نحو: (إني رأيت أحد عشر كوكباً)، ونحو: عندي تسعة عشر رجلاً، فكل من الجزئين مبني على الفتح في جميع أحواله، والأصل في هذا النوع من أسماء العدد أن يعطف الجزء الثاني على الأوّل نحو: أحد وعشر إلى تسعة وعشر، فلما حذف حرف العطف جعل الجزآن بمنزلة اسم واحد وبنيا؛ لتضمنهما حرف العطف.

<sup>(</sup>٣) يعني أن البناء على الكسر يوجد في الاسم نحو: (أمس)، فهو مبني على الكسر، لكن بخمسة شروط: الأول: أن يخلو من أل، الثاني: أن لا يصغر، والثالث: أن يكون أمس يوم مخصوص، الرابع: عدم إضافته، والخامس: عدم جمعه، وإنما بني؛ لتضمنه الحرف، وهو أل، ومما بني على الرابع: عدم إضافته، والخامس (حير) بمعنى (حقاً) كما قاله المصنف، و(هؤلاء)، ويوجد البناء على الكسر أيضاً من نوع الاسم (جير) بمعنى (حقاً) كما قاله المصنف، و(هؤلاء)، ويوجد البناء على الكسر في الحرف أيضاً كـ(باء) الجر.

<sup>(</sup>٤) يعني أن ما جاء على وزن (فَعال) بفتح الفاء مبني على الكسر سواء كان اسم فعل أمر كـ(نزال ودراك ولحاق)، أو كان مصدراً كـ(يسار وفجار)، أو كان علماً لمؤنث كـ(حذام وقطام)،=

\_ وَمِنْهُ: مَا يُبْنَىٰ عَلَىٰ الضَّمِّ، كَ(حَيْثُ).

وَضُمَّ فِي الغَايَةِ (مِنْ قَبْلُ) وَ(مِنْ ﴿ بَعْدُ) وَ(أَمَّا بَعْدُ) فَافْقَهُ وَاسْتَبِنْ (١) وَ (حَيْثُ) ثُمَّ (مُنْذُ) ثُمَّ (نَحْنُ) ﴿ وَ(قَطُّ ) فَاحْفَظْهَا عَدَاكَ اللَّحْنُ وَالْأَصْلُ فِي الْمَبْنِيِّ أَنْ يُبْنَىٰ عَلَىٰ السُّكُونِ.

\* وَالْفِعْلُ ضَرْبَانِ: مَبْنِيٌّ وَهُوَ الْأَصْلُ، وَمُعْرَبٌ وَهُوَ الْفَرْعُ.

\* وَالْمَبْنِيُّ نَوْعَانِ:

ستغاث.

\_ أَحَدُهُمَا: المَاضِي، وبِنَاؤُهُ عَلَىٰ الْفَتْحِ.

فَكُ لُ مَا يَصْ لُحُ فِي إِنْ أَمْ سِ ﴿ فَإِنَّهُ مَاضٍ بِغَيْ رِ لَبْسِ (٢) وَحُكُمُ له فَ نَعْ الْأَخِيرِ مِنْ له كَقَوْلِهِم: (سَارَ وبَانَ عنه )(٣)

إِلَّا إِذَا اتَّصَلَ بِهِ وَاقُ الجَمَاعَةِ فَيُضَمُّ ، نَحْو: (ضَرَبُوا).

ومن العرب من يتكلم بحذام ونحوها معربة ممنوعة من الصرف.

<sup>(</sup>١) يعني أن الأصل في المبني أن يكون ساكناً كما عرفت، لكنهم قد بنوا كلمات على الحركات لتخلص من التقاء الساكنين، فالضم يدخل الأسماء، ولا يدخل الأفعال، ويدخل في حرف واحد وهو (منذ) ، فمن الأسماء التي بنيت على الضم (قبل وبعد) سواء جردت عن (أماً) أم اتصلت بها، و(حيث وقط ونحن). وتسمى هذه الثلاثة؛ أي: من قبل ومن بعد وأما بعد غايات، وإنما سميت بذلك؛ لكونها موضوعات على أن تضاف لما بعدها، فاقتطعت عن الإضافة، وجعلت غايات؛ أي: جعل آخر كل منها كالآخر الحقيقي، أو تشبيهاً لها بالغايات، وهي أحرف الجواب من حيث أن كلاً صار مستقلاً غير منظور فيه إلى شيء آخر.

<sup>(</sup>٢) يعني أن كل لفظ صح أن يذكر عقبه (أمسِ)، فأنه فعل ماض من غير اشتباه.

ر عني أن الفعل الماضي حكمه في الإعراب أن يُبنئ على الفتح مطلقاً ؛ سواء كان ثلاثياً نحو ضرب، (٣) يعني أن الفعل الماضي حكمه في و سار ، وبان عنه ، أم رباعياً نحو دحرج ، أم خماسياً نحو انطلق ، وأتكل ، أم سداسياً نحو استخرج

أَوِ اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ رَفْعٍ مُتَحَرِّكُ فَيُسَكَّنُ، نَحْو: (ضَربْتُ وَضَرَبْنَا). \_ والثَّانِي: الأَمْرُ، وبِنَاؤُهُ عَلَىٰ السُّكُونِ، نَحْو: (إِضْرِبْ واضْرِبْنَ).

إِلَّا إِذَا اتَّصَلَ بِهِ: ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ، أَوْ ضَمِيرُ جَمْعٍ مُذَكَّرٍ، أَوْ ضَمِيرُ المُؤَنَّتَةِ المُخَاطَبَةِ؛ فَعَلَىٰ حَذَفِ النُّونِ، نَحْو: (إضْرِبَا، وَإضْرِبُوا، وَإضْرِبِي)، وإِلَّا المُعْتَلَّ للمُعْتَلَّ فَعَلَىٰ حَذَفِ حَرْفِ العِلَّةِ نَحْو: (إخْشَ وَاغْزُ وَارْمٍ).

وإِنْ أَمَرْتَ مِنْ (سَعَىٰ) ومِنْ (غَدَا) ﴿ فَأَسْقِطِ الحَرْفَ الأَخِيرَ أَبَدَا (٣) وَإِنْ أَمَرْتَ مِنْ (سَعَىٰ) ومِنْ (غَدَا ﴿ وَالْعَمْ إِلَىٰ الخَيْراتِ لُقِيتَ الرَّشَدْ) نَقُولُ: (يَا زَيْدُ اغْدُ فِي يَوْمِ الأَحَدْ ﴿ وَاسْعَ إِلَىٰ الْخَيْراتِ لُقِيتَ الرَّشَدْ)

<sup>(</sup>۱) يعني أن حكم فعل الأمر في الإعراب بناء آخره على السكون؛ لكن هذا إذا كان صحيح الآخر مثل احذر وقم، فإن كان آخر مضارعه ألف نحو يخشى، أو واو نحو يدعو، أو ياء نحو يرمي، فإنه مبني على حذف حرف العلة كما سيذكره المصنف، وإن كان فاعل الأمر واو الضمير أو ألفه أو ياء المخاطبة المؤنثة بنى على حذف النون؛ لأن الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، وإن اتصلت به نون التوكيد بنى على الفتح نحو: اضربَنَّ يا زيد.

ون سوييد بنى على الله الله وصل الله و الله الله و الله و

مرداعي سحصيص مد دره بعس مدر إذا كان آخره حرفاً من حروف العلة الثلاث: الواو والألف (٣) يعني أن فعل الأمريبني على حذف آخره إذا كان آخره حرفاً من حروف العلة الثلاث: الواو والألف والياء؛ لأن فعل الأمريبني على ما يجزم به مضارعه كما أشرنا إليه فيما سبق، فإذا قلت: يا بكر ادع ، فادع فعل أمر مبني على حذف الواو ، والضمة قبلها دليل عليها؛ لأنك تقول: لم يدع ، فتجزم المضارع بحذف الواو ، وإذا قلت: اسع واخش ، فكل منهما مبني على حذف الألف ، والفتحة قبلها المضارع بحذف الواو ، وإذا قلت: اسع واخش ، وإذا قلت ارم كان الفعل مبنياً على حذف الياء كما دليل عليها كما إذا قلت: لم يسع ولم يخش ، وإذا قلت ارم كان الفعل مبنياً على حذف الياء . تقول: لم يرم ، فتجزم المضارع بحذف الياء .

وَهَكَذَا قَوْلُكَ فِي (ارْمِ) مِنْ (رَمَى) ﴿ فَاحْذُ عَلَى ذَلِكَ فِيمَا اسْتَبْهَمَا (١) وَالأَمْرُ مِنْ (خَافَ): (خَفِ العِقَابَا) ﴿ وَمِنْ (أَجَادَ): (أَجِدِ الجَوَابَا) (١) وَالأَمْرُ مِنْ (خَافَى): (خَافِى رِجَالَ العَبَثِ) (٣) وَإِنْ يكُسن أَمْسرُكَ للمُؤَنَّسنِ ﴿ فَقُلْ لَهَا: (خَافِي رِجَالَ العَبَثِ) (٣) وَإِنْ يكُسن أَمْمُونَ مِنَ الأَفْعَالِ: المُضَارِعُ بِشَرْطِ أَلَّا يَتَّصِلَ بِهِ نُونُ الإِنَاثِ، وَلَا نُونُ التَّوْكِيدِ المُبَاشِرَةِ، نَحْو: (يَضْرِبُ وَيَخْشَىٰ)، فَإِنِ إِتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ الإِنَاثِ بُنِي عَلَى الشَّكُونِ نَحْو: ﴿ وَالْوَلِلاَتُ يُرْضِعْنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وَقَدْ بُنِيْ (يَفْعَلْنَ) فِي الأَفْعَالِ ﴿ فَمَالِهُ مُغَيِّرُ بِحَالِ (') وَقَدْ بُنِي (يَفْعَلْنَ) فِي الأَفْعَالِ ﴿ يَسْرَحْنَ إِلَّا لِلِّحَاقِ بِالنَّعَمْ) تَقُولُ مِنْهُ: (النُّوْقُ يَسْرَحْنَ، وَلَمْ ﴿ يَسْرَحْنَ إِلَّا لِلِّحَاقِ بِالنَّعَمْ) وَإِنِ اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ المُبَاشِرَةُ بُنِيَ عَلَىٰ الفَتْحِ نَحْو ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَإِنِ اتَّصَلَتْ بِهِ نُونُ التَّوْكِيدِ المُبَاشِرَةُ بُنِيَ عَلَىٰ الفَتْحِ نَحْو ﴿ لَيُسْجَنَنَ

<sup>(</sup>۱) يعني أن فعل الأمر إذا كان مصوغاً من نحو رمئ ، فإنه يجب بناؤه على حذف هذه الياء تقول: ارم يا زيد ، وامش واقض ، فتبنئ كلا من هذه الأمثلة على حذف الياء كما أن المضارع من نحو رمئ وقضى ومشئ يجزم بحذفها ، وقد سبق لك أن الأمر يُبنئ على ما يجزم به مضارعه . وقوله: (أحذ) بمعنى قس ، وأصله تقدير طبقات الحذاء على مقدار واحد . وقوله: (فيما استَبهَم) بفتح التاء والهاء مبنى للفاعل ؛ أي: أشكل .

<sup>(</sup>٢) يعني أنك إذا جئت بفعل الأمر من نحو: خاف كباع وقال من كل ماض آخره صحيح؛ وقبله ألف يجب أن تحذف هذه الألف من فعل الأمر المذكور لما عرفت أن الأمر مبني على السكون إذا كان صحيح الآخر، فيجتمع هذا السكون مع الألف، فتحذف الألف المذكورة؛ دفعاً لالتقاء الساكنين، فتقول في الأمر من خاف: خف، ومن جاء: جئ، ومن قال: قل، ومن باع: بع، ومن أجاد: أجد بحذف الألف في الجميع.

<sup>(</sup>٣) يعني أنك إذا جئت بفعل الأمر صحيح الآخر، وكان قبل الآخر ألف لم تحذف إذا كان المأمور مؤنثاً؛ لعدم التقاء الساكنين حينئذ، فتقول للأنثئ: خافي وصافي من غير حذف الألف، وسبقت الإشارة إلى هذا في شرح البيت السابق.

<sup>(</sup>٤) يعني أن الأصل في المضارع الإعراب كما عرفت قبل، ولكنه يُبنئ إذا اتصلت به نون النسوة نحو: الهندات يقمَّنَ، والنوق يسرحْنَ.

وَنَيْكُونَا ﴾ [يوسف: ٣٢].

وَإِنَّمَا أُعْرِبَ المُضَارِعُ لِمُشَابَهَتِهِ الإسْمَ.

\* وَأَمَّا الحُروفُ فَمَبْنِيَّةٌ كُلُّهَا.

نَهَ الْأَلْسُ إِنَّ الْمُؤلَدَةُ مِمَّ الْمُؤلِدِي ﴿ جَائِلَةٌ دَائِدَوَةٌ فِي الْأَلْسُ نِ (١)



<sup>(</sup>۱) يعني أن ما ذكره من المبني \_ الأسماء والأفعال والحروف \_ هو الجائل؛ أي: الدائر على ألسنة أرباب الفن، فاحفظها.

١٤٦ \_\_\_\_\_\_ البدائع النحوية إلى

# باب معرفة علامات الإعراب

فَ الرَّفْعُ: ضَ مَّ آخِرِ الحُرُوفِ ﴿ وَالنَّصْبُ بِ الْفَتْحِ بِ لَا وُقُوفِ (') وَالجَرْمُ فِ مِ السَّالِمِ بِالتَّسْكِينِ وَالجَرْفُ فِ وَالجَرْمُ فِ مَ السَّالِمِ بِالتَّسْكِينِ وَالجَرْفُ فِ وَالجَرْمُ فِ وَالجَرْمُ فِ وَالجَرْمُ فِ وَالجَرْمُ فِ وَالجَرْمُ وَ وَاللَّالِفُ ) ، وَاللَّهُ فَعِ اللَّهُ مَن النَّهُ عَن الضَّمَّةِ . وَ (اللَّهُ مَن الضَّمَّةِ . وَ (النَّهُ نَ ) ، وَهِي نَائِبَةُ عَنِ الضَّمَّةِ .

\* فَأَمَّا (الضَّمَّةُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً للرَّفْعِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ:

\_ فِي الْاِسْمِ المُفْرَدِ ، مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ ، نَحْو: ﴿ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ [ال عمران: ٥٥] ، ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٤٥] .

\_ وَفِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ، مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ، نَحُو: ﴿ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ ﴾ [الشُّعرَاء: ٢١]، ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلجُّوَادِ ﴾ [الشُّورَى: ٣٢] . ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلجُّوَادِ ﴾ [الشُّورَى: ٣٢] . وَمَنْ عَلَيْتِهِ ٱلجُّوَادِ ﴾ [الشُّورَى: ٣٢] . وَمُنْ عَلَيْتِهِ ٱلجُّوَادِ ﴾ [الشُّورَى: ٣٢] . وَمُنْ عَلَيْهِ وَالْأَبْسِيرِ وَالأَبْسِيرِ وَالأَبْسِيرِ وَالرَّبُوعِ (٢) وَكُلُلُ مُسلِدٍ وَالأَبْسِيرِ وَالرَّبُوعِ (٢) فَهُ وَ نَظِيدُ وَالمَّبُوعِ مَا المُعْدَرُابِ عَلَيْ فَاسْدَمَعْ مَقَالِي وَاتَّبِعْ صَدوابي فَهُ وَ نَظِيدُ الفَدْدِ فِي الإِعْدَرَابِ عَلَيْ فَاسْدَمَعْ مَقَالِي وَاتَّبِعُ صَدوابي

<sup>(</sup>١) تقدم معنى البيتين في باب الإعراب والبناء وذكرا هنا للمناسبة.

<sup>(</sup>۲) يعني أن جمع التكسير وهو: ما تغير فيه بناء واحده يعرب إعراب واحده وفرده من غير فرق بينهما، فيعرب هذا الجمع بالحركات الثلاث كالمفرد إلا ما كان من هذا الجمع على صيغة منتهى الجموع، فيعرب هذا الجمع بالمحركات الثلاث كالمفرد إلا ما كان من هذا الجمع على صيغة منتهى الجموع، فإنه ينصب ويجر بالفتحة كما سيأتي في باب ما لا ينصرف، وإعراب الجمع المذكور بما ذكر سواء كان تغييره بالحركات فقط كما في نحو: أسد وفلك، أو بالحركات مع زيادة الحروف كما في بيت وأبيات وربع وربوع وزيد وزيود، أو كان التغيير بنقص بعض الحروف، وتغيير شكل كما في كتاب وكتب ورسول ورسل.

- وَفِي جَمْعِ المُؤَنَّثِ السَّالِمِ، وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَكُ ﴾ [المُمْنَحَنَة: ١٢]، ﴿ وَأُولَكُ ٱلْأَحْمَالِ ﴾ [الطَّلَاق: ٤].

وَكُلُلُّ جَمْعٍ فِيهِ تَهَاءٌ زَائِدة ﴿ فَارْفَعْهُ بِالضَّمِّ كَرَفْعِ (حَامِدَةْ)(١) وَكُلُلُّ جَمْعٍ فِيهِ تَهَاءٌ زَائِدة ﴿ فَارْفَعْهُ بِالضَّمِّ كَرَفْعِ (حَامِدَةُ )(١) وَنَصْدِبُهُ وَجَدِرُهُ بِالكَسْدِ ﴿ فَا نَحْو: (كَفَيْتُ المُسْلِمَاتِ شَرِّيْ)

\_ وَفِي الفِعْلِ المُضَارِعِ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بِآخِرِهِ شَيْءٌ، نَحْو: ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَآهُ ﴾ [الأَنْعَامَ: ٨٣]، ﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ [يُونِس: ٢٥].

\* وَأَمَّا (الْوَاوُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي مُوضِعِينِ:

- فِي جَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ (٢) وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ وَيَوْمَ إِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِ نُونَ ﴾ [الرُّومَ: ٤]، و ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَلِيرُونَ ﴾ [الأَنْفَالَ: ٦٥].

\_ وَفِي الْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، وَهِي: (أَبُوكَ)، وَ(أَخُوكَ)، وَ(حَمُوكَ)، وَ(فُوكَ)، وَ(فُوكَ)، وَ(هُوكَ)، وَ(هُنُوكَ)، وَ(ذُوْ مَالٍ)، نَحْو: ﴿ قَالَ أَبُوهُ مَ ﴾ [يوسف: ٩٤]، ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَاهْنُوكَ)، وَ(هَذَا فُوكَ وهَنُوكَ)، وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَا ﴾ [يوسف: ٨]، و(جَاءَ حَمُوكِ)، و(هَذَا فُوكَ وهَنُوكَ)، ﴿ وَإِنَّهُ رِلَا فَوكَ وهَنُوكَ)،

\* وَأَمَّا (الأَلِفُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي المُثَنَّىٰ، وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾ [التَّوْبَةَ: ٣٦]، و﴿ عِنْدَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ [التَّوْبَةَ: ٣٦]،

<sup>(</sup>۱) يعني أن جمع المؤنث السالم وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء عن مفرده يرفع بالضم كمفرده نحو: جاءت مسلمات وحامدات؛ فكل من مسلمات وحامدات مرفوع بالضم كما تقول: جاءت مسلمة وحامدة، فترفع كلا بالضم، ويجر بالكسرة كمفرده أيضاً لكنه ينصب بالكسرة، فهو مستثنى مما يعرب بالحركات الثلاث لما عرفت أنه يجر وينصب بالكسرة.

<sup>(</sup>٢) ما يناسب الجمع المذكر من نظم الملحة سيأتي في الفصل القادم (قسم ما يعرب بالحروف)، وكذا ما يناسب المثنى والأسماء الستة.

﴿ فَأَنفَ جَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ [البَقَرَةَ: ١٠]٠

م وَأَمَّا (النُّونُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلرَّفْعِ فِي الفِعْلِ المُضَارِعِ: \*

\_ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ ، نَحْو: ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرَّحْمَنَ: ٦] .

\_ أَوْ ضَمِيرُ جَمْعٍ ، نَحْو : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَافِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴾ [الشَّعرَاء: ١٢٨ - ١٢٩] ، و﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [البَقَرَةَ: ٣] ·

\_ أَوْ ضَمِيرُ المُؤَنَّتَةِ المُخَاطَبَةِ ، نَحْو : ﴿ قَالُوٓا الْتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [هُودُ: ٧٧] . \* وَلِلنَّصْبِ خَمْسُ عَلَامَاتٍ : (الْفَتْحَةُ)، وَهِي الأَصْلُ ، وَ(الأَلِفُ)، وَ(الكَسْرَةُ)، وَ(اليَاءُ)، وَ(حَذْفُ النُّونِ)، وَهِي نَائِبَةٌ عَنِ الْفَتْحَةِ .

\* فَأَمَّا (الْفَتْحَةُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

\_ فِي الْاِسْمِ المُفْرَدِ مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ ، نَحْو: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٥] ، ﴿ وَوَهَبَنَا لَهُ وَ إِللَّهَ كَا وَيَعْقُوبَ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٥] ، ﴿ وَوِهَبَنَا لَهُ وَ إِللَّهَ كَا مُوسَىٰ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٥] ، ﴿ وَوِهَبَنَا لَهُ وَ إِللَّهَ كَا مُوسَىٰ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٥] ،

\_ وَفِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ مُنْصَرِفًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُنْصَرِفٍ، نَحْو: ﴿ وَتَرَي ٱلِجُبَالَ ﴾ [النَّمْل: ٨٨]، ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ ﴾ [النُّورَ: ٣٢]. [النَّمْل: ٨٨]، ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ ﴾ [النُّورَ: ٣٢].

\_ وَفِي الفِعْلِ المُضَارِعِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بَآخِرِهِ شَيْءٌ ، نَحُو: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا ﴾ [الحج: ٣٧] .

\* وَأَمَّا (الألِفُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً للنَّصْبِ فِي الأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، نَحْو: ﴿ مَّاكَانَ مُحَدَّدُ أَبَآ أَحَدِ مِن رِّجَالِكُو ﴾ [الأخرَاب: ١٠]، ﴿ وَنَحْفَظُ أَخَانَا ﴾ [يوسف: ٢٥]، و(رأيتُ حَمَاكِ وهَنَاكَ)، و﴿ كَانَ ذَا مَالِ ﴾ [القَلَم: ١٤].

\* وَأَمَّا (الكَسْرَةُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي جَمْعِ المُؤَنَّثِ السَّالِمِ، وَمَا خُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ العَنْكَبُوتَ: ١٤٤، ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ ﴾ الطَّلاق: ٦ | ٠ \* وَأَمَّا (الْيَاءُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي مُوضِعِينَ:

\_ فِي المُثَنَّىٰ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ ، نَحْو: ﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ [البَقَرَة: ١٢٨] ، و﴿ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ ﴾ [يس: ١٤]، ﴿ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ ﴾ إغافِرْ: ١١]،

- وَفِي جَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ، وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبيّاء: ٨٨]، ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ تَلَاثِينَ لَيْـلَةً ﴾ [الأَعْرَافَ: ١٤٢].

\* وَأَمَّا (حَذْفُ النُّونِ): فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّصْبِ فِي الْأَفْعَالِ الَّتِي رَفْعُهَا بِثَبَاتِ النُّونِ، نَحْو ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَ يَنِ ﴾ [الأغراف: ٢٠]، ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٨٤] ، و(لَن تَقُومِي).

\* وللخَفْضِ ثَلَاثُ عَلَامًاتٍ: (الكَسْرَةُ) وَهِي الأَصْلُ، وَ(اليَاءُ) وَ(الفَتْحَةُ)، وَهُمَا نَائِبَتَانِ عَنِ الكَسْرَةِ ·

\* فَأَمَّا (الكَسْرَةُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلخَفْضِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

- فِي الْإِسْمِ المُفْرَدِ المُنْصَرِفِ، نَحْو: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَازِ المُنْصَرِفِ، نَحْو: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحَمَازِ ٱلرَّحَمَازِ ٱلرَّحَمَازِ المُنْصَرِفِ، نَحْو: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحَمَازِ ٱلرَّحَمَازِ ٱلرَّحَمِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١] ، ﴿ أُوْلَتِهِكَ عَلَىٰ هُدًى ﴾ [البَقَرَةُ: ٥]٠

- وَفِي جَمْعِ التَّكْسِيرِ المُنْصَرِفِ، نَحْو: ﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ ﴾ [النِّسَاء: ٧].

- وَفِي جَمْعِ المُؤَنَّثِ السَّالِمِ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ ، نَحْو: ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النُّور: ١٦]، وَ(مَرَرْتُ بِأُوْلَاتِ الأَحْمَالِ). \* أَمَّا (اليَاءُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلخَفْضِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ:

- فِي الأَسْمَاءِ السِّتَّةِ، نَحْو: ﴿ ٱرْجِعُوا إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ ﴾ [يوسف: ١٨] ، ﴿ كَمَا أَمِن لَكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ ﴾ [يوسف: ٦٤] ، وَ(مَرَرْتُ بِحَمِيكِ وَفِيكَ وَهَنِيكَ) ، ﴿ وَٱلْجَادِ ذِي أَمِن ثُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ ﴾ [يوسف: ٦٤] ، وَ(مَرَرْتُ بِحَمِيكِ وَفِيكَ وَهَنِيكَ) ، ﴿ وَٱلْجَادِ ذِي أَمِن ثُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ ﴾ [النّساء: ٣٦] . أَلْقُدُ ذَلِي ﴾ [النّساء: ٣٦] .

\_ وَفِي المُثَنَّىٰ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ حَقَّىٰۤ أَبَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ [الكَهْف: رحق وَقَلَ المُثَنَّىٰ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، نَحْو: ﴿ حَقَّىٰۤ أَبَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ [الكَهْف: ٦٠] ، وَ(مَرَرْتُ بِإِثْنَيْنِ وَاثِنَتَيْنِ) .

- وَفِي جَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ نَحْو: ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النور: ويفي جَمْعِ المُذَكَّرِ السَّالِمِ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ نَحْو: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النور: ٣٠] ، ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَا ﴾ [المجادلة: ٤] .

\* وَأَمَّا (الفَتْحَةُ): فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلخَفْضِ فِي الإِسْمِ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ مُفْرَدًا كَانَ، نَحْو: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ [النساء: ١٦٣]، ﴿ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ كَانَ، نَحْو: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ﴾ [النساء: ١٦٣]، إلَّا إِذَا مِنْهَا ﴾ [النساء: ١٦]، أوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، نَحْو: ﴿ مِن مَدَوِيبَ ﴾ [سَبَأ: ١٣]، إلَّا إِذَا مِنْهَا ﴾ [النساء: ١٦]، أوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، نَحْو: ﴿ مِن مَدَوِيبَ ﴾ [النساء: ١٦]، أوْ وَأَنتُهُ وَأَنتُهُ مَنْهَا كُونَ وَ أَلْسَامِ أَوْ وَكَلَتْ عَلَيْهِ (أَلْ)، نَحْو: ﴿ وَأَنتُهُ عَلَيْهِ (أَلْ)، نَحْو: ﴿ وَأَنتُهُ عَلَيْهِ (أَلْ) ، نَحْو: ﴿ وَأَنتُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ لَا أَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَّا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

\* ولِلجَزْمِ عَلَامَتَانِ: (السُّكُونُ) وَهُوَ الأَصْلُ، وَ(الحَذْفُ) وَهُوَ نَائِبٌ عَنْهُ.

\* وَأَمَّا (الحَذْفُ): فَيَكُونُ عَلَامَةً لِلجَزْمِ فِي:

- الفِعْلِ المُضَارِعِ المُعْتَلِّ الآخِرِ وَهُوَ مَا آخِرُهُ حَرْفُ عِلَّةٍ، وَحُرُوفُ العِلَّةِ: (الأَلِفُ)، وَ(الوَاوُ)، وَ(الدَاءُ)، نَحْو: ﴿ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [التوبة: ١٨]، ﴿ وَمَن يَلْهِ لِللَّهِ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ١٧٨].

- وَفِي الْأَفْعَالِ الَّتِي رَفْعُهَا بِثبَاتِ النُّونِ ، نَحْو: ﴿ إِن تَتُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [التحريم: ٤] ، ﴿ وَإِن تَصُبِرُواْ وَتَتَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٢٠] ، ﴿ وَلَا تَخَافِي ﴾ [القصص: ٧] .



### فَصُلُ

جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ المُعْرَبَاتِ قِسْمَانِ:

قِسْمٌ يُعْرَبُ بِالحَرَكَاتِ، وَقِسْمٌ يُعْرِبُ بِالحُرُوفِ.

ب فَالَّذِي يُعْرَبُ بِالحَرَكَاتِ أَرْبَعَهُ أَنْوَاعٍ: الإسْمُ المُفْرَدُ، وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعُ التَّكْسِيرِ، وَجَمْعُ السَّالِمُ، وَالفِعْلُ المُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بآخِرِهِ شَيْءَ. وَكُلُّهَا تُرْفَعُ وَجَمْعُ المُؤَنَّثِ السَّالِمُ، وَالفِعْلُ المُضَارِعُ الَّذِي لَمْ يَتَّصِلْ بآخِرِهِ شَيْءَ. وَكُلُّهَا تُرْفَعُ بِالضَّمَّةِ، وَتُحْفَضُ بِالكَسْرَةِ، وَتُحْزَمُ بِالسُّكُونِ.

\* وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

\_ الإسْمُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ مُفْرَدًا كَانَ أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ ، فَإِنَّهُ يُخْفَضُ بِالفَتْحَةِ مَا لَمْ يُضَفْ أَوْ تَدَخُلْ عَلَيْهِ (أَلْ) .

\_ وَجَمْعُ المُؤَنَّثِ السَّالِمُ ومَا حُمِلَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُنْصَبُ بِالكَسْرَةِ.

\_ وَالفِعْلُ المُضَارِعُ المُعْتَلُّ الآخِرِ ، فَإِنَّهُ يُجْزَمُ بِحَذْفِ آخِرِهِ .

وَقَدْ تَقَدَّمَتْ أَمْثَلَةُ ذَلِكَ.

 « وَالَّذِي يُعْرَبُ بِالحُرُوفِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاع: المُثَنَّىٰ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، وَجَمْعُ المُّذَكَّرِ السَّالِمُ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، وَالأَسْمَاءُ السِّتَّةُ، وَالأَمْثِلَةُ الخَمْسَةُ.
 المُذَكَّرِ السَّالِمُ وَمَا حُمِلَ عَلَيْهِ، وَالأَسْمَاءُ السِّتَّةُ، وَالأَمْثِلَةُ الخَمْسَةُ.

\* فَأَمَّا المُثَنَّىٰ: فَيُرْفَعُ بِالأَلِفِ، وَيُنْصَبُ وَيُجَرُّ بِاليَّاءِ المَفتُوحِ مَا قَبْلَهَا المَكْسُورِ مَا بَعْدَهَا. وَأُلِحْقَ بِهِ:

\_ (اثْنانِ) و (اثْنَتَانِ) وَ (ثِنْتَانِ) مُطْلَقًا.

- و(كِلا) وَ(كِلْتا) بِشَرْطِ إضَافَتِهِمَا إِلَى الضَّمِيرِ، نَحْو: (جَاءَنِي كِلَاهُمَا وَكِلْتَاهُمَا)، وَ(رَأَيْتُ كِلَيْهِمَا وَكِلْتَيْهِمَا)، وَ(مَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا وَكِلْتَيْهِمَا)، فَإِنْ أُضِيفَا وَكِلْتَاهُمَا)، وَ(رَأَيْتُ كِلَيْهِمَا وَكِلْتَيْهِمَا)، وَ(مَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا كَالمَقْصُورِ بِحَرَكَاتِ إِلَى الظَّاهِرِ كَانَا بِالأَلِفِ فِي الأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ، وَكَانَ إِعْرَابُهُمَا كَالمَقْصُورِ بِحَرَكَاتِ إِلَى الظَّاهِرِ كَانَا بِالأَلِفِ فِي الأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ، وَكَانَ إِعْرَابُهُمَا كَالمَقْصُورِ بِحَرَكَاتِ مُفَدَّرَةٍ فِي تِلْكَ الأَلْفِ ، نَحْو: (جَاءَنِي كِلَا الرَّجُلَيْنِ وَكِلْتَا المَرْأَتَينِ)، وَ(رَأَيْتُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ وَكِلْتَا المَرْأَتَينِ)، وَ(رَأَيْتُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ وَكِلْتَا المَرْأَتَينِ)، وَ(مَرَرْتُ بِكِلَا الرَّجُلَيْنِ وَكِلْتَا المَرْأَتَينِ).

ورَفْعُ مَا ثَنَيْتَهُ بِاللَّهِ ﴿ كَقَوْلِكَ: (الزَّيْدَانِ كَانَا مَأْلُفِي)(١) وَمَضَابُهُ وَجَرَّهُ بِاللَّهَاءِ ﴿ بِغَيْسِرِ إِشْكَالٍ وَلَا مِسْرَاءِ(٢) وَمَضَابُهُ وَجَرَّهُ بِاللَّهَاءِ ﴿ بِغَيْسِرِ إِشْكَالٍ وَلَا مِسْرَاءِ (٢) نَفُولُ: (زَيْدُ لَا بِسُلُ بُرْدَيْنِ ﴿ وَخَالِدٌ مُنْطَلِقُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) يعني أن كل اسم أتيت به مثنى وجب عليك أن ترفعه بالألف نحو: جاء الرجلان والعمران، فالرجلان والعمران كل منهما مرفوع بالألف نيابة عن الضمة التي هي أصل في الرفع، فهذا الباب مما خرج عن الأصل الذي هو الإعراب بالحركات، ويلحق بالمثنى في إعرابه أربعة أشياء: الأول: كلا، والثاني: كلتا إذا كانا مضافين إلى ضمير نحو: جاء الرجلان كلاهما، فكلا في هذا التركيب مرفوع بالألف؛ لأنه ملحق بالمثنى، وتقول جاءت المرأتان كلتاهما، فكلتا مرفوعة بالألف كذلك. والثالث: اثنان. والرابع: اثنتان تقول جاءني اثنان من الرجال، واثنتان من النساء. فهذه الألفاظ والثالث: أعرابها في جميع أحوالها كأعراب المثنى لكن بشرط إضافة كلا وكلتا إلى مضمر كما مرسواء كان المضمر لغائب أو حاضر، فأن لم يضافا إلى ضمير بل إلى اسم ظاهر كان أعرابهما كأعراب المقصور بالحركات المقدرة على الألف نحو: جاء كلا الزيدين.

<sup>(</sup>٢) يعني أن نصب المثنئ وجره يكون بالياء من غير خفاء ولا شك، وقد عرفت مما سبق أن المثنئ يرفع بالألف فإعرابه منحصر في الألف والياء لا غير.

<sup>(</sup>٣) مثل المصنف للمثنى المنصوب بقوله: (زيد لابس بردين)، وللمجرور بقوله: (خالد منطلق اليدين)، فبردين منصوب بالياء، واليدين مجرور بها، فهذا البيت المقصود به مجرد التمثيل لما ذكر، وقوله: (لابس بردين)؛ أي: ثوبين من صوف.

وَتَلْحَــقُ النَّــونُ بِمَـا قــد ثُنِّــيْ ﴿ مِـنَ المَفَارِيــدِ لِجَبْـرِ الــوَهْنَ الْمَفَارِيــدِ لِجَبْـرِ الــوَهْنَ الْمَفَارِيــدِ لِجَبْـرِ الــوَهْنَ الْمَفَارِيــدِ لِجَبْـرِ السَّالِمُ: فَيُرْفَعُ بالوَاوِ ، وَيُنْصَبُ وَيُجَرُّ باليَاءِ المَخْسُورِ مَا \* وَأُمَّا جَمْعُ المُذَكَّرِ السَّالِمُ: فَيُرْفَعُ بالوَاوِ ، وَيُنْصَبُ وَيُجَرُّ باليَاءِ المَخْسُورِ مَا قَبْلَهَا المَفْتُوحِ مَا بَعْدَهَا .

وَأُلْحِقَ بِهِ: (أُولُو)، وَ(عَالَمُونَ)، وَ(عِشْرُونَ وَمَا بَعْدَهُ مِنَ الْعُقُودِ إِلَىٰ التَّسْعِيْنَ)، وَ(أَرَضُوْنَ)، وَ(سِنُونَ وَبَابُهُ)؛ وَ(أَهَلُونَ)، وَ(وَابِلُونَ)، وَ(عِلِيَّرِنَ). التَّسْعِيْنَ)، وَ(أَرَضُوْنَ)، وَ(سِنُونَ وَبَابُهُ)؛ وَ(أَهَلُونَ)، وَ(وَابِلُونَ)، وَ(عِلِيَّرِنَ). نَحْو: ﴿ وَلَا يَأْتِلِ أُولُوا ٱلْفَضِلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِى ٱلْقُرْبَى ﴾ [النور: ٢٢]، ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٠]، ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٠]، ﴿ وَالْمَعْنِينَ ﴾ [الكهف: ٢٥]، ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْوَانَ وَلَيْتُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانَةِ سِنِينَ ﴾ [الكهف: ٢٥]، ﴿ ٱلَذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْوَانَ وَلَيْتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِانَةِ سِنِينَ ﴾ [الكهف: ٢٥]، ﴿ ٱلَذِينَ الْعَلَمِينَ ﴾ [الحجر: ٩١]، ﴿ شَعَلَمُنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا ﴾ [الفتح: ١١]، ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا عَضِينَ ﴾ [الحجر: ٩١]، ﴿ إِلَى اللّهُ اللّهِمْ ﴾ [الفتح: ١١]، ﴿ إِلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ ال

# وَكُلُّ جَمْعِ صَحَّ فِيهِ وَاحِدُهُ ﴿ ثُمَّ أَتَى بَعْدَ التَّنَاهِي زَائِدُهُ(١)

(۱) يعني أن النون التي تلحق الاسم المثنى أتى بها؛ جبراً لما فات المثنى من الإعراب بالحركات والتنوين اللذين في الاسم المفرد. و(المفاريد) جمع مفرد، والقياس مفارد، فزاد الياء؛ لاستقامة الوزن، و(الوهن) الضعف.

المتبوعة بالنون التي هي عوض عن التنوين في المفرد؛ وسيذكر أنه ينصب ويجر بالياء المتبوعة المتبوعة بالنون التي هي عوض عن التنوين في المفرد؛ وسيذكر أنه ينصب ويجر بالياء المتبوعة بالنون المذكورة، وقوله: (صح فيه واحده الخ) إشارة إلى سبب تسميته بجمع تصحيح؛ لأن مفرده كزيد إذا زدت عليه واواً ونوناً في الرفع أو ياء ونوناً في النصب والجر بقي على حاله، فالزيادة التي أتت بعد تناهي المفرد وتمامه لم تغيره، ثم أنه لا يجمع هذا الجمع إلا اسم علم لمذكر عاقل أو صفة له نحو: جاء الزيدون العاقلون، ولابد أيضاً أن يكون كل من العلم والصفة المذكورين خالياً من هاء التأنيث، فلا يجمع نحو: طلحة وفاطمة هذا الجمع، ويشترط أيضاً في الصفة أن لا تكون على وزن أفعل الذي على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلى كسكران، فإن مؤنثه سكرى، وأن لا تكون على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلى حمراء،

فَرَفْعُ مُ بِالوَاوِ والنُّونُ بَبِعْ ﴿ مِنْلُ: (شَجَانِي الخَاطِبُونَ فِي الجُمَعْ) وَنَصْ بُهُ وَجَرِ العَرْبَاءِ (۱) وَنَصْ بُهُ وَجَرِ العَرْبَاءِ (۱) تَقُولُ: (حَيِّ النَّازِلِينَ فِي مِنَى ﴿ وَسَلْ عِنِ الزَّيْدِينَ هَلْ كَانُوا هُنَا) وَنُونُ لَهُ مَفْتُوحَ لَ الْنَّازِلِينَ فِي مِنَى ﴿ وَسَلْ عِنِ الزَّيْدِينَ هَلْ كَانُوا هُنَا) وَنُونُ لَهُ مَفْتُوحَ لَهُ إِذْ تُكْرُ ﴿ وَالنَّونُ فِي كُلِّ مُثَنَّى تُكْسَرُ (۲) وَنُونُ لَمُ مَفْتُونَ الرُّصَافَةِ ﴿ نَحْو: (رَأَيْتُ سَاكِنِي الرُّصَافَةِ (۲) وَنَسْ قُطُ النُّونَ انِ فِي الإِضَافَةِ ﴿ نَحْو: (رَأَيْتُ سَاكِنِي الرُّصَافَةِ (۲) وَتَسْ قُطُ النَّونَ الْإِضَافَةِ أَخِينَا) ﴿ فَاعْلَمْ مُ فِي حَدْفِهِمَا يَقِينَا وَوَلَا المَّالَةُ وَلَيْ الرَّعَافَةُ وَلَيْ الرَّالِ وَالْ وَتُنْصَبُ بِالأَلِفِ ، وَتُحَرُّ بِاللَّاءِ ، بِشَرْطِ: ﴿ وَلَهُ وَلَهُ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) يعني أنه لما ذكر أوّلاً أن الجمع المذكور يرفع بالواو ذكر هنا أنه ينصب ويجر بالياء فقد عرفت أنه مما استثنى من الإعراب بالحركات التي هي الأصل في علامات الإعراب كما مر. وقوله: (عند جميع العرب العرباء)؛ أي: أن إعرابه بالواو والنون رفعاً، وبالياء والنون نصباً وجراً عند جميع العرب من غير اختلاف في لغتهم بخلاف المثنى، فإن بني أسد يلزمون المثنى بالألف في جميع أحواله فتقول على لغتهم: رأيت الزيدان ومررت بالزيدان. وقد مثل لحالة النصب بقوله: (حي النازلين)، فالنازلين منصوب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها، والنون عوض عن تنوين المفرد، ومثل لحالة الجر بقوله: (وسل عن الزيدين)، فالزيدين مجرور بالياء كما في حالة النصب. وقوله: (العرباء)؛ أي: الملازمين للبادية.

<sup>(</sup>٢) يعني أن النون التابعة لواو جمع المذكر السالم أو ليائه مفتوحة في غالب لغة العرب، ونون المثنى مكسورة؛ للفرق بينهما، ثم أشار إلى ما اشتركا فيه بقوله: (وتسقط النونان في الإضافة).

<sup>(</sup>٣) يعني أن نوني الجمع والمثنئ وما ألحق بهما يسقطان عند الإضافة تقول: رأيت صالحي القوم، ومررت بغلامي زيد، فتحذف النون؛ لأجل إضافة الجمع أو المثنئ إلى غيره كما تحذف التنوين عند الإضافة، وهما بدل عنه، ومن هذا قول المصنف: (رأيت ساكني الرصافة، وصاحبي أخينا) الأول مثال لحذف النون من الجمع، والثاني لحذفها من المثنئ.

\_ وَأَنْ تَكُونَ إِضَافَتُهَا لِغَيْرِ يَاءِ المُتَكَلِّمِ؛ فَإِنْ أُضِيفَتْ لِليَاءِ أُعْرِبَتْ بِحَرّكَاتٍ مُقَدَّرَةٍ عَلَىٰ مَا قَبْلَ اليّاءِ، نَحْو: ﴿ إِنَّ هَلَآ أَخِى ﴾ اص: ٢٣].

\_ وَأَنْ تَكُونَ مُكَبَّرَةً ، فَإِنْ صُغِّرَتْ أُعْرِبَتْ بِالحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ ، نَحْو: (هَذَا أُبُيُّكَ).

\_ وَأَنْ تَكُونَ مُفْرَدَةً، فَإِنْ ثُنِيَتْ أَوْ جُمِعَتْ، أُعْرِبَتْ إِعْرَابَ المُثَنَّىٰ وَالمَجْمُوعِ.

وَالْأَفْصَحُ فِي (الْهَنِ) النَّقْصُ؛ أي: حَذْفُ آخِرِهِ، وَالْإِعْرَابُ بِالْحَرَكَاتِ عَلَىٰ النُّونِ، نَحْو: (هَذَا هَنُكَ)، وَ(رَأَيْتُ هَنَكَ)، وَ(مَرَرْتُ بِهَنِكَ)؛ وَلِهَذَا لَمْ يَعُدَّهُ النُّونِ، نَحْو: (هَذَا هَنُكَ)، وَ(رَأَيْتُ هَنَكَ)، وَجَعَلُوهَا خَمْسَةً. صَاحِبُ الآجُرُّ ومِيَّةِ وَلَا غَيْرُهُ فِي هَذِهِ الأَسْمَاءِ وَجَعَلُوهَا خَمْسَةً.

وَسِستَّةٌ تَرْفَعُهَا بِسالوَاوِ ﴿ فِسِي قَسوْلِ كُلِّ عَالِمٍ وَرَاوِي (١) وَالنَّصْبُ فِيهَا يَا أُخَيَّ بِالأَلِفْ ﴿ وَجَرُّهَا باليَاءِ فَاعْرِفْ واعْتَرِفْ (٢) والنَّصْبُ فِيهَا يَا أُخَيَّ بِالأَلِفْ ﴿ وَجَرُّهَا باليَاءِ فَاعْرِفْ واعْتَرِفْ (٢) وَالنَّصْبُ فِيهَا يَا أُخَيَّ بِالأَلِفْ ﴿ وَجُرُّهَا باليَاءِ فَاعْرِفْ واعْتَرِفْ (٢) وَهُدَي: أَخُدُوكَ وَأَبُدُ وَعُمْرَانَا ﴿ وَذُو وَفُدُوكَ وَحَمُدُ وَعُمَانَا اللهِ وَذُو وَفُدوكَ وَحَمُدو عُثْمَانَا اللهِ وَذُو وَفُدوكَ وَحَمُدو عُثْمَانَا اللهِ وَذُو وَفُدوكَ وَحَمُدو عُثْمَانَا اللهِ وَيُولُولُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُولِ وَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّهُ اللَّاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّل

<sup>(</sup>۱) يعني أن ست كلمات من الأسماء ترفع بالواو عند كل عالم نحوي ، وعند كل رجل روى عن العرب ألفاظهم وسمع كلامهم ؛ وكأنه لما فرغ من الكلام على كيفية إعراب الاسم الفريد المنصرف الذي يعرب بجميع الحركات الظاهرة التي هي الأصل في علامات أنواع الإعراب شرع في الكلام على الأسماء التي تعرب بجميع أحرف العلة نيابة عن الحركات ؛ وما يعرب ببعض هذه الأحرف بالنيابة أيضاً كالمثنى وجمع المذكر السالم ، وما يعرب ببعض الحركات كجمع المؤنث السالم ، وما يعرب بالحركات المقدّر جميعها كالمقصور .

<sup>.</sup> (٢) يعني أن الأسماء الستة التي تنصب بالألف نيابة عن الفتحة ، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة ، وتقدم أنها ترفع بالواو ، فقد اجتمعت الأحرف الثلاثة فيها .

 <sup>(</sup>٣) يعني أن الأسماء الستة التي ذكرها أولاً بقوله: (وستة ترفعها بالواو الخ) هي هذه الكلمات الست،
 وأتي بها مرفوعة بالواو لاستيفاء الشروط وتقول في النصب: رأيت أباك، وفي الجر مررت بأخيك،
 وقس الباقي.

نُسمَّ هَنُسوكَ سَسادِسُ الأَسْسَمَاء ﴿ فَاحْفَظْ مَقَالِي حِفْظَ ذِي السَّذَكَاءِ وَالسَّوَاوُ وَاليَساءُ جَمِيعًا والأَلِفُ ﴿ هُنَّ حُرُوفُ الاعتِللِ المُكْتَنِفُ (١)

\* وأَمَّا الأَمْثِلَةُ الحَمْسَةُ ، فَهِي: كُلُّ فِعْلِ اِتَّصَلَ بِهِ: ضَمِيرُ تَثْنِيَةٍ ، نَحْو: (يَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ) ، أَوْ ضَمِيرُ جَمْعٍ ، نَحْو: (يَفْعَلُونَ وَتَفْعَلُونَ) ، أَوْ ضَمِيرُ المُوَنَّقَةِ اللهُ عَلَيْنَ) فَإِنَّهَا تُرْفَعُ بِثُبُوتِ النُّونِ ، وَتُنْصَبُ وَتُجْزَمُ بِحَذْفِ النُّونِ . وَخَمْسَةٌ تَحْذِفُ مِنْهُنَّ الطَّرَفُ \* فِي نَصْبِهَا فَأَلْقِهِ وَلَا تَخَفْ (٢) وَخُمْسَةٌ تَحْذِفُ مِنْهُنَّ الطَّرَفُ \* وَيَغْعَلُونَ عَلَيْنَا يَعْمُونَ المَبَانِي وَلَا تَخَدُفُ اللهِ المَبَانِي وَلَا تَحْدُفُ اللهُ عَلَيْنَا ) ﴿ وَلَيَفْعَلُونَ اللهِ اللهُ وَلَى اللهُ عَلِينَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ وَلَى عَلَيْ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ وَلَيْ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) يعني أن المصنف لما ذكر أولاً أن الأسماء الستة تعرب بالأحرف الثلاثة المتقدمة بين هنا أن الأحرف المذكورة تسمئ أحرف الاعتلال، وقوله: (المكتنف)؛ أي: الذي في كنف الشيء وجانبه، وهذه الأحرف كذلك؛ لأنها لا توجد إلا بعد شيء تقدم عليها، فهي في جانبه ألا ترئ أن الواو في: جاء أخوك قبلها ألف وخاء، والألف في رأيت أباك قبلها الألف والباء وهكذا.

<sup>(</sup>۲) يعني أن في كلام العرب خمسة أوزان ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها، وهي (تفعلان) في خطاب المثنئ مطلقا؛ أي: مذكراً أو مؤنثاً، أو مغلباً نحو: تذهبان يا زيدان، أو يا هندان، أو يا زيد أو يا هند، بل وللإخبار عن المخاطبتين، و(يفعلان) للاثنين الغائبين مذكرين أو مؤنثين، و(تفعلون) في خطاب جماعة الذكور نحو: أنتم تذهبون يا زيدون، و(يفعلون) في الأخبار عنهم نحو: الزيدون يقومون، و(تفعلين) خطاباً للمؤنثة، ومتئ دخل على هذه الأمثلة ناصب أو جازم حذف منها النون نحو: لن يذهبا ولن يقوموا ولم تقوما ولم تجلسوا.

<sup>(</sup>٣) يعني أن الأمثلة الخمسة ، وتسمئ أيضاً الأفعال الخمسة إنما نصبت بحذف النون ؛ لأجل أن يظهر سكون الألف والواو والياء اللواتي قبل النون ؛ لأنه ربما يخفي سكون المذكورات إذا لم تحذف ، وفهم من قوله: (كيما يسلموا) صحة اتصال ما بكي مع بقاء عملها النصب ، وقوله: (لن تنطلقا) مثال لما هو على وزن (تفعلان) ، وقد نصب بحذف نونه لما دخلت عليه لن ، وقوله: (لن يفترقا) مثال لما هو على وزن (يفعلان) فلما دخل الناصب عليه حذفت منه النون ، وقوله: (حتى تغنموا) عليه لما هو على وزن (يفعلان) فلما دخل الناصب عليه حذفت منه النون ، وقوله: (حتى تغنموا)

تَقُولُ لِلزَّيْسِدَيْنِ: (لِن تَنْطَلِقَا) ﴿ وَ (فَرْقَدَا السَّماءِ لَوْنَ يَفْتَرقَا) وَ (جَاهِدُوا يَا قَوْمِ حَتَّى تَغْنَمُوا ﴿ وَقَاتِلُوا الكُفَّارَ كَيْمَا يُسْلِمُوا) وَ (لَنْ يَطِيبَ العَيْشُ حَتَّىٰ تَسْعَدِي ﴿ يَا هَندُ بِالوَصلِ الَّذِي يَرْوِي الصَّدِي)

\* تَنْبِيةٌ: عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ عَلَامَاتِ الإِعْرَابِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ:

\_ مِنْهَا: أَرْبَعٌ أُصُولٌ: الضَّمَّةُ لِلرَّفْعِ، وَالفَتْحَةُ لِلنَّصْبِ، وَالكَسْرَةُ لِلْجرِّ، وَالسُّكُونُ لِلجَزْمِ.

\_ وعَشْرٌ فُرُوعٌ نَائِبَةٌ عَنْ هَذِهِ الأُصُولِ: ثَلَاثٌ تَنُوبُ عَنِ الضَّمَّةِ، وَأَرْبَعٌ عَنِ الْفَتْحَةِ، وَاثْنَتَانِ عَنِ الكَسْرَةِ، ووَاحِدةٌ عَنِ السُّكُونِ.

\* وَأَنَّ النِّيَابَةَ وَاقِعَةٌ فِي سَبْعَةِ أَبْوَابٍ: الأَوَّلُ: مَا لَا يَنْصَرِفُ ، الثاني: جَمْعُ المُؤَنَّثِ السَّالِمُ، الثَّالِثُ: الفِعْلُ المُضَارِعُ المُعْتَلُّ الآخِرِ، الرَّابِعُ: المُثَنَّى ، الخَامِسُ: جَمْعُ المُذَكَّرِ السَّالِمُ، السَّادِسُ: الأَسْمَاءُ السِّتَّةُ ، السَّابِعُ: الأَمْثِلَةُ الخَمْسَةُ .



مثال لما هو على وزن (تفعلون) حذفت نونه لما دخله الناصب، وقوله: (كيما يسلموا) مثال لما هو على وزن (يفعلون) حذفت نونه لما دخل عليه الناصب، و(حتى تسعدي) مثال للمضارع الذي على وزن (تفعلين) حذف نونه لما نصب، والألف أو الواو أو الياء في الأمثلة هي الفاعل، وحذف النون علامة نصبها، وقد يكون علامة جزمها كما سيذكره في الجوازم.

#### فَصْلُ

\* تُقَدَّرُ الحَرَكَاتُ الثَّلاثُ فِي:

\_ الإسْمِ المُضَافِ إِلَىٰ يَاءِ المُتَكَلِّمِ، نَحْو: (غُلامِي)، وَ(ابْنِي).

- وَفِي الْإِسْمِ المُعْرَبِ الَّذِي آخِرُهُ أَلِفٌ لَازِمَةٌ، نَحْو: (الفَتَىٰ)، وَ(المُصْطَفَىٰ)، وَ(مُوسَىٰ)، وَ(حُبْلَىٰ)، وَيُسَمَّىٰ: (مَقْصُورًا).

وَلَـشِ لِلإِعْـرَابِ فِيمَا قَـدْ قُصِـرْ ﴿ مِـنَ الْأَسَـامِي أَثَــرٌ إِذَا ذُكِـرُ (١) مِنَالُـهُ: يَحْيَـى وَمُوسَـى والعَصَا ﴿ أَوْكَ: رَحَى ، أَوْ كَ: حَيَا ، أَوْكَ: حَصَى (٢) فَهَــنِهِ وَمُوسَـى والعَصَا ﴿ أَوْكَ: رَحَى ، أَوْ كَ: حَيَا ، أَوْكَ: حَصَى (٢) فَهَــنِهِ وَمُوسَـى اللّهَ وَتَلِـفُ فَهَــنِهِ آخِرُهَـا لَكَـلامِ المُؤْتَلِفُ فَهَــنِهِ آخِرُهَـا لَكَـلامِ المُؤْتَلِفُ مَا عَلَى تَصَارِيفِ الكَـلامِ المُؤْتَلِفُ

\* وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ وَالكَسْرَةُ فِي الإِسْمِ المُعْرَبِ الَّذِي آخِرُهُ يَاءٌ لَازِمَةٌ مَكْسُورٌ مَا \* وَتُلَقَاءُ لَا ذِمَةٌ مَكْسُورٌ مَا قَبْلَهَا، نَحْو: (القَاضِي)، وَ(الدَّاعِي) و(المُرْتَقِي)؛ وَيُسَمَّىٰ: (مَنْقُوصًا)، نَحْو:

<sup>(</sup>۱) يعني أن كل اسم مقصور لا يظهر للإعراب فيه أثر؛ أي: حركة، بل تقدر عليه الحركات مطلقاً سواء كان مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً كما سيذكره بعد بقوله: (فهذه آخرها لا يختلف الخ)، والاسم المقصور هو: ما كان في آخره ألف لينة لا تقبل الهمزة كما يؤخذ من كلام المصنف بعد. والاسم المقصور هو: ما كان في آخره ألف لينة لا تقبل الهمزة كما يؤخذ من كلام المصنف بعد. عني أحوالها، وتصاريفها من رفع إلى نصب وجر، فتقول: جاء يحيئ، فيحيئ هذا فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف اللينة لا يتأتئ تحريكها، وتقول: رأيت موسئ، فموسئ منصوب بفتحة مقدرة على الألف، وكذا تقول في حالة الجر، وإذا قلت: هذه عصا فعصا مرفوع بضمة مقدرة على الألف المحذوفة؛ لالتقاء الساكنين إذ أصله عصو، فتحركت الواو وانفتح ما قبلها، فقلبت الواو ألفاً فالتقت الألف والتنوين، فحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين وتقول: أخذت رحئ، فرحاً منصوب بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة إذ أصله رحى فعل به نظير ما فعل فيما قبله.

فَقَ يَنْغُ كُنَّ عَ ﴾ إنسران، ﴿ فَهْنِيْوِنَ إِنَّ كُنَّعَ ﴾ [نسرا،]. وَتَطْهَرُ فِ اللهَا
 نختُهُ حَوْرًا ﴿ أَجِيهُوْ دُوْقِ كُنَّهِ ﴾ [الأخذاء ٣].

يعي أن أنيه في القاضي وفي المستشري وتحوهما يجب أن تكول ساكنة في حالتي الرفع والمديد أي لا الفيار عليها فلمة ولا كسرة والأن كان سم كان أخره ياه ساكنة مكسور ما قبلها تستشر عليه المستة واكسرة و فيقدران عليها ويسمى حيثة منقوصاً ومعتلاً و فلو كانت اللياء التي في الآسر منشذة المدرية كرسيء أو كان ما قبلها ساكناً نحو همي أعرب ما هي فيه بالحركات القاهرة و ولا يسمى منقوصاً و والمستشري) هو: الذي يضب شراء المتناع.

يعني أن لاب المنقوص إذ كان منصوباً نحو رأيت الدعي والقاضي وجب فتح الياء و أني: وجب
ال يعرب في حالة نصب يفتحة الاهرة عنى الياء الما عرفت أل الفتحة خفيفة ، فلللث الحهرت عنى
بياء يحلاف الفلمة والكسرة.

(٣) أي إذ كان الاسم المنقوس متكاراً فقاته في حالتي الرقع والجرافقطاء ألي: أحلف الياء منه في هشير المعالمين ، و تحصر فيه على المنقوص كما علمت ساكنة ، والممتكار فيه تنديان ، وهر على المنقوص كما علمت ساكنة ، والممتكار فيه تنديان ، فيما المسكنين ، فتقول: هذا قضر يا فني ، وهر رت يقعل يا فني بحثف الياء عند أنقاء السكنين ، فتقول: هذا قضر يا فني ، وهر رت يقعل يا فني بحثة المعرج والموس كما فهم من التمثيل .

(3) بعني أنه أمد ذكر في أبيت أسابق أل لاسم أستقوس أستكر يجب حلف ياته. و لاقتصار عني
الديد في حال أرفع و أجر فش أمد ذكر بقوله: (فلم فشتر)، ويقوله: (إلى حام)، فالأول مرصي.
وحدون ينهم، و قتصر فيه عني أشتوين، وألهاني مجرور كذلك، وقد سبق تكلام عني عن هـ
موسماً، و(المخدوم) هوا أشتي يوينه بغيره المكرم من حيث لا يسري، و(الغزيم): الاستقالة،
و(الحمير) بوزل بن هوا مرحمي من كار شيه.

) أنها أن جمليع ما سبق من لأحكام أنسانية في بحم الفاضي والمستشاري مما كثرت أحريه

مسلا إذا مسا وَرَدَتْ مُخَفَّفُ له ﴿ فَافْهَمْ عُنِّي فَهُمْ صَافِي المَعْرِفَهُ عَلَّي فَهُمْ صَافِي المَعْرِفَهُ عَلَى المُعْتَلِّ بِالأَلِفِ، نَحُو: ﴿ وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ وَالفَتْحَةُ فِي الفِعْلِ المُضَارِعِ المُعْتَلِّ بِالأَلِفِ، نَحُو: (بَخْشَى) ، وَ(لَنْ يَخْشَى) .

\* وَتُقَدَّرُ الضَّمَّةُ فَقَطْ فِي الفِعْلِ المُضَارِعِ المُعْتَلِّ بِالوَاوِ أَوْ بِاليَاءِ، نَحُو: (يَدْعُو)، وَ(لَنْ يَرْمِي)، وَتَظْهَرُ الفَتْحَةُ، نَحْو: (لَنْ يَدْعُو)، وَ(لَنْ يَرْمِي)، والجَزْمُ فِي الثَلاثَةِ بِالحَذْفِ كَمَا تَقَدَّمَ.



ينعل نظيره في كل اسم قلت أحرفه نحو: الشجي وشج سواء حال التعريف والتنكير والدرج وشج الله والدرج والوقف؛ وأشار بقوله: (هذا إذا ما وردت مخففة)؛ أي: ساكنة إلى الشروط التي بها يسمى الاسم منقوصاً من كون آخره ياء ساكنة مكسوراً ما قبلها، وقد تقدم جميع هذا مبيناً.

### فَصْلُ

العِلَّةِ الْمِسْمُ الَّذِي لَا يَنْصَرِفُ: ما فِيهِ عَلَّتَانِ مِنْ عِلَلٍ تِسْعٍ أَوْ وَاحِدَةٌ تَقُومُ مَقَامَ العِلَّتَيْنِ.

هَــذَا وَفِـي الأَسْـمَاءِ مَــا لَا بَنْصَـرِفْ ﴿ فَجَـــرُّهُ كَنَصْـــبِهِ لَا يَخْتَلِــفْ(١) وَلَــيْسَ لِلتَّنْـوِينِ فِيــهِ مَـــدْخَلُ ﴿ لِشِـبْهِهِ الفِعْــلَ الَّــذِي يُسْــتَثْقَلُ

\* وَالْعِلَلُ النِّسْعُ هِي: الْجَمْعُ، وَوَزْنُ الْفِعْلِ، وَالْعَدْلُ، والتَّأْنِيثُ، وَالتَّعْرِيفُ، وَالْتَرْكِيبُ، وَالْأَلِفُ وَالنَّونُ الزَّائِدَتَانِ، وَالْعُجْمَةُ، وَالصِّفَةُ. يَجْمَعُهَا قَوْلُ الشَّاعِرِ: وَالْتَرْكِيبُ، وَالْأَلِفُ وَالنَّونُ الزَّائِدَتَانِ، وَالْعُجْمَةُ، وَالصِّفَةُ. يَجْمَعُهَا قَوْلُ الشَّاعِرِ: إِجْمَعْ وَزِنْ عَادِلًا أَنِّتْ بِمَعَرِفَةٍ ﴿ رَكِّبُ وَزِدْ عُجْمَةً فَالوَصْفُ قَدْ كَمُلَا إِجْمَعْ وَزِنْ عَادِلًا أَنِّتُ بِمَعَرِفَةٍ ﴿ وَرِدْ عُجْمَةً فَالوَصْفُ قَدْ كَمُلَا

\* فَالجَمْعُ شَرْطُهُ: أَنْ يَكُونَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الجُمُوعِ، وَهِي صِيغَةُ: (مَصَابِيحَ (مَصَابِيحَ (مَصَابِيحَ (مَصَابِيحَ (مَصَابِيحَ (مَصَابِيحَ (مَصَابِيحَ وَدَرَاهِمَ، وَغَنَائِمَ)، أَوْ (مَفَاعِيْلَ)، نَحْو: (مَصَابِيحَ وَمَحَارِيبَ وَدَنانيرَ). وَهَذِهِ العِلَّةُ هِي العَلَّةُ الأَوْلَىٰ مِنَ العِلَّتِينِ اللَّتَينِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْنَعُ الصَّرْفَ وَحَدَهَا، وَتَقُومُ مَقَامَ العِلَّتِينِ .

وَكُلُّ جَمْعٍ بَعْدَ ثَانِيهِ أَلِهُ ﴿ وَهْوَ خُمَاسِيٌّ فَلَيْسَ يَنْصَرِفُ (٢)

<sup>(</sup>۱) أي: أن الأصل في الأسماء أن تكون مصروفة ، وهو المشار إليه بقوله: (هذا) ؛ أي: هذا المذكور من الإعراب حكم غالب الأسماء ، ومنها ما لا ينصرف ، ومعنى الصرف: أن يدخله الجر والتنوين الدالان على خفة الاسم ، وإنما مُنع الاسم الصرف ؛ لشبهه بالفعل الثقيل ، فيعطى حكم الفعل الدالان على خفة الاسم ، وإنما مُنع الاسم الصرف ؛ لشبهه بالفعل كذلك لا يدخله الجر فيجرُّ بالفتحة كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، ويمنع من التنوين إذ الفعل كذلك لا يدخله الصرف والتنوين ، وفي نسخة: الذي يُستقبل ؛ أي: الفعل المضارع ، والأول أولى ؛ لأن علة منع الصرف شبه الاسم للفعل مطلقًا .

وَهَكَ الْإِنْ زَادَ فِ مَ المِثَ الْمِثَ الْمِثَ الْمِثَ الْمِثَ الْمِثَ الْمِثَ الْمُرَادُ بِهِ:

\_ أَنْ يَكُونَ الاِسْمُ عَلَىٰ وَزْنٍ خاصِّ بِالفِعْلِ كَ(شَمَّرَ) بِتَشْدِيدِ المِيمِ، وَ(ضُرِبَ) بِالبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَ(انْطَلَقَ) وَنَحْوِه مِنَ الأَفْعَالِ المَاضِيَةِ المَبْدُوءَةِ بِهَمْزَةِ الوَصْلِ إِذَا سُمِّيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

\_ أَوْ يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ زِيَادَةٌ كَزِيَادَةِ الفِعْلِ، وَهُوَ مُشَارِكٌ لِلْفِعْلِ فِي وَزْنِهِ كَ: (أَحْمَدَ)، وَ(يَزِيدَ)، وَ(تَغْلِبَ)، وَ(نَرْجِسَ).

وَأَجْرِ مَا جَاءَ بِوَزْنِ الفِعْلِ ﴿ مُجْرَاهُ فِي الحُكْمِ بِغَيْرِ فَصْلِ (') فَاجْرِ مَا جَاءَ بِوَزْنِ الفِعْلِ ﴿ مُجْرَاهُ فِي الحُكْمِ بِغَيْرِ فَصْلِ (') فَقُولُهُمْ: (أَخْمَدُ) مِثْلُ (أَذْهَبُ) ﴿ وَقَوْلُهُمْ: (تَغْلِبُ) مِثْلُ (تَضْرِبُ) ﴿ فَهُو: خُرُوجُ الإِسْمِ عَنْ صِيغَتِهِ الأَصْلِيَّةِ:

\_ إِمَّا تَحْقِيقًا كَ: (أُحَادَ ومَوْحَدَ، وثُناءَ ومَثْنَى، ثُلَاثَ وَمَثْلَثَ، ورُبَاعَ وَمُثْنَى، ثُلَاثَ وَمَثْلَثَ، ورُبَاعَ وَمَرْبَعَ)، وَهَكَذَا إِلَى العَشَرَةِ؛ فَإِنَّهَا مَعْدُولَةٌ عَنْ أَلْفَاظِ العَدَدِ الأُصُولِ مُكَرَّرَةً، وَمَرْبَعَ)، وَهَكَذَا إَلَى العَشَرَةِ؛ فَإِنَّهَا مَعْدُولَةٌ عَنْ أَلْفَاظِ العَدَدِ الأُصُولِ مُكَرَّرَةً، فَأَصْلُ: (جَاءَ القَوْمُ أُحَادَ): (جاءُوا وَاحِدًا وَاحِدًا)، وَكَذَا أَصْلُ مَوْحَدَ، وَأَصْلُ:

<sup>=</sup> ومصابيح، فإنه لا ينصرف؛ لكونه بلغ أقصى صيغ الجموع، تقول: صليت في مساجد، ومررت بمصابيح، فكل منهما مجرور بالفتحة؛ لأنه لا ينصرف؛ لكونه على صيغة منتهى الجموع، وهذا مما فيه علة واحدة قامت مقام العلتين.

<sup>(</sup>۱) يعني أن كل اسم وجد فيه العلمية ، ووزن الفعل الخاص به نحو: (شَمَّرَ) بتشديد الميم ونحو: دُئِل كضرب المبني للمفعول ، أو الغالب فيه نحو: (أحمد وتغلب ويعلى) أعلاماً ، فأنه لا ينصرف ؛ للعلمية ووزن الفعل ، تقول: مررت بأحمد ، فأحمد مجرور بالفتحة ؛ لأنه لا ينصرف ؛ للعلمية ، ووزن الفعل وقس البواقي .

(جَاءَ القَوْمُ مَثْنَىٰ)، (جَاءُوا إِثْنَينِ اِثْنَينِ)، وَكَذَا الْبَاقِي.

أَوْ وَزْنَ (مَثْنَىٰ) وَ(ثُلَاثَ) فِي العَدَدْ ﴿ فَأَصْغِ يَا صَاحِ إِلَىٰ قَوْلِ السَّلَدُ (١)

- وإِمَّا تَقْدِيرًا، كَالأَعْلَامِ الَّتِي عَلَىٰ وَزْنِ: (فُعَلَ) ك: (عُمَرَ)، وَ(زُفَرَ) وَ(زُفَرَ) وَإِمَّا تَقْدِيرًا، كَالأَعْلَامِ الَّتِي عَلَىٰ وَزْنِ: (فُعَلَ) ك: (عُمَرَ)، وَلَوْشَ فِيهَا عِلَّةٌ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ وَ(زُحَلَ)، فَإِنَّهَا لَمَّا سُمِعَتْ مَمْنُوعَةً مِنَ الصَّرْفِ، وَلَيْسَ فِيهَا عِلَّةٌ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ الصَّرْفِ، وَلَيْسَ فِيهَا عِلَّةٌ ظَاهِرَةٌ غَيْرُ العَلَمِيَّةِ قَدَّرُوا فِيهَا العَدْلَ، وَأَنَّهَا مَعْدُولَةٌ عِنْ: (عَامِرٍ)، وَ(زَافِرٍ)، وَ(زَاحِلٍ).

وَإِنْ عَدَلْتَ (فَاعِلاً) إِلَى (فُعَلْ) ﴿ لَمْ يَنْصَرِفْ مُعَرَّفًا مِثْلُ (زُحَلْ)(٢)

ب وأَمَّا التَّانِيثُ فَهُوَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: تَأْنِيثٌ بِالأَلِفِ، وتَأْنِيثٌ بِالتَّاءِ، وتَأْنِيثُ بِالتَّاءِ، وتَأْنِيثُ بِالمَعْنَىٰ.

- فَالتَّأْنِيثُ بِالأَلِفِ يَمْنَعُ الصَّرْفَ مُطْلَقًا: سَوَاءٌ كَانَتِ الأَلِفُ مَقْصُورَةً كَ: (صَحْرَاءً)، وَ(حَمْرَاءً)، وَ(حُمْرَاءً)، وَ(حُمْرَاءً)، وَ(مُرْضَى) وَ(ذِكْرَىٰ)، أَوْ كَانَتْ مَمْدُودَةً كَ: (صَحْرَاءً)، وَ(حَمْرَاءً)، وَ(زَكَرِيَّاءً)، وَ(أَشْيَاءً). وَهَذِهِ العِلَّةُ هِي العِلَّةُ الثَّانِيَةُ مِنَ العِلَّتِينِ اللَّتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ وِ(زَكَرِيَّاءً)، وَ(أَشْيَاءً). وَهَذِهِ العِلَّةُ هِي العِلَّةُ الثَّانِيَةُ مِنَ العِلَّتِينِ اللَّتَيْنِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ العَلَّيْنِ الشَّيْنِ وَحَدَهَا وَتَقُومُ مَقَامَ العِلَّيْنِ

أَوْ جَاءَ فِي الوَزْنِ مِثَالَ (سَكْرَىٰ) ﴿ أَوْ وَزْنَ (دُنْيَا) أَو مِثالَ (ذِكْرَىٰ) (٣)

<sup>(</sup>۱) يعني أن الاسم إذا كان على وزن مفعل كمذهب، أو على وزن فعال كغراب، فأنه لا ينصرف، ولكن هذا مختص بالعدد تقول: مررت برجال مثنى وثلاث، وبنساء أحاد وموحد، فتجر ما ذكر بفتحة ؛ لأنه لا ينصرف للوصفية والعدل، وهذا الوزن مقيس في أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث مثلث، ورباع ومربع.

سست دري دري دري دري (۲) يعني إذا وجد في اسم علمية وعدل عن فاعل إلى فُعَلَ بوزن غرف، فأنه لا ينصرف نحو: عمر، فأنه معدول عن زاحل؛ أي: بعيد؛ لأنه اسم نجم في السماء فأنه معدول عن زاحل؛ أي: بعيد؛ لأنه اسم نجم في السماء السابعة، وهو المسمئ بالطارق.

<sup>(</sup>٣) يعني أن كل اسم ختم بألف تأنيث مقصورة يمنع من الصرف سواء كان مفتوح الحرف الأول ك(سكرئ)، أو مضمومة ك(بُشرئ)، أو مكسورة ك(ذِكرئ).

\_ وَأَمَّا التَّأْنِيثُ المَعنَوِيُّ فَهُو كَالتَّأْنِيثِ بِالتَّاءِ، فَيَمْنَعُ مَعَ العَلَمِيَّةِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الاِسْمُ: زَائِدًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ كَ(سُعَادَ)، أَوْ ثُلَاثِيًّا مُحَرَّكَ الوَسَطِ كَرْسَقَرَ)، أَوْ مَنْقُولًا مِنَ المُذَكَّرِ إِلَى المُؤَنَّثِ كَرْسَقَرَ)، أَوْ مَنْقُولًا مِنَ المُذَكَّرِ إِلَى المُؤَنَّثِ كَرْسَقَرَ)، أَوْ مَنْقُولًا مِنَ المُذَكَّرِ إِلَى المُؤَنَّثِ كَرْسَقَرَ)، أَوْ سَاكِنَ الوَسَطِ أَعْجَميًّا كَرْجُوْرَ)، أَوْ مَنْقُولًا مِنَ المُذَكَّرِ إِلَى المُؤَنَّثِ كَرْسَقَرَ)، أَوْ سَاكِنَ الوَسَطِ أَعْجَميًّا كَرْجُوْرَ)، أَوْ مَنْقُولًا مِنَ المُذَكَّرِ إِلَى المُؤَنَّثِ كَمَا إِذَا سَمَّيْتَ إِمْرَأَةً (بِزَيْدٍ)، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، كَرْهِنْدٍ، وَدَعْدٍ)، جَازَ الصَّرْفُ وَتَرْكُهُ، وَهُوَ الأَحْسَنُ.

وَكُلُ مَا تَأْنِيثُ مُ بِلَا أَلِفْ ﴿ فَهُ وَ إِذَا عُرِّفَ غَيْرُ مُنْصَرِفْ (٣) تَقُلُ مَا تَأْنِيثُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهَلْ أَتَدَتْ زَيْنَبُ أَمْ سُعَادُ) تَقُلُ وَلَ : (هَلْخَلَةُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهِ وَهَلْ أَتَدَتْ زَيْنَبُ أَمْ سُعَادُ) وَإِنْ يَكُسُ نُ مُخَفَّفً المَا كَدَعْدِ ﴿ فَاصْرِفْهُ إِنْ شِئْتَ كَصَرْفِ سَعْدِ (٤)

<sup>(</sup>١) يعنى إذا ختم اسم بألف التأنيث الممدودة ، فأنه لا ينصرف .

<sup>(</sup>۲) يعني أن الأنواع الستة السابقة \_ كما وردت في نظم الملحة \_ لا ينصرف ما وجد فيه نوع منها، وهي ستة: أفعل في الصفات كأحمر في الشيات، وما فيه ألف التأنيث المقصورة كسكرئ أو الممدودة كحسناء أو وزن فعلان كسكران والعدد المعدول به كمثنى وثلاث ومنتهى الجموع كمفاعل أو مفاعيل لا تنصرف في موطن تعريف ولا تنكير، اه تحفة الأحباب ص٣٩، تقدم بيان بعضها والبقية ستأتى قريبا.

<sup>(</sup>٣) يعني أن الاسم إذا كان مؤنثاً لفظاً كحمزة وطلحة ، أو لفظاً ومعنى كفاطمة ، أو معنى فقط كزينب وسعاد ، فأنه لا ينصرف لكن بشرط كون الخالي من الهاء أكثر من ثلاثة أحرف كما في الأمثلة ، أو متحرك الوسط كسقر ، أو أعجمياً كبلخ وجور ، فمتى اجتمع مع التعريف ؛ \_ أي: العلمية \_ التأنيث بلا ألف في اسم منع الصرف .

<sup>(</sup>٤) يعني أن الاسم الثلاثي إذا كان عربياً ساكن الوسط علماً لمؤنث، وليس منقولاً من مذكر كدعد=

\* وَأَمَّا التَّعْرِيفُ فَالمُرَادُ بِهِ: العَلَمِيَّةُ ، وَتَمنَعُ الصَّرْفَ: مَعَ وَزْنِ الفِعْلِ ، وَمَعَ العَدْلِ ، وَمَعَ التَّانِيثِ \_ كَمَا تَقَدَّمَ \_ وَمَعَ التَّرْكِيبِ المَرْجِيِّ ، وَمَعَ الأَلِفِ وَالنُّونِ ، وَمَعَ العَّانِيثِ \_ كَمَا تَقَدَّمَ \_ وَمَعَ التَّرْكِيبِ المَرْجِيِّ ، وَمَعَ الأَلِفِ وَالنُّونِ ، وَمَعَ العَدْلِ ، وَمَعَ العَدْلِ ، وَمَعَ العَانِي .

فه انْ عُرِّفَ السَّم تَنصَ رِفْ ﴿ وَمَا أَتَى مُنكَّ رَّا منهَا صُرِفْ (١) فه اللَّم عَرَف اللَّم وَمَا أَتَى مُنكَّ رَّا منهَا صُرِف (١) بِهُ وَأَمَّا التَّرْكِيبُ فَالمُرَادُ بِهِ: التَّرْكِيبُ المَرْجِيُّ المَخْتُومُ بِغَيْرِ (وَيْهِ) ك (بَعْلَبَكَّ وَحَضْرَمَوْتَ) ولا يَمْنَعُ الصَّرْفَ إِلَّا مَعَ العَلَمِيَّةِ ·

وَهَكَــذَا الاسْــمَانِ حِــيْنَ رُكِّبَـا ﴿ تركيبَ مَزِجٍ نحوُ: (مَعْدِيْ كَرِبَا) (٢) ﴿ وَهَكَــذَا الاسْــمَانِ حِــيْنَ رُكِّبَـا ﴿ تركيبَ مَزِجٍ نحوُ: ﴿ مَعْدِيْ كَرِبَا) (٢) ﴿ وَالنُّونُ الزَّائِدَتَانِ فَيَمْنَعَانِ الصَّرْفَ مَعَ:

\_ العَلَمِيَّةِ ك (عِمْرَانَ وَعُثْمَانَ).

وَمِنْهُ مَا جَاءَ عَلَى فَعْلَانَا ﴿ عَلَى الْحَيْلَافِ فَائِهِ أَحْيَانَا اللهِ عَلَى الْحَيْلَافِ فَائِهِ أَحْيَانَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عُثْمَانَا) تَقُولُ: (مَرْوَانُ أَتَهِ كِرْمَانَا ﴿ وَرَحْمَهُ اللهِ عَلَى عُثْمَانَا) \_ وَمَعَ الصِّفَةِ بِشَرِطِ أَلَّا تَقبلَ التَّاء كَ(سَكْرَانَ) .

<sup>=</sup> وهند يجوز صرفه؛ لخفته كالمذكر سعد، ومنع الصرف أولى؛ لوجود العلمية والتأنيث المعنوي ففيه مذهبان.

<sup>(</sup>١) يعني أن الأنواع الستة تمنع من الصرف في حال وجود التعريف؛ أي: العلمية، وتنصرف إذا لم توجد العلمية نحو: ما كل عائشة أم مؤمنين، وما كل عمر أبو حفص، ولكل فرعون موسى.

<sup>(</sup>٢) يعني إذا وجد في الاسم العلمية والتركيب المزجي، ولم يكن مختوماً بويه، فأنه لا ينصرف نحو: حضرموت وبعلبك ومعدي كرب تقول: مررت بمعدي كرب، فهو مجرور بالفتحة ؛ لأنه ممنوع من حضرموت وبعلبك ومعدي كرب تقول: مررت بمعدي أو أما ما كان مختوما بويه فأنه مبني على الكسر. الصرف ؛ للعلمية والتركيب المزجي، وقس الباقي، وأما ما كان مختوما بويه فأنه مبني على الكسر.

<sup>(</sup>٣) يعني أن ما كان من الأسماء على وزن (فعلان) سواء كان مفتوح الفاء كمروان، أو مكسورها ككرمان، أو مضمومها كعثمان، تقول: مررتُ بعثمان، فهو مجرور بالفتحة؛ لأنه لا ينصرف؛ للعلمية، وزيادة الألف والنون، وقس الباقي.

أَوْ وَزْنَ فَعْ لَكُنَ الَّدِي مُؤَنَّثُ مُ اللَّهُ مُ فَعْلَىٰ كَ (سَكْرَانَ) فَخُدْ مَا أَنْفُثُهُ (١)

\* وَأَمَّا العُجْمَةُ ؛ فَالمُرَادُ بِهَا: أَنْ تَكُونَ الكَلِمَةُ مِنْ أَوْضَاعِ العَجَمِيَّةِ كَرَابْرَاهِيمَ) ، و(إسْمَاعِيلَ) وَ(إسْحَاقَ) ، وَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ أَعْجَمِيَّةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً: كَرَابْرَاهِيمَ) ، و(إسْمَاعِيلَ) وَ(إسْحَاقَ) ، وَجَمِيعُ أَسْمَاءِ الأَنْبِياءِ أَعْجَمِيَّةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً: (مُحَمَّدٌ وَصَالِحٌ ، وَشُعَيْبٌ ، وَهُودٌ) صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ . وَيُشْتَرِطُ فِيهَا: (مُحَمَّدٌ وَصَالِحٌ ، وَشُعَيْبٌ ، وَهُودٌ) صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ . وَيُشْتَرِطُ فِيهَا: وَالأَعْجَمِيّ مِنْ لَ (مِيْكَائِيلًا) \* كَذَاكَ فِي الحُكْمِ وَ(إِسْمَاعِيلًا) (٢)

\_ أَنْ يَكُونَ الإِسْمُ عَلَمًا فِي العَجَمِيَّةِ، وَلِذَلِكَ صُرِفَ (لِجَامٌ)(٣) وَنَحْوه.

\_ وَأَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَىٰ الثَّلاَئَةِ، ولِذَلِكَ صُرِفَ: (نُوْحٌ وَلُوْطٌ).

\* وَأُمَّا الصِّفَةُ فَتَمْنَعُ الصَّرْفَ مَعَ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

\_ مَعَ العَدْلِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي (مَثْنَى وَثُلَاثَ).

\_ وَمَعَ الْأَلِفِ وَالنُّونِ ، بِشَرْطِ: أَنْ تَكُونَ الصَّفَةُ عَلَىٰ وَزْنِ (فَعْلَانِ) بِفَتْحِ الفَاءِ ، وَلَا يَكُونُ مُؤَنَّثُهُ عَلَىٰ وَزْنِ (فَعْلَانِ) بِفَتْحِ الفَاءِ ، وَلَا يَكُونُ مُؤَنَّثُهُ عَلَىٰ وَزْنِ (فَعْلَانَة) ، نَحْو: (سَكْرَانَ) فَإِنَّ مُؤَنَّتُهُ (سَكْرَىٰ) . وَنَحُو: (نَدْمَانٍ) مُنْصَرِفٌ ؛ لِأَنَّ مُؤَنَّتُهُ (نَدْمَانَةٌ) إِذَا كَانَ مِن (المُنَادَمَةِ) (١٤) .

<sup>(</sup>۱) يعني أن الاسم إذا كان على وزن (فَعلان) بفتح الفاء، وكان مؤنثه على وزن (فَعلى) بفتح الفاء نحو: سَكران ونَدمان من الندم، فأنه لا ينصرف؛ للوصفية، وزيادة الألف والنون، هذا إذا كان الاسم وصفاً كما ذكر، فإن كان على وزن فعلان وهو علم فقد تقدم.

<sup>(</sup>٢) يعني أن الاسم إذا وجد فيه العلمية والعجمة ، فأنه لا ينصرف نحو: إبراهيم وموسى وميكائيل وإسماعيل.

<sup>(</sup>٣) وهو اسم لآلة تجعل في فم الفرس ، لعدم علميته في العجمية تصرفت فيه العرب. ينظر: الكواكب ص٩٤٠.

<sup>(؛)</sup> إن كان ندمان بمعنى نديم من المنادمة في الشرب، وأما إذا كان بمعنى النادم من الندم فغير منصرف اتفاقا لوجود الشرط؛ لأن مؤنثه حينئذ ندمى لا ندمانة. ينظر الكواكب ص٠٠٥

- وَمَعَ وَزْنِ الفِعْلِ، بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ عَلَىٰ وَزْنِ (أَفْعَلَ)، وَٱلَّا يَكُونَ مُؤَنَّئُهُ بِالتَّاءِ نَحْو: (أَرْمَلٍ) مُنْصَرِفٌ؛ لِأَنَّ مُؤَنَّئُهُ بِالتَّاءِ نَحْو: (أَرْمَلٍ) مُنْصَرِفٌ؛ لِأَنَّ مُؤَنَّئُهُ (حَمْرَاءُ). وَنَحْو: (أَرْمَلٍ) مُنْصَرِفٌ؛ لِأَنَّ مُؤَنَّئُهُ (أَرْمَلُةً).

مِثَالُهُ: (أَفْعَهُ لُ) فِهِ الصِّفَاتِ ﴿ كَقَوْلِهِمْ: (أَحْمَرُ) فِي الشِّيَاتِ(١)

\* وَيَجُوزُ صَرْفُ غَيْرِ المُنْصَرِفِ لِلتَّنَاسُبِ كَقِرَاءةِ نَافِعٍ: ﴿ سَلَسِلَا ﴾ [الإنسان: ٤]، ﴿ فَوَارِيرًا ﴾ [الإنسان: ٤]، ولضَرُورَةِ الشِّعرِ.

<sup>(</sup>۱) يعني أن الاسم إذا كان على وزن أفعل الذي هو من أوزان الفعل، وكان وصفاً أصلياً غير قابل لتاء التأنيث، فأنه يمنع من التنوين ويجر بالفتحة، وذلك: كـ(أحمر وأفضل وأكمر).

 <sup>(</sup>٢) يعني أن الأصل في الأسماء الصرف والجر بالكسرة ، وإنما ترك ذلك فيما شابه الفعل كما سبق ،
 فإذا اضطر الشاعر إلى صرف ما لا ينصرف ؛ لأجل استقامة الوزن جاز له ذلك .

 <sup>(</sup>٣) هنا تكملة ما بقي من نظم الملحة في ما يتعلق بأحكام موانع الصرف.

<sup>(</sup>٤) يعني أن جميع الأنواع المتقدمة متى دخل على واحد منها ألف ولام أو أضيف صرف؛ ورجع إلىٰ أصله نحو: مررت بالأحمرِ، وبعثماننا؛ لخروج ما ذكر حينئذ عن مشابهة الفعل.

<sup>(</sup>c) يعني أن الغالب في أسماء النواحي التأنيث ، فلا تنصرف ؛ للعلمية والتأنيث ، وقد جاء عن لسان العرب تذكير ثلاثة مواضع ففيها الصرف حتماً ، وهي واسط وبدر وفلج بوزن بدر ، وهو موضع بين البصرة وضرية ، وجاء عنهم أيضاً التذكير والتأنيث في خمسة مواضع فصرفوها مرة ، ومنعوها مرة ، وهي منئ ودابق وهجر وحنين وحجر .

### باب النكرة والمعرفة

#### \* الإسْمُ ضَرْبَانِ:

\_ أَحَدُهُمَا: النَّكِرَةُ، وَهِيَ الأَصْلُ، وَهِيَ: كُلُّ إِسْمِ شَائِعٍ فِي جِنْسِهِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ دُونَ آخَرَ، كَ(رَجُلٍ)، وَ(فَرَسٍ)، وَ(كِتَابٍ). وَتَقْرِيبُهَا إِلَى الفَهْمِ أَنْ يُقَالَ: النَّكِرَةُ كُلُّ مَا صَلُحَ دُخُولُ الأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ، كَ(رَجُلٍ)، وَ(إِمْرَأَةٍ)، وَ(ثَوْبٍ)، النَّكِرَةُ كُلُّ مَا صَلُحَ دُخُولُ الأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ، كَ(ذِيْ) بِمَعْنَى: صَاحِبٍ. أَوْ وَقَعَ مَوْقِعَ مَا يَصْلُحُ دُخُولُ الأَلِفِ وَاللَّامِ عَلَيْهِ، كَ(ذِيْ) بِمَعْنَى: صَاحِبٍ. وَالإِسْمُ ضَرْبَانِ فَضَرِبُ نَكِرَهُ ﴿ وَالآخِمِ وَالآخِمِ وَالآخِمِ وَالآخِمِ وَالآخِمِ وَالآخِمِ وَالآخِمِ وَالآخِمِ وَالآخِمِ عَلَيْهِ، كَا لِمَعْرِفَ لَهُ المُشْمَةُ وَالإَسْمُ ضَمَرْ فَ لَهُ المُشْمَةُ وَالآخِمِ وَالآخِمُ وَالْمَعْرِفَ الْمُثْمَانِ فَضَرْ وَقُولُ الْمُعْرِفَ وَالْمَ وَالْآخِمِ وَالآخِمِ وَالآخِمِ وَالآخِمُ وَالْمُ وَالْمَعْرِفَ وَلَا اللْمُعْرِفَ وَلَا اللْهِ وَالآخِمِ وَالآخِمِ وَالآخِمِ وَالآخِمِ وَالْمَعْرِفَ وَقَعَ مَنْ وَقَعَ مَا يَصْلُونُ فَعَ مَا يَصْلُونُ وَالْمَعْرِفِ وَالْمُ وَعِيْمُ وَالْمِ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمِ وَال

وَالْإِسْمُ ضَرْبَانِ فَضَرْبُ نَكِرَهُ ﴿ وَالْآخِرُ الْمَعْرِفَةَ الْمُشْتَهَرَهُ () وَالْإِسْمُ ضَرْبَانِ فَضَرْبُ نَكِرَهُ ﴿ وَالْآخِرُ الْمَعْرِفَةَ الْمُشْتَهَرَهُ () فَكُلُ مَا (رُبَّ) عَلَيْهِ قَدَّدُ لُ ﴿ فَإِنَّكُ مُنَكَّرِيَا رَجُلُ () فَكُلُ مَا (رُبَّ عَلَيْهِ فَا يَحْدُونِ عَلَيْهِ فَا يَحْدُونِ عَلَيْهِ فَا يَعْدُونِ فَي اللهِ عَلَيْهِ فَا يَحْدُونِ عَلَيْهِ فَا يَعْدُونِ فَي اللهِ فَا يَعْدُونِ اللهِ فَا يَعْدُونِ فَي اللهِ فَا يَعْدُونِ اللهِ فَا يَعْدُونِ اللهِ فَا يَعْدُونِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَا يَعْدُونِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهُ اللهِ فَي اللهُ اللهُ

- وَالضَّرْبُ الثَّانِي: المَعْرِفَةُ، وَهِي سِتَّةُ أَنْوَاعٍ: (المُضْمَرُ) وَهُو أَعْرَفُهَا، ثُمَّ (العَلَمُ)، ثُمَّ (المُعَرَّفُ بِالأَدَاةِ)، وَالسَّادِسُ: (العَلَمُ)، ثُمَّ (المُعَرَّفُ بِالأَدَاةِ)، وَالسَّادِسُ: (العَلَمُ)، ثُمَّ (المُعَرَّفُ إِللَّهُ الإَشَارَةِ)، وَهُو فِي رُبْبَةِ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ، إِلَّا المُضَافَ إِلَىٰ (مَا أُضِيفَ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهَا)، وَهُو فِي رُبْبَةِ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ، إِلَّا المُضَافَ إِلَىٰ الشَّافَ إِلَىٰ المُضَافَ إِلَىٰ الشَّهِ عَلَمٌ، وَهُو الشَّهِ الطَّمِيرِ، فَإِنَّهُ فِي رُبْبَةِ العَلَمِ، وَيُسْتَثْنَىٰ مِمَّا ذُكِرَ: اِسْمُ (اللهِ) تَعَالَىٰ فَإِنَّهُ عَلَمٌ، وَهُو الشَّهِ الشَّهِ عَلَمٌ، وَهُو السَّهِ السَّهِ اللهِ المُعَالَىٰ فَإِنَّهُ عَلَمٌ، وَهُو

<sup>(</sup>۱) إن الاسم ينقسم إلى قسمين: نكرة ومعرفة ، فالنكرة: كل اسم عم اثنين فأكثر من أفراد جنسه ، والمعرفة: كل اسم دل على شيء مخصوص معين ، فرجل مثلاً يعم كل فرد من أفراده بخلاف نحو والمعرفة: كل اسم دل على الذات المخصوصة .

ريد، وإنه د يدن إد عدى الدات المعتسوط (ب غلام ملكته، ورب كتاب قرأته، ورب (ب غلام ملكته، ورب كتاب قرأته، ورب ال كل اسم صح أن تدخل عليه ربَّ، فهو نكرة نحو: رب غلام المحليه كما رأيت، وقس طبق ينفع، ورب غلام لي أبق، فكل من هذه الأسماء نكرة؛ لدخول رب عليه كما رأيت، وقس ما أشبه ذلك عليه. و(الطبق) غطاء كل شيء، وجمعه أطباق وأطبقة.

أَعْرَفُ المَعَارِفِ بِالإِجْمَاعِ.

وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَهْوَ مَعْرِفَهْ ﴿ لَا يَمْتَرِي فِيهِ الصَّحِيحُ المَعْرِفَهُ ('' مِثَالُهُ: السدَّارُ، وزَيْدٌ، و(أَنَا) ﴿ و(ذَا) و(تِلْكَ) وَ(الَّذِي) و(ذُو) الغِنَى ('') مِثَالُهُ: السدَّارُ، وزَيْد، و(أَنَا) ﴿ وَذَا) وَذَا) وَرَيْلُكَ وَ(الَّذِي) وَ(ذُو) الغِنَى ('') آللهُ التَّعْرِيفِ (كَبْدٍ) مُبْهَمٍ قَالَ: (الكَبِدُ) (") وقَالَ قَوْمُ: إِنَّهَا السَّرُمُ فَقَطْ ﴿ إِذْ أَلِفُ الوَصْلِ مَتَى تُدْرَجْ سَقَطْ وَاللَّهُ الوَصْلِ مَتَى تُدْرَجْ سَقَطْ



<sup>(</sup>۱) يعني أن المعرفة كل اسم غاير النكرة؛ أي: أن كل اسم لا يصح دخول رب عليه، فهو معرفة من غير امتراء؛ أي: شك.

<sup>(</sup>۲) يعني أن المعرفة تنقسم إلى ستة أقسام: الأوّل: المعرف بأل، ومثل له بالدار، ومثله الرجل ونحوه الثاني: العلم: ومثل له بزيد، ومثله كل اسم وضع على شيء مخصوص كجعفر، ولاحق وأسامة الثالث: الضمير: ومثل له بأنا، ومثله جميع الضمائر، وهو ينقسم إلى منفصل ومتصل، وينقسم الثالث: الضمير: ومثل له بأنا، ومثله جميع الضمائر، وهو ينقسم إلى منفصل ومتصل، وينقسم المتصل إلى بارز ومستتر، وهذا ينقسم إلى قسمين قسم استتاره واجب، ومحل الضمير المستر رفع، ولا يكون الضمير المنفصل إلا بارزا، وينقسم الضمير المنفصل بحسب موقعه في الاعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه الرابع: اسم الإشارة: نحو هذا وذلك الخامس: الموصول الاسمي: نحو الذي السادس: المضاف إلى أحد هذه الخمسة نحو عبد الدار، وذو الغنى، وغلام زيد، وغلامي، وكتاب ذا الرجل، وفرس الذي كان هنا. واعلم أن أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بأل، وما أضيف إلى معرفة فهو في رتبته إلا المضاف إلى الضمير فهو في رتبة العلم.

وي ربيه على المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد الله التعريف، وهي (أل) فيقول في رجل أراد تعريفه: المستحد المستحد

# فَصْ لُّ (۱)

\* المُضْمَرُ وَالضَّمِيرُ: إِسْمَانِ لِمَا وُضِعَ لِمُتَكَلِّمٍ كَ(أَنَا)، أَوْ مُخَاطَبٍ
ك(أَنْتَ)، أَوْ غَائِبٍ كَ(هُوَ).

﴿ وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ: مُسْتَتِرٍ وَبَارِزٍ:

\_ فَالمُسْتَتِرُ: مَا لَيْسَ لَهُ صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ ، وَهُوَ:

إِمَّا مُسْتَتِرٌ وُجُوبًا كَالمُقَدَّرِ: فِي فِعْلِ أَمْرِ الوَاحِدِ المُذَكَّرِ كَ(اضْرِبْ، وَقُمْ)، وَفِي المُضَارِعِ المَبْدُوءِ بِتَاءِ خِطَابِ الوَاحِدِ المُذَكَّرِ كَ(تَقُومُ، وَتَضْرِبُ)، وَفِي المُضَارِعِ المَبْدُوءِ بِتَاءِ خِطَابِ الوَاحِدِ المُذَكَّرِ كَ(تَقُومُ، وَتَضْرِبُ)، وَفِي المُضَارِعِ المَبْدُوءِ بِالهَمْزَةِ كَ(أَقُومُ، وَأَضْرِبُ)، أَوْ بِالنُّونِ كَ(نَقُومُ، وَنَضْرِبُ). المُضَارِعِ المَبْدُوءِ بِالهَمْزَةِ كَ(أَقُومُ، وَأَضْرِبُ)، أَوْ بِالنُّونِ كَ(نَقُومُ، وَنَضْرِبُ).

\_ وَإِمَّا مُسْتَتِرٌ جَوَازًا كَالمُقَدَّرِ: فِي نَحوِ: (زَيْدٌ يَقُومُ، وَهِنْدٌ تَقُومُ).

وَلَا يَكُونُ المُسْتَقِرُ إِلَّا ضَمِيرَ رَفْعٍ إِمَّا فَاعِلًّا أَوْ نَائِبَ الْفَاعِلِ.

\_ وَالبَارِزُ مَا لَهُ صُورَةٌ فِي اللَّفْظِ، وَيَنْقَسِمُ إِلَىٰ مُتَّصِلٍ وَمُنْفَصِلٍ.

فَالمُتَّصِلُ: هُوَ الَّذِي لَا يُفْتَتَحُ بِهِ النَّطْقُ وَلَا يَقَعُ بَعْدَ (إِلَّا) كَتَاءِ (قُمْتُ)، وَكَافِ (أَكْرَمَكَ).

وَالمُنْفَصِلَ: هُوَ مَا يُفْتَتَحُ بِهِ النَّطْقُ وَيَقَعُ بَعْدَ (إِلَّا)، نَحْو: أَنْ تَقُولَ: (أَنَا مُؤْمِنٌ، وَمَا قَامَ إِلَّا أَنَا).

<sup>(</sup>١) تنبيه: في هذا الفصل وما يليه من فصول إلى باب المرفوعات ليس هناك نظم يناسبها من الملحة.

# ﴿ وَيَنْقَسِمُ المُتَّصِلُ إِلَىٰ: مَرْفُوعٍ وَمَنْصُوبٍ وَمَجْرُودٍ:

فَالمَمْ فُوعُ نَحْو: (ضَرَبْتُ، وَضَرَبْنَا، وَضَرَبْتَ، وَضَرَبْتِ، وَضَرَبْتِ، وَضَرَبْتُمَا، وَضَرَبْتُمَا، وَضَرَبْتُمْ، وَضَرَبْتًا، وَضَرَبْنَا، وَضَرَبْتُا، وَضَرَبْتًا، وَضَرَبْتًا، وَضَرَبْنَا.

مَ وَالْمَنْصُوبُ نَحْو: (أَكْرَمَنِي، وَأَكْرَمَنَا، وَأَكْرَمَكَ، وَأَكْرَمَكِ، وَأَكْرَمَكُمَا، وَأَكْرَمَكُمَا، وَأَكْرَمَكُمَا، وَأَكْرَمَهُمْ، وَأَكْرَمَهُنَّ). وَأَكْرَمَهُمْ، وَأَكْرَمَهُمْ، وَأَكْرَمَهُمْ، وَأَكْرَمَهُمْ، وَأَكْرَمَهُمْ، وَأَكْرَمَهُمْ،

\_ وَالْمَجْرُورُ كَالْمَنْصُوبِ إِلَّا أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ عَامِلُ الْجَرِّ ، نَحْو: (مرَّ بِي ، ومَرَّ بِنَا) إِلَىٰ آخِرِهِ .

# ﴿ وَيَنْقَسِمُ المُنْفَصِلُ إِلَىٰ: مَرْفُوعٍ وَمَنْصُوبٍ.

\* وَمَتَىٰ أَمْكَنَ أَنَّ يُؤْتَىٰ بِالضَّمِيرِ مُتَّصِلًا ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْتَىٰ بِهِ مُنْفَصِلًا ، فَلَا يَعُوزُ (سَلْنِيهُ يُقَالُ فِي (قُمْتُ): (قَامَ أَنَا) ، وَلَا فِي (أَكْرَمَكَ): (أَكْرَمَ إِيَّاكَ) . إِلَّا فِي نَحْوِ: (سَلْنِيهُ يُقَالُ فِي (قُمْتُ): (قَامَ أَنَا) ، وَلَا فِي (أَكْرَمَكَ): (أَكْرَمَ إِيَّاكَ) . إِلَّا فِي نَحْوِ

وَ كُنْتُهُ)، فَيَجُوزُ الفَصْلُ أَيْضًا نَحوُ: (سَلْنِي إِيَّاهُ، وَكُنْتُ إِيَّاهُ). \* وَكُنْتُ إِيَّاهُ). \* وَأَلْفَاظُ الضَّمَائِرِ كُلُّهَا مَبْنِيَّةٌ لَا يَظْهَرُ فِيهَا إِعْرَابٌ.



## فُصْلُ

\* العَلَمُ نَوْعَانِ :

\_ شَخْصِيٌّ ، وَهُوَ: مَا وُضِعَ لِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ لَا يَتَنَاوَلُ غَيرَهُ كـ(زَيْدٍ وَفَاطِمَةَ وَمَكَّةَ وشَذْقَمَ وَقَرَنَ).

\_ وَجِنْسِيٌّ ، وَهُوَ: مَا وُضِعَ لِجِنْسٍ مِنَ الأَجْنَاسِ كَ(أُسَامةً) لِلْأَسَدِ ، وَ(ثُعَالَةً) لِلثَّعْلَبِ، وَ(ذُوَّالَةَ) لِلذِئْبِ، وَ(أُمِّ عِرْيَطٍ) لِلْعَقْرَبِ. وَهُوَ فِي المَعْنَى كَالنَّكِرَةِ؛ لِأَنَّهُ شَائِعٌ فِي جِنْسِهِ، فَتَقُولُ لِكُلِّ أَسَدٍ رَأْيَتَهُ: (هَذَا أُسَامَةُ مُقْبِلًا).

\* وَيَنْقَسِمُ العَلَمُ أَيْضًا إِلَىٰ: اِسْمٍ، وَكُنْيَةٍ، وَلَقَبٍ:

\_ فَالْإِسْمُ كَمَا مَثَّلْنَا كَ (زَيْدٍ وأُسَامَةً).

\_ وَالكُنْيَةُ: مَا صُدِّرَ بِأَبٍ أَوْ أُمِّ، كَ(أَبِي بِكْرٍ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ)، وَ(أَبِي الْحَارِثِ) لِلْأَسَدِ، وَ(أُمِّ عِرْيَطٍ) لِلْعَقْرَبِ.

\_ وَاللَّقَبُ: مَا أَشْعَرَ بِرَفْعَةِ مُسَمَّاهُ كَ(زَينِ الْعَابِدِينَ)، أَوْ بِضَعَتِهِ كَ(بَطَّةَ، وَأَنْفِ النَّاقَةِ).

\* وَإِذَا اِجْتَمَعَ الاِسْمُ وَاللَّقَبُ وَجَبَ تَأْخِيرُ اللَّقَبِ فِي الْأَفْصَحِ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ زَيْنُ العَابِدِينَ)، وَيَكُونُ اللَّقَبُ تَابِعًا لِلْإِسْمِ فِي إِعْرَابِهِ، إِلَّا إِذَا كَانَا مُفْرَدَيْنِ، فَيَجِبُ إِضَافَةُ الإِسْمِ لِلَقَّبِ نَحْوُ: (جاء سَعِيدُ كُرْزٍ).

وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الكُنْيَةِ وَالرِّسْمِ، وَلَا بَيْنَ الكُنْيَةِ وَاللَّقَبِ.

# ر وَيَنْقَسِمُ العَلَمُ أَيْضًا إِلَىٰ مُفْرَدٍ وَمُرَكَّبٍ.

- \_ فَالمُفْرَدُ كـ (زَيْدٍ وَهِنْدٍ).
- وَالمُرَكَّبُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: مُرَكَّبٌ إِضَافِيٌّ، كَ(عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ)، وَجَمِيعُ الكُني، وَمُرْكَبٌ مَزْجِيٌّ، كَ(بَعْلَبَكَّ، وَحَضْرَمَوْتَ، وَسِيْبَوَيْهِ)، وَمُرَكَّبٌ إِسْنَادِيٌّ، كَ(بَرَقَ نَحْرُهُ)، وَ(شَابَ قَرْنَاهَا).



### فَصْلُ

\* إِسْمُ الإِشَارَةِ: مَا وُضِعَ لِمُشَارٍ إِلَيْهِ وَهُوَ: (ذَا) لِلْمُفْرَدِ المُذَكَّرِ، وَ(ذِي وذِهِ وَتِي وَتِهِ وَتَا) لِلْمُفْرَدَةِ المُؤَنَّةِ، وَ(ذَانِ) لِلْمُثَنَّىٰ المُذَكَّرِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ(ذَيْنِ) فِي وَتِهِ وَتَا) لِلْمُفْرَدَةِ المُؤَنَّةِ، وَ(ذَانِ) لِلْمُثَنَّىٰ المُؤَنَّثِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ(تَيْنِ) فِي حَالَةِ حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ(تَيْنِ) فِي حَالَةِ النَّصْبِ وَالجَرِّ، وَ(تَانِ) لِلْمُثَنَّىٰ المُؤَنَّثِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ(تَيْنِ) فِي حَالَةِ النَّصْبِ وَالجَرِّ، وَلِلْجَمْعِ مُذَكَّرًا كَانَ أَوْ مُؤَنَّقًا: (أُولَاء) بِالمَدِّ عِنْدَ الحِجَازِيِّينَ، وبالقَصرِ عِنْدَ التَّمِيمِيِّينَ.

﴿ وَيَجُوزُ دُخُولُ (هَا) التَّنْبِيهِ عَلَىٰ أَسْمَاءِ الإِشَارَةِ نَحْو: (هَذَا، وَهَذِهِ،
 وَهَذَانِ، وَهَذَيْنِ، وَهَاتَانِ، وَهَاتَيْنِ، وَهَؤُلَاء).

\* وَإِذَا كَانَ المُشَارُ إِلَيْهِ بَعيداً لَحِقَتِ إِسْمَ الإِشَارَةِ كَافٌ حَرْفِيَّةٌ تَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الكَافِ الإِسْمِيَّةِ بِحِسَبِ المُخَاطَبِ نَحْو: (ذَاكَ، وذاكِ، وَذَاكُمَا، وَذَاكُمْ، وَذَاكُمْ، وَذَاكُمْ، وَذَاكُمْ، وَذَاكُمْ، وَذَاكُمْ، وَذَاكُمْ، وَذَاكُمْ، وَذَلِكُمْ، وَذَلِكُمْ،

\* وَلَا تَدْخَلُ اللَّامُ فِي المُثَنَّىٰ وَلَا فِي الجَمْعِ فِي لُغَةِ مَنْ مَدَّهُ، وَإِنَّمَا تَدْخُلُ فِيهِ مَا خَالَةَ البُعْدِ الكَافُ، نَحْو: (ذَانِكُمَا، وَتَانِكُمَا، وَأُولَئِكَ)، وَكَذَلِكَ لَا تَدْخُلُ فِيهِمَا حَالَةَ البُعْدِ الكَافُ، نَحْو: (هَذَا)؛ فَيُقَالُ فِيهِ حَالَةَ البُعْدِ: (هَذَاكَ). عَلَىٰ المُفْرَدِ إِذَا تَقَدَّمَتْهُ (هَا) التَّنْبِيهِ، نَحْو: (هَذَا)؛ فَيُقَالُ فِيهِ حَالَةَ البُعْدِ: (هَذَاكَ).

\* وَيُشَارُ إِلَىٰ المَكَانِ القَرِيبِ بـ (هُنَا، أَوْ هَاهُنَا)، نَحْو: ﴿ إِنَّا هَاهُنَا وَيُشَارُ إِلَىٰ المَكَانِ القَرِيبِ بـ (هُنَاكَ، أَوْ هَا هُنَالِكَ، أَوْ هُنَالِكَ، أَوْ هَنَالِكَ، أَوْ هُنَالِكَ، أَوْ هَنَالِكَ، أَوْ هَنَا ، أَوْ هَنَا ، أَوْ هَنَا ، أَوْ ثَمَّ ) نَحْو: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ﴾ [الإنسان: ٢٠].

### فَصْلُ

\* الاسْمُ المَوْصُولُ: مَا إِفْتَقَرَ إِلَىٰ صِلَةٍ وَعَائِدٍ.

\* وَهُوَ ضَرْبَانِ: نَصٌّ وَمُشْتَرَكٌ.

\* فَالنَّصُّ ثَمَانِيَةُ أَلْفَاظٍ: (الَّذِي) لِلْمُفْرَدِ المُذَكَّرِ، وَ(الَّتِي) لِلْمُفْرَدَةِ المُؤَنَّةِ، وَ(اللَّذَانِ) لِلْمُثَنَّىٰ المُؤَنَّثِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ(اللَّذَيْنِ وَ(اللَّذَيْنِ المُذَكَّرِ، وَ(اللَّنَانِ) لِلْمُثَنَّىٰ المُؤَنَّثِ فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ(اللَّذَيْنَ باليَاءِ مُطْلَقًا) لِجَمْعِ المُذَكَّر، وَاللَّتَيْنِ) فِي حَالَةِ النَّصْبِ وَالجَرِّ، وَ(الأَلْىٰ وَالَّذِيْنَ باليَاءِ مُطْلَقًا) لِجَمْعِ المُذَكَّر، وَاللَّلَيْنِ وَاللَّرِيْنَ باليَاءِ مُطْلَقًا) لِجَمْعِ المُذَكَّر، وَاللَّذِيْنَ باليَاءِ مُطْلَقًا) لِجَمْعِ المُذَكَّر، وَاللَّاتِيْنِ وَاللَّاتِيْنِ) وَيُقَالُ: (اللَّوَاقِ) فِي حَالَةِ الرَّفْعِ، وَ(اللَّائِيْ وَاللَّاتِيْ)، وَيُقَالُ: (اللَّوَاتِيْ) نِعْمَا المُؤَنَّثِ، وَقَدْ تُحْذَفُ يَاؤُهَا.

نَحْو: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعَدَهُ ﴿ [الزمر: ٧٤] ، ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي خُيدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [المجادلة: ١] ، ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ ﴾ [النساء: ١٦] ، ﴿ رَبَّنَا الّذَيْنِ أَضَلَانَا ﴾ [فُضلت: ٢٩] ، ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الحشر: ١٠] ، ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ [النساء: ١٥] . ﴿ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ [النساء: ١٥] .

\* وَالمُشْتَرَكُ سِتَّةُ أَلْفَاظٍ: (مَنْ) ، وَ(مَا) ، وَ(أَيُّ) ، وَ(أَلْ) ، وَ(ذُو) ، وَ(ذَا) ، فَالمُشْتَرَكُ سِتَّةُ أَلْفَاظٍ: (مَنْ) ، وَالمَجْمُوعِ المُذَكَّرِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَالمُؤَنَّثِ. فَهَذِهِ السِّتَّةُ تُطْلَقُ عَلَىٰ المُفْرَدِ وَالمُثَنَّىٰ وَالمَجْمُوعِ المُذَكَّرِ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَالمُؤَنَّثِ.

\* وَتُسْتَعْمَلُ (مَنْ) لِلْعَاقِلِ، وَ(مَا) لِغَيْرِ العَاقِلِ. تَقُولُ فِي (مَنْ): (يُعْجِبُنِي فَنْ جَاءَكَ ، وَمَنْ جَاءَكَ ، وَمَنْ جَاءَتُكَ ، وَمَنْ جَاءُوكَ ، وَمَنْ جِئْنِكَ ) ، وَمَنْ جَاءَتُكَ ، وَمَنْ جَاءَتُكَ ، وَمَنْ جَاءُوكَ ، وَمَنْ جَاءُوكَ ، وَمَنْ جَاءُوكَ ، وَمَنْ جَاءَتُكَ ، وَمَنْ جَاءَتُكَ ، وَمَنْ جَاءَتُكَ ، وَمَا رَيْنِ ، أَوْ أَتَانَيْنِ ، أَوْ أَتَانَى اللهِ مَنْ قَالَ : (إِشْتَرَيْتَهُ ، وَمَا إِشْتَرَيْتَهَا ، وَمَا إِشْتَرَيْتَهُمَا ، وَمَا الشَتَرَيْتَهُمَا ، وَمَا الشَتَرَيْتَهُمَا ، وَمَا اللهُ مُنْ أَوْ أَتُنَالًا ، أَوْ أَتُنَالًا ، أَوْ أَتُنَالًا ، أَوْ أَتُنَالًا ، أَوْ أَتُنالًا ، أَوْ أَتُنَالًا ، أَوْ أَتَانَيْنِ ، أَوْ أَتَانَيْنِ ، أَوْ أَتُنالًا ، أَوْ أَتُنَالًا ، أَوْ أَتُنَالًا ، أَوْ أَتُنالًا اللهُ الله

إِشْتَرَيْتَهُمْ، وَمَا إِشْتَرَيْتَهُنَّ).

وَقَدْ يُعْكُسُ ذَلِكَ: فَتُسْتَعْمَلُ (مَنْ) لِغَيْرِ العَاقِلِ نَحْو: ﴿ فَيَنْهُم مِّن يَمْشِى عَلَىٰ بَطْنِهِ ﴾ [النور: ١٥]، وَتُسْتَعْمَلُ (مَا) لِلْعَاقِلِ نَحْو: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بَطْنِهِ ﴾ [النور: ١٥]، وَتُسْتَعْمَلُ (مَا) لِلْعَاقِلِ نَحْو: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥].

ب وَالأَرْبَعَةُ البَاقِيَةُ تُسْتَعْمَلُ لِلْعَاقِلِ وَغَيْرِهِ، تَقُولُ فِي (أَيِّ): (يُعْجِبُنِي أَيُّ قَامَ، وَأَيُّ قَامَتْ، وَأَيُّ قَامَا، وأَيُّ قَامَتَا وَأَيُّ قَامُوا، وأَيُّ قُمْنَ) سَوَاءٌ كَانَ القَائِمُ عَاقِلًا أَوْ حَيَوَانًا.

\* وَأَمَّا (أَلْ) فَإِنَّمَا تَكُونُ إِسْمًا مَوْصُولًا إِذَا دَخَلَتْ عَلَىٰ إِسْمِ الفَاعِلِ أَوْ عَلَىٰ إِسْمِ الفَاعِلِ أَوْ عَلَىٰ إِسْمِ الفَاعِلِ أَوْ عَلَىٰ إِسْمِ المَفْعُولِ، كَ(الضَّارِبِ وَالمَضْرُوبِ)؛ أَيْ: الَّذِي ضَرَبَ، وَالَّذِي ضُرِبَ، وَاللَّهُ فَوْ وَنُهُ عُولِ، كَا الضَّارِبِ وَالمَصْرُوبِ)؛ أَيْ اللَّهُ فَوْعِ فَيْ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَدِّقَتِ ﴾ [الحديد: ١٨]، وقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالسَّقَفِ الْمَرْفُوعِ فَي وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُولِ ﴾ [الطور: ٥ - ١].

بِهِ وَأَمَّا (ذُو) فَخَاصَّةٌ بِلُغَةِ طَيِّعٍ ، تَقُولُ: (جَاءَنِي ذُو قَامَ ، وَذُو قَامَتُ ، وَذُو قَامَا ، وَذُو قَامُوا ، وَذُو قُمْنَ ) .

# \* وَأَمَّا (ذَا) فَشَرْطُ كَوْنِهَا مَوْصُولًا:

\_ أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا (مَا) الإِسْتِفْهَامِيَّةُ ، نَحْو: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ [البَقَرَةَ: رَانَ عَنْ) الإِسْتِفْهَامِيَّةُ نَحْو: (مَنْ ذَا جَاءَكَ؟).

\_وَأَلَّا تَكُونَ (ذَا) مُلْغَاةً بِأَنْ يُقَدَّرَ تَرْكِيبُهَا مَعَ (مَا) نَحْو: (مَاذَا صَنَعْتَ؟) إِذَا رُمَاذَا) اِسْمًا وَاحِدًا مُرَكَّبًا.

\* وَتَفْتَقِرُ الْمَوْصُولَاتُ كُلُّهَا إِلَىٰ صِلَةٍ مُتَأَخِّرَةٍ عَنْهَا وَعَائِلًا ·

\* وَالصَّلَةُ جُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا:

\* فَالجُمْلَةُ مَا تَرَكَّبَ مِنْ:

\_ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ، نَحْو: (جَاءَ الَّذِي قَامَ أَبُوهُ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُو ﴾ [الزمر: ٧٤].

\_ أَوْ مِنْ مُبْتَدَإٍ وَخَبَرٍ نَحْو: (جَاءَ الَّذِي أَبُوهُ قَائِمٌ)، وقُولِهِ تعالى ﴿ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ لَغَيَافُونَ ﴾ [النباء: ٣].

### \* وَشِبْهُ الجُمْلَةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ:

\_ أَحَدُهَا: الظَّرْفُ، نَحْو: (جَاءَ الَّذِي عِنْدَكَ)، وقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا عِندَكُرُ يَنْدُ ﴾ [النحل: ٩٦].

\_ والثاني: الجَارُّ وَالمَجْرُورُ، نَحْو: (جَاءَ الَّذِي فِي الدَّارِ)، وَقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالْفَتْ مَا فِيهَا ﴾ [الانشقاق: ٤].

وَيَتَعَلَّقُ الظَّرْفُ وَالجَارُّ وَالمَجْرُورُ إِذَا وَقَعَا صِلَةً بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ (الْسَقَرَّ).

\_ وَالثَّالِثُ: الصِّفَةُ الصَّرِيحَةُ، وَالمُرَادُ بِهَا: اِسْمُ الفَاعِلِ وَإِسْمُ المَفْعُولِ، وَالنَّرِيحَةُ، وَالمُرَادُ بِهَا: اِسْمُ الفَاعِلِ وَإِسْمُ المَفْعُولِ، وَالنَّامِ كَمَا تَقَدَّمَ.

\* وَالْعَائِدُ: ضَمِيرٌ مُطَابِقٌ لِلْمَوْصُولِ فِي الْإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، وَالتَّذْكِيرِ النَّأْنِيثِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ.

وَقَدْ يُحْذَفُ العَائِدُ نَحْو: ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمْ أَشَدُ ﴾ [مريم: ١٩]؛ أي: الَّذِي هُوَ أَشَدُ ، ونَحْو: ﴿ وَأَلْلَهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ [النحل: ١٩]؛ أي: الَّذِي تُسِرُّونَهُ ، وَالَّذِي تُعْلِنُونَهُ ، وَنَحْو: ﴿ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣٣]؛ أي: الَّذِي تَشْرَبُونَ مِنهُ .

## \* \* \*

## فَصْلُ

\* وَأَمَّا المُعَرَّفُ بِالأَدَاةِ فَهُو: المُعَرَّفُ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ ·

﴿ وَهِي قِسْمَانِ: عَهْدِيَّةٌ وَجِنْسِيَّةٌ .

\_ وَالْعَهْدِيَّةُ: إِمَّا لِلْعَهْدِ الذِّكْرِي ، نَحْو: ﴿ فِي زُجَاجَةً ۚ ٱلزُّجَاجَةُ ﴾ [النور: ٣٥] ، أَوْ لِلْعَهْدِ الدُّخُوي ، لِنَحْو: ﴿ فِي رُجَاجَةً ﴾ [النور: ٣٥] ، أَوْ لِلْعَهْدِ الدُّخُوي ، لِلْعَهْدِ الدُّخُوي ، لِلْعَهْدِ الدُّخُورِي ، لِلْعَهْدِ الدُّخُورِي ، لَحْو: ﴿ إِذْ هُ مَا فِي ٱلْغَارِ ﴾ [النوبة: ٤٠] ، أَوْ لِلْعَهْدِ الدُّخُورِي ، لَحْو: ﴿ ٱلنَّوْمَ أَكُمْ لُكُودِينَكُو ﴾ [المائدة: ٣] .

\_ وَالجِنْسِيَّةُ: إِمَّا لِتَعْرِيفِ الْمَاهِيَّةِ، نَحْو: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَلَءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ ﴾ [الأساء: ٣٠]، وَإِمَّا لِإِسْتِغْرَاقِ الأَفْرَادِ، نَحْو: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]، [الأسياء: ٣٠]، وَإِمَّا لِإِسْتِغْرَاقِ خَصَائِصِ الأَفْرَادِ، نَحْو: (أَنْتَ الرَّجُلُ عِلْمًا).

﴿ وَتُبْدَلُ لَامُ (أَلْ) مِيْمًا فِي لُغَةِ حِمْيَرَ.



#### فَصْلُ

\* وَأَمَّا المُضَافُ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الخَمْسَةِ<sup>(١)</sup>، فَنَحْو: (غُلَامِي، وَغُلَامِكَ، وَغُلَامِهِ، وَغُلَامِ الْخَمْسَةِ وَغُلَامِ الْجُهُ، وَغُلَامِ الرَّجُلِ).



<sup>(</sup>۱) يعني أن المضاف إلى واحد من المعارف الخمسة المتقدمة إضافة معنوية ، ولم يكن متوغلاً في الابهام ، ولا واقعاً موقع نكرة فخرج المضاف إضافة لفظية كإضافة الوصف إلى معموله ، والأسماء المتوغلة في الابهام كغير ومثل ، والواقع موقع النكرة كواحدة ، فإن إضافة كل واحد من هذه لا تفيد التعريف ؛ بل المضاف معها باق على تنكيره . الكواكب ص٧٤.

# باب المرفوعات من الأسماء

المَرْفُوعَاتُ عَشَرَةٌ، وَهِي: الفَاعِلُ، وَالمَفْعُولُ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَالمُبْتَدَأُ، وَالمَبْتَدَأُ، وَإِسْمُ الْخُرُوفِ المُشْبَّهَةِ وَخَبَرُهُ، وَإِسْمُ (كَانَ) وَأَخَوَاتِهَا، وَإِسْمُ أَفْعَالِ المُقَارَبَةِ، وَإِسْمُ الحُرُوفِ المُشَبَّهَةِ بَرُونِ مَا المُشَبَّهَةِ الْمُشَرَّةُ، وَإِسْمُ الحُرُوفِ المُشَبَّهَةِ بِرَلَيْسَ)، وَخَبَرُ (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا، وَخَبَرُ (لا) الَّتِي لِنَفْي الجِنْسِ، وَالتَّابِعُ لِلْمَرْفُوعِ بِرلَيْسَ)، وَخَبَرُ (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا، وَالتَّوْكِيدُ، وَالبَدَلُ، وَالبَدَلُ،



#### باب الفاعل

رَكُ اللَّهُ الْجَاءَ مِنَ الأَسْمَاءِ ﴿ عَقِيبَ فِعْ لَمُ اللَّهِ البِنَاءُ (١) فَا مَلُ الْفَاعُ وَجَارَ العَامِلُ ) فَا فَعْ وَ الفَاعُ وَجَارَ العَامِلُ ) فَا فَعْ وَ الفَاعِلُ فَعْ الْمَاءُ وَجَارَ العَامِلُ ) ﴿ الفَاعِلُ هُو اللَّهُ وَعُلُ الْفَاعُ وَ المَدْكُورُ قَبْلَهُ فِعْلُ اللَّهُ فَعِلُ الْفَعْلِ الفِعْلِ الفِعْلِ الفِعْلِ الفَعْلِ الفِعْلِ الفَعْلِ اللْفَعْلِ الْفَعْلِ الْفَاقِلْ الْفَاقِلْ الْفَعْلِ الْفَعْلِ الْمَلْفَ الْفَاقِلْ الْمَاقُ الْفَاقِلْ الْفَاقِلْ الْفَاقِلْ ال

\_ فَالظَّاهِرُ ، نَحْو: ﴿ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٥٥] ، ﴿ قَالَ رَجُلَانِ ﴾ [المائدة: ٢٣] ، ﴿ وَيَوْمَ يِذِ يَفْرَحُ ﴾ وَيَوْمَ يِذِ يَفْرَحُ أَلْنَاسُ ﴾ [المطنفين: ٦] ، ﴿ وَيَوْمَ يِذِ يَفْرَحُ لَنَّاسُ ﴾ [المطنفين: ٦] ، ﴿ وَيَوْمَ يِذِ يَفْرَحُ لَنَاسُ ﴾ [المطنفين: ٦] ، ﴿ وَيَوْمَ يِذِ يَفْرَحُ لَنَاسُ ﴾ [المطنفين: ٩] ، ﴿ وَيَوْمَ يِذِ يَفْرَحُ لَمُ اللّهِ مِنْ وَيَالًا أَبُوهُمْ مَ ﴾ [يوسف: ٩٤] .

\_ وَالمُضْمَرُ ، نَحْو قَوْلِكَ: (ضَرَبْتُ وَضَرَبْنَا) إِلَىٰ آخِرِهِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي فَصْلِ لَنْفُمَرِ .

\* وَالَّذِي فِي تَأْوِيلِ الفِعْلِ نَحْو: (أَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مُخْتَلِفُ أَنْكَ اللَّهُ النَّايْدَةِ إِلَى الْفِعْلِ نَحْو: (أَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مُخْتَلِفُ أَنْكَ اللَّهُ النَّالِةِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ النَّالِةِ النَّالَةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالَةِ النَّالَةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالِةِ النَّالَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللللَّ الللللَّاللَّا اللللَّهُ الللَّهُ اللللّل

\* وَلِلْفَاعِلِ أَحْكَامٌ:

\_ مِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ ؛ لِأَنَّهُ عُمْدَةٌ ، فَإِنْ ظَهَرَ فِي اللَّفْظِ ، نَحْو: (قَامَ زَيدٌ ،

بعني أن الاسم الذي يذكر بعد الفعل الذي سلمت صيغته من التغير من بنائه للفاعل إلى بنائه للمنعول؛ فهو فاعل هذا الفعل، ويجب حينئذ رفعه على الفاعلية نحو: قام زيد، وجرئ الماء، وجار العامل، وضربت زيدا، وجاء الفتى، وجاء الذي قام، فالمراد بالرفع ما يشتمل الرفع لفظاً ومعلاً وتقديراً، ومثل ما جاء بعد الفعل الاسم الذي جاء بعد شبهه نحو: أقائم زيد، فالفاعل هو: لاسم المرفوع بما سبقه من فعل، أو شبهه.

وَالزَّيْدَانِ قَامَا) فَذَاكَ ، وَإِلَّا فَهُوَ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ ، نَحوُ: (زَيدٌ قَامَ).

\_ وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الفِعْلِ ، فَإِنْ وُجِدَ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّهُ فَاعِلْ مُقَدَّمٌ ، وَجَبَ تَقْدِيرُ الفَاعِلِ ضَمِيرًا مُسْتَتِرًا ، وَيَكُونُ المُقَدَّمُ: إِمَّا مُبْتَدَأً ، نَحْو: (زَيْدٌ قَامَ) ، وَجَبَ تَقْدِيرُ الفَاعِلِ ضَمِيرًا مُسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱلسَّتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱلسَّتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ ﴾ [التوبة: ٦] ؛ لِأَنَّ أَدَاةَ الشَّرْطِ لَا تَدْخُلُ عَلَى المُبْتَدَإِ .

\_ وَمِنْهَا: أَنَّ فِعْلَهُ يُوحَّدُ مَعَ تَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ كَمَا يُوحَّدُ مَعَ إِفْرَادِهِ، فَتَقُولُ: (قَامَ الزَّيْدَانِ، وَقَامَ الزَّيْدُونَ) كَمَا تَقُولُ: (قَامَ زَيْدٌ).

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿قَالَ رَجُلَانِ ﴾ [المائدة: ٢٣] ، ﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ [التوبة: ٩٠]، ﴿ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰنِ ﴾ [التوبة: ٩٠] . ﴿ وَقَالَ السِّوَةُ ﴾ [يوسف: ٣٠] .

وَوَحِّدِ الْفِعْدِ لَ مَعَ الْجَمَاعَةُ ﴿ كَقَوْلِهِم: (سَارَ الرِّجَالُ السَّاعَةُ)(١)

وَمِنَ العَرَبِ مَنْ يُلْحِقُ الفِعْلَ عَلَامَةَ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ إِذَا كَانَ الفَاعِلُ مُثَنَّى أَوْ جَمْعاً فَتَقُولُ: (قَامَا الزَّيْدَانِ، وَقَامُوا الزَّيْدُونَ، وَقُمْنَ الهِنْدَاتُ)، وَتُسَمَّىٰ لُغَةَ: (أَكَلُونَيْ البَرَاغِيثُ)؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ سُمِعَ مِنْ بَعْضِهِمْ وَمِنْهُ الْحَديثُ: (يَتَعَاقَبُونَ وَلَكُمْ مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ، ومَلائِكَةٌ بِالنَّهَارِ»، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الأَلِفَ وَالوَاوَ وَالنُّونَ أَحْرُفُ دَالَةٌ عَلَىٰ التَّثَنِيَةِ وَالْجَمْعِ، وَأَنَّ الفَاعِلَ مَا بَعْدَهَا.

\_ وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجِبُ تَأْنِيتُ الفِعْلِ بِتَاءٍ سَاكِنَةٍ فِي آخِرِ المَاضِي، وَبِتَاءِ

<sup>(</sup>۱) يعني أنه يجب توحيد الفعل؛ أي: تجريده من علامة التثنية والجمع إذا أسند إلى مثنى أو جمع مطلقا، فتقول: قام الرجال، وجاء الرجال، وحضر المسلمات، بدون علامة تثنية أو جمع، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ [المائدة: ٣٣]، ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوا عَلَيْ مَا أَمْرِهِمْ ﴾ [الكهف: ٢١].

المُضَارِعَة في أُوَّلِ المُضَارِعِ إِذَا كَانَ الفَاعِلُ مُّوَنَّثَا حَقِيقِيّاً ، نَحْو: (قَامَتْ هِنْدٌ ، وَتَقُومُ فِي المُضَارِعِ إِذَا كَانَ الفَاعِلْ مُجَازِيَّ التَّأْنِيثِ نَحْو: (طَلَعَ الشَّمْسُ) ، وَيَجُوزُ تَرْكُ التَّاءِ إِذَا كَانَ الفَاعِلْ مَجَازِيَّ التَّأْنِيثِ نَحْو: (طَلَعَ الشَّمْسُ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَّ ﴾ [الأنفال: ٣٥] .

وَتَلْحَــ قُ التَّـاءُ عَلَــ مَ التَّحْقِيــ قِ ﴿ بِكُــ لِّ مَـا تَأْنِيثُــ هُ حَقِيقِــ مِ (') كَفَـ وْلِهِم: (جَـاءَتْ شَـعَادُ ضَـاحِكَهُ ﴿ وَانْطَلَقَــتْ نَاقَــةُ هِنْــ دِ رَاتِكَــهُ) وَنُكْسَــرُ التَّــاءُ بِـــ لَا مَحَالَــهُ ﴿ فِي مثْلِ: (قَـدْ أَقْبَلَتِ الغَزَالَـهُ)(۲)

وَحُكُمُ المُثَنَّىٰ وَالمَجْمُوعِ جَمْعَ تَصْحِيحٍ حُكُمُ المُفْرَدِ، فَتَقُولُ: (قَامَ الزَّيْدَانِ، وَقَامَ الزَّيْدَانِ، وَقَامَ الزَّيْدُونَ، وَقَامَتِ المُسْلِمَاتُ).

وَأُمَّا جَمْعُ التَّكْسِيرِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ المَجَازِيِّ التَّأْنِيثِ، فَتَقُولُ: (قَامَ الرِّجَالُ، وَقَامَ الهُنُودُ، وَقَامَتِ الهُنُودُ).

وَإِنْ تَشَا أُفَ زِدْ عَلَيْ مِ التَّاءَ ﴿ نَحْو: (اشْتَكَتْ عُرَاتُنَا الشِّتَاءَ)(٣)

<sup>(</sup>۱) يعني أن كل فعل أسند إلى فاعل مؤنث تأنيثاً حقيقياً ؛ بأن كان له آلة نساء وجب إلحاق التاء بآخره سواء كان الفاعل المؤنث المذكور اسما ظاهرا نحو: جاءت سعاد، أو كان ضميرا يرجع إلى اسم ظاهر حقيقي التأنيث نحو: هند قامت ، أو كان ضميراً راجعاً إلى اسم ظاهر مجازي التأنيث نحو: الشمس طلعت .

السمس صعب. (٢) يعني أن الأصل في تاء التأنيث التي تلحق بآخر الماضي أن تكون ساكنة إذا لم يلقها ساكن آخر، فإذا لقيها وجب تحريكها بالكسر؛ تخلصاً من التقاء الساكنين نحو: قالتِ الهندات.

وإذا نتيها وجب تحريبه بالمسر؛ معلى التكسير يجوز إلحاق تاء التأنيث بآخره، وعدم إلحاقها به، فتقول:

(٣) يعني أن الفعل المسند إلى جمع التكسير يجوز إلحاق تاء التأنيث بآخره، وعدم إلحاقها به وهو يجوز فيه قام الزيود، وقامت الزيود؛ لأن جمع التكسير بمنزلة المفرد المؤنث تأنيثاً مجازياً، وهو يجوز فيه الأمران نحو: طالت العصا، وطال العصا، وأما الفعل المسند إلى جمع المذكر فيجب تجريده من هذه التاء تقول: قام الزيدون، لا قامت الزيدون، وأما جمع المؤنث السالم، فيجب إلحاقها به تقول: قامت الهندات، لا قام الهندات إلا نادراً، فكل من جمعي المذكر السالم والمؤنث السالم تابع لمفرده فكما تقول: جاء زيد، وجاء هند تقول: جاء الزيدون، وجاءت الهندات.

\_ وَمِنْهَا: أَنَّ الأَصْلَ فِيهِ أَنْ يَلِيَ فِعْلَهُ ثُمَّ يُذْكَرَ المَفْعُولُ، نَحْو: ﴿ وَوَرِثَ سُلَتِمَنُ دَاوُرِدَ ﴾ [النمل: ١٦] ·

وَقَدْ يَتَأَخَّرُ الفَاعِلُ وَيَتَقَدَّمُ المَفْعُولُ جَوَازًا نَحْو: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ ﴾ [الفتر: ١١] ، ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَلَ إِبْرَهِ عِمَ رَبَّهُ مُ المَفْعُولُ جَوَازًا فَوَلُنَا ﴾ [الفتح: ١١] ، ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَلَ إِبْرَهِ عِمَ رَبَّهُ مُ ﴾ [البقرة: ١٢٤] ،

وَقَدْ يَتَقَدَّمُ المَفْعُولُ عَلَى الفِعْلِ وَالفَاعِلِ جَوَازًا ، نَحْو: ﴿ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا وَقَدْ يَتَقَدَّمُ المَفْعُولُ عَلَى الفِعْلِ وَالفَاعِلِ جَوَازًا ، نَحْو: ﴿ فَأَى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ [غافر: ١٨] ؟ يَقْتُلُونَ ﴾ [المائدة: ٧٠] ، وَوُجُوبًا ، نَحْو: ﴿ فَأَى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ [غافر: ١٨] ؟ لأنَّ اسْمَ الاسْتِفْهَامِ لَهُ صَدْرُ الكلامِ .



## باب المفعول الذي لم يسم فاعله

\* وَهُو: الاسْمُ المَرْفُوعُ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فَاعِلُهُ ، وَأُقِيمَ هُوَ مُقَامَهُ ، فَصَارَ مَرْفُوعاً
 بَعْدَ أَنْ كَانَ مَنْصُوباً ، وَعُمْدَةً بَعْدَ أَنْ كَانَ فَضْلَةً .

وَاقْصِ قَضَاءً لَا يُصِرَدُ قَائِلُهُ عَلَى الفِعْلِ . \_ فَلَا يَجُوزُ حَذْفُهُ ، وَلَا تَقْدِيمُهُ عَلَى الفِعْلِ .

\_ وَيَجِبُ تَأْنِيثُ الفِعْلِ إِنْ كَانَ مُؤَنَّثًا ، نَحْو: (ضُرِبَتْ هِنْدٌ) ، وَنَحْو: ﴿ إِذَا لَرَاتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ [الزلزلة: ١] .

\_ وَيَجِبُ أَلَّا يَلْحَقَ الفِعْلَ عَلَامَةُ تَثْنِيَةٍ أَوْ جَمْعٍ إِنْ كَانَ مُثَنَّى أَوْ مَجْمُوعاً نَحْو: (ضُربَ الزَّيْدَانِ، وَضُرِبَ الزَّيْدُونَ).

\* وَيُسَمَّىٰ أَيْضًا: (النَّائِبَ عَنِ الفَاعِلِ)، وَهَذِهِ العِبَارَةُ لِإِبْنِ مَالِكٍ، وَهِي أَخْصَرُ.

﴿ وَيُسَمَّىٰ فِعْلُهُ (الفِعْلَ المَبْنِيَّ لِلْمَفْعُولِ) ، وَ(الفِعْلَ المَجْهُولَ) ، وَ(الفِعْلَ اللّهِ يُسَمَّ فَاعِلُهُ) .

<sup>(</sup>۱) يعني أنه إذا ذكر فعل بدون فاعله ، وجب رفع المفعول به ؛ إقامة له مقام الفاعل لكن لا يرفع المفعول المذكور إلا من بعد تغيير هيئة الفعل من صيغة المبني للفاعل إلى صيغة المبني للمفعول ؛ لأنه لو بقي على صيغة الفاعل وجئ بالمفعول بعده مرفوعاً لتوهم أن المفعول المذكور فاعل لا نائب فاعل ، وسواء الفعل الماضي والمضارع إلا أن الماضي يكسر ما قبل آخره ، والمضارع يفتح ما قبل

فَإِنْ كَانَ الفِعْلُ مَاضِيًا: ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ، وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَفُتِحَ مَا قَبْلَ آخِرِهِ نَحْو: (ضُرِبَ زَيْدٌ، وَيُضْرَبُ زَيْدٌ).

مِنْ بَعْدِ ضَمٍّ أَوَّلِ الأَفْعَالِ ﴿ كَقَوْلِهِم: (يُكْتَبُ عَهْدُ الوَالِي)(١)

فَإِنْ كَانَ المَاضِي مَبْدُوءاً بِتَاءٍ زَائِدَةٍ: ضُمَّ أَوَّلُهُ وَثَانِيهِ نَحْو: (تُعُلِّمَ، وتُضُورِبَ)، وَإِنْ كَانَ مَبْدُوءاً بِهَمْزَةِ وَصْلٍ: ضُمَّ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ نَحْو: (أَنْطُلِقَ وَاستُخْرِجَ)، وَإِنْ كَانَ المَاضِي مُعْتَلَّ العَيْنِ فَلَكَ كَسْرُ فَائِهِ، فَتَصِيرُ عَيْنُهُ يَاءً نَحْو: (قِيلَ وَبِيعَ)، وَلَكَ إِشْمَامُ الكَسْرَةِ الضَّمَّةَ، وَهُو خَلْطُ الكَسْرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ صَوْتِ الضَّمَّةِ، وَلَكَ ضَمُّ الفَاءِ فَتَصِيرُ عَيْنُهُ وَاوًا سَاكِنَةً نَحْو: (قُولَ وبُوعَ).

وَإِنْ يَكُن ثَسانِيْ الثَّلاثِيِّ أَلِفْ ﴿ فَاكْسِرْهُ حِينَ تَبْتَدِي وَلَا تَقِفْ (') وَإِنْ يَكُن ثَسَامِ والطَّعَامُ) تَقُسولُ: (بِيسِعَ الثَّسوْبُ وَالغُسلَامُ ﴿ وَكِيسلَ زَيْستُ الشَّسامِ والطَّعَامُ) \* وَالنَّائِبُ عَنِ الفَاعِلِ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ: ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ:

\_ فَالظَّهِرُ ، نَحْو: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرَءَ اللهِ وَالْعَراف: ٢٠٤] ، ﴿ ضُرِبَ مَثَلُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤] ، ﴿ ضُرِبَ مَثَلُ ﴾ [الحج: ٧٣] ، ﴿ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ [البقرة: ٢١٠] ، ﴿ فُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴾ [الذاريات: ١٠] ، ﴿ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [الرحس: ٤١] .

\_ وَالمُضْمَرُ نَحْو: (ضُرِبْتُ، وَضُرِبْنَا وَضُرِبْنَا وَضُرِبْتَ... إِلَىٰ آخِرِ مَا تَقَدَّمَ).

<sup>(</sup>۱) لم يزد الناظم على ضم أول الفعل، ولابد مع ذلك من كسر ما قبل آخره إن كان ماضياً كضرب، وفتحه إن كان مضارعاً كـ(يكتب).

<sup>(</sup>٢) يعني أن الفعل الذي يبنئ للمجهول إذا كان ماضياً، وكان على ثلاثة أحرف ثانيها ألف، فإن هذه الألف تقلب ياء، ويُكسر ما قبلها، وهو أول الفعل سواء كان أصل هذه الألف ياء نحو: باع وكال، أو واواً نحو: قال وخاف، فتقول في الجميع: بيع الثوب، وكيل الطعام، وقيل قول، وخيف زيد، وإنما كسر أول الفعل؛ لمناسبة الياء المنقلبة عن الألف.

\* لَكِنْ يُبْنَى الفِعْلُ لِلْمَفْعُولِ، وَيَنُوبُ عَنِ الفَاعِلِ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةِ:

\_ الأَوَّلُ: المَفْعُولُ بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ.

\_ النَّاني: الظَّرْفُ، نَحْو: (جُلِسَ أَمَامُكَ، وَصِيمَ رَمَضَانُ).

\_ النَّالِثُ: الجَارُّ وَالمَجْرُورُ، نَحْو: ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ فِي آَيْدِيهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٤٩].

\_ الرَّابِعُ: المَصْدَرُ، نَحْو: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَكِودَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٣].

\* وَلَا يَنُوبُ غَيْرُ المَفْعُولِ بِهِ مَعَ وَجُوْدِهِ غَالِبًا ؛ وَإِذَا كَانَ الفِعْلُ مُتَعَدِّيًا لِإِثْنَيْنِ جُعِلَ أَحَدُهُمَا نَائِبًا عَنِ الفَاعِلِ ، وَيُنْصَبُ الثَّانِي منهما ، نَحْو: (أُعْطِيَ زَيْدٌ دِرْهَمًا).



## باب المبتدإ والخبر

\* المُبْتَدَأُ: هُوَ الإِسْمُ المَرْفُوعُ العَارِي عَنِ العَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ .

\* وَهُوَ قِسْمَانِ: ظَاهِرٌ وَمُضْمَرٌ.

\* فَالمُضْمَرُ: (أَنَا) وَأَخَوَاتُهُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي فَصْلِ المُضْمَرِ.

\* وَالظَّاهِرُ قِسْمَانِ: مُبْتَدَأٌ لَهُ خَبَرٌ ، وَمُبْتَدَأٌ لَهُ مَرْفُوعٌ سَدَّ مَسَدَّ الخَبرِ .

\_ فَالْأَوَّلُ: نَحْو: ﴿ ٱللَّهُ رَبِّنَا ﴾ [الشورى: ١٥] ، و ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]. وإِنْ فَنَحْتَ النَّطْقَ بِاسْم مُبْتَدَا ﴿ فَارْفَعْهُ وَالْأَخْبُ ارَ عَنْهُ أَبِدَا (١)

وَإِن مَعْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَيْدٌ، والأَمِيدُ عَادِلُ) وَلَا يَحُدُولُ مِنْ ذَلَكَ: (زَيْدٌ عَاقِلٌ ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْدٌ، والأَمِيدُ وَالمَّادِلُ) وَلَا يَحُدُولُ مُكْمَةُ مَتَدَى دَخَلْ ﴿ (لَكِنْ) عَلَىٰ جُمْلَتِهِ وَ(هَلْ) وَ(بَلْ)(٢) وَلاَ يَحُدُولُ مُحُمَّةُ مَتَدَى دَخَلْ ﴿ (لَكِنْ) عَلَىٰ جُمْلَتِهِ وَ(هَلْ) وَ(بَلْ)(٢)

<sup>(</sup>۱) يعني أن المبتدأ والخبر مرفوعان؛ إما لفظاً نحو: (زيد عاقل)، و(الصلح خير)، و(الأمير عادل)، وإما محلاً نحو: (أنا الذي فعل كذا)، ولا يكون المبتدأ في وإما تقديراً نحو: (الفتئ فتئ موسئ)، وإما محلاً نحو: (أنا الذي فعل كذا)، ولا يكون المبتدأ في غالب استعماله إلا معرفة كما أن الخبر لا يكون في الغالب إلا نكرة كما في الأمثلة المذكورة؛ ثم أعلم أن المبتدأ هو: الاسم المرفوع الخالي من العوامل اللفظية غير الزائدة، والخبر هو: الجزء المتم الفائدة المسند إلئ المبتدأ. (تنبيه: في شرح نفحة الآداب على ملحة الإعراب زاد بيتاً هنا، وهو قوله: (ولا يكون المبتدأ في الغالب \* إلا وقد عرفته كالكاتب).

<sup>(</sup>٢) يعني أن المبتدأ إذا دخل عليه ، وعلى خبره (لكن أو بل أو هل) ، فهو باقي على حاله من الرفع ، وكذا إذا دخل عليه (همزة الاستفهام ، وإذ ولام الابتداء وأما وألا الاستفتاحيتان) ، وكذا إذا دخل عليه (أما ولولا) فتقول: قام القوم لكن عمرو جالس ، وتقول: هل عمرو فاعل ، وما جاء عمرو بل خالد ، ونحو: أزيد كاتب ، ولعمرو شاعر ، وأما خالد أمامك ، وألا بكر يصلي ، وتقول: جاء القوم ؛ أما خالد فماش ، وأما بكر فراكب ، وتقول: لولا على لهلك عمر .

\_ والثاني: هُوَ اِسْمُ الفَاعِلِ وَاِسْمُ المَفْعُولِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا نَفْيُّ أَو اسْتَفْهَامٌ نَحُو: (أَقَائِمٌ زَيْدٌ؟، وَمَا قَائِمٌ الزَّيْدَانِ، وَهَلْ مَضْرُوبٌ العَمْرَانِ؟ وَمَا مَضْرُوبٌ العَمْرَانِ؟ وَمَا مَضْرُوبُ العَمْرَانِ).

\* وَلَا يَكُونُ المُبْتَدَأُ نَكِرَةً إِلَّا بِمُسَوِّغٍ ، وَالمْسَوِّغَاتْ كَثِيرَةٌ:

\_ مِنْهَا: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَلَى النَّكِرَةِ نَفْيٌ، أَوِ اِسْتِفْهَامٌ نَحْو: (مَّا رَجُّلٌ قَاثِمٌ، وَهَلْ رَجُلٌ جَالِسٌ؟، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَوَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ الله ١٦٠٠

\_ وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ مَوْصُوفَةٌ ، نَحْو: ﴿ وَلَعَبْدُ مُّوْمِنُ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

\_ وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ مُضَافَةٌ ، نَحْو: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ».

\_ وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ ظَرْفًا أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا مُقَدَّمَيْنِ عَلَىٰ النَّكِرَةِ، نَحْو: (عِنْدَكَ رَجُلٌ، وَفِي الدَّارِ إِمْرَأَةٌ)، وَنَحْو قُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ف: ٣٥]، (عِنْدَكَ رَجُلٌ، وَفِي الدَّارِ إِمْرَأَةٌ)، وَنَحْو قُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ف: ٣٥]، ﴿ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَلُوةٌ ﴾ [البقرة: ٧].

\* وَقَدْ يَكُونُ المُبْتَدَأُ مَصْدَرًا مُؤَوَّلًا مِنْ (أَنْ) وَالفِعْلِ، نَحْو: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرًلَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٤]؛ أيْ: صَوْمُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ.

\* وَالخَبَرُ: هُوَ الجُزْءُ الَّذِي تَتِمُّ بِهِ الْفَائِدَةُ مَعَ مُبْتَدَأً.

﴿ وَهُوَ قِسْمَانِ: مُفْرَدٌ ، وَغَيْرُ مُفْرَدٍ .

\* فَالْمُفْرَدُ، نَحْو: (زَيْدٌ قَائِمٌ، وَالزَّيْدَانِ قَائِمَانِ، وَالزَّيْدُونَ قَائِمُونَ، وَزَيْدٌ الْخُوكَ).

#### \* وَغَيْرُ المُفْرَدِ:

\_ إِمَّا جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ ، نَحْو: (زَيْدٌ جَارِيَتُهُ ذَاهِبَةٌ) ؛ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوكِ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] ، وَ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١] .

\_ وَإِمَّا جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ ، نَحْو: (زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ) ، وَقُوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ [النصص: ٦٨] ، ﴿ وَاللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ ﴾ [الزمر: ٢٤] . ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ ﴾ [الزمر: ٢٤] .

\_ وَإِمَّا شِبْهُ الجُمْلَةِ، وَهُوَ الظَّرْفُ وَالجَارُّ وَالمَجْرُورُ، فَالظَّرْفُ، نَحْو: (زَيْدٌ وَالسَّفَرُ غَدًا)، وَقُوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلرَّے بُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ [الأنفال: ١٤]، وَقُوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [الأنفال: ١٤]، وَالجَارُّ وَالمَجْرُورُ، نَحْو: (زَيْدٌ فِي الدَّارِ)، وَقَوْلَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [الفاتحة: ٢]. وَالجَارُّ وَالمَجْرُورُ الخَبَرَا ﴿ فَأَوْلِهِ النَّصْبَ وَدَعْ عَنْكَ المِرَا(١) وَقُولَهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَالصَّوْمُ يَوْمَ السَّبْتِ والسَّيْرُ غَدَا) وَتُعَدَّدُ وَلَيْ وَلَيْعَلَقُ الظَّرْفُ وَالجَارُّ وَالمَجْرُورُ إِذَا وَقَعَا خَبَرًا بِمَحْذُوفٍ وُجُوبَا تَقْدِيرُهُ وَكُانِيْ) أَوْ (مُسْتَقِرٌّ).

\* وَلَا يُخْبَرُ بِظَرْفِ الزَّمَانِ عَنِ الذَّاتِ، فَلَا يُقَالُ: (زَيْدٌ اليَوْمَ)، وَإِنَّمَا يُخْبَرُ بِظَرْفِ الزَّمَانِ عَنِ الذَّاتِ، فَلَا يُقَالُ: (زَيْدٌ اليَوْمَ)، وَإِنَّمَا يُخْبَرُ بِهِ عَنِ المَعَانِي، نَحْو: (الصَّوْمُ اليَوْمَ، وَالسَّفَرُ غَداً)، وَقَوْلُهُمْ: (اللَّيْلَةَ الهِلَالُ) مُؤَوَّلٌ.

\* وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ الْخَبَرِ، نَحْو: (زَيْدٌ كَاتِبٌ شَاعِرٌ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ

<sup>(</sup>۱) يعني أن خبر المبتدأ إذا كان ظرفاً وجب نصبه على الظرفية ، ويكون متعلقاً بمحذوف هو الخبر في الحقيقة سواء في هذا ظرف المكان والزمان كما مثل بذلك المصنف ، وفي تمثيل المصنف للظرف المجعول خبرا؛ ولو في الظاهر بقوله: (زيد خلف عمرو قعد) نظر؛ بل الخبر هو جملة قعد كما بيناه في الإعراب.

ٱلْوَدُودُ إِنَّ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ إِنَّ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٢ ـ ١٦].

\* وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَىٰ المُبْتَدَأِ:

\_ جَوَازًا، نَحْو: (فِي الدَّارِ زَيْدٌ).

\_ وَوُجُوبًا ، نَحْو: (أَيْنَ زَيْدٌ؟) ، (وَإِنَّمَا عِنْدَكَ زَيْدٌ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَمْرَ عَلَىٰ فَلُوبِ أَقَفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤] ، و(فِي الدَّارِ رَجُلٌ).

وَنَــدِّمِ الْأَخْبَـارَ إِذْ تَسْـتَفْهِمُ ﴿ كَقَوْلِهِم: (أَيْنَ الكَرِيمُ المُنْعِمُ)(١) وَمِثْلُهُ: (كَيْفَ المَريضُ المُنْفَ ﴿ وأَيُّهَا الغَادِي مَتَـى المُنْصَرَفُ)

\* وَقَدْ يُحْذَفُ كُلُّ مِنَ المُبْتَدَا ِ وَالخَبَرِ جَوَازًا ، نَحْو : ﴿ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٥] ؛ أيْ: (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ).

## \* وَيَجِبُ حَذْفُ الخَبَرِ:

\_ بَعْدَ لَوْلَا، نَحْو: ﴿ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [سأ: ٣١]؛ أي: (لَوْلَا أَنتُمْ مَوْجُودُونَ).

\_ وَبَعْدَ القَسْمِ الصَّرِيحِ ، نَحْو: ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ ﴾ [الحجر: ٧٢] ؛ أي: (لَعَمْرُكَ فَسَمِي).

\_ وَبَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ ، نَحْو: (كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعَ) ؛ أي: (مَقْرُونَانَ).

\_ وَقَبْلَ الحَالِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ خَبَرًا، نَحْو: (ضَرْبِي زَيْدًا قَائِمًا)؛ أي: (إِذَا كَانَ قَائِمًا).

<sup>(</sup>۱) يعني أن الخبر يجب تقديمه إذا كان اسم الاستفهام؛ لأن له صدر الكلام نحو: (أين الكريم)، و(كيف المريض)، و(متئ المنصرف، والانطلاق). و(المدنف): المريض الذي لازمه المرض.

وَإِنْ تَقُلْ: (أَيْسَنَ الأَمِيسِرُ جَسَالِسُ ﴿ وَفِي فِنَاءِ السَّدَّارِ بِشْرٌ مَسَائِسُ)(١) فَي وَقِي فِنَاءِ السَّالِ فِي وَقِي فِنَاءِ السَّالِ فِي وَقَيْدُ أُجِيدَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ مَعَا فَي وَقَيْدُ أُجِيدَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ مَعَا فَي وَقَيْدُ أُجِيدَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ مَعَا



<sup>(</sup>۱) يعني أن جملة المبتدأ والخبر إذا تمت بالاسم الواقع مبتدأ وبالظرف أو الجار والمجرور؛ ثم ذكر اسم نكرة بعد الظرف أو الجار والمجرور كما إذا قلت: (أين الأمير جالس)، و(في فناء الدار بشر قاعد)، فيجوز في الاسم النكرة المذكور الرفع على أنه هو الخبر، والظرف أو الجار والمجرور متعلق به، ويجوز نصبه أيضاً على أن الظرف متعلق بمحذوف هو الخبر، ويكون النكرة حينئذ حالاً فاعل المتعلق المحذوف.

## باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر

\* وَتُسَمَّىٰ (النَّوَاسِخَ)، وَ(نَوَاسِخَ الاِبْتِدَاءِ)، وهِي ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

\_ الأَوَّلُ: مَا يَرْفَعُ المُبْتَدَأَ وَيَنْصِبُ الخَبَرَ، وَهُوَ: (كَانَ) وَأَخَوَاتُهَا، وَالحُرُوفُ الْمُشَبَّهَةُ بـ (لَيْسَ)، وَأَفْعَالُ المُقَارَبَةِ .

- والثَّاني: مَا يَنْصِبُ المُبْتَدَأَ وَيَرْفَعُ الخَبَرَ، وَهُوَ (إِنَّ) وَأَخَوَاتُهَا، وَ(لَا) الَّتِي الْجِنْسِ.

\_ وَالثَّالِثُ: مَا يَنْصِبُ المُبْتَدَأَ وَالخَبَرَ جَمِيعًا، وَهُوَ: (ظَنَّ) وَأَخَوَاتُهَا.



#### فَصْلُ

ب فَأَمَّا (كَانَ) وَأَخَوَاتُهَا: فَإِنَّهَا تَرْفَعُ المُبْتَدَأَ تَشْبِيهًا بِالفَاعِلِ، وَيُسَمَّىٰ اِسْمَهَا، وَتُنْصِبُ الخَبَرَ تَشْبِيهًا بِالمَفْعُولِ وَيُسَمَّىٰ خَبَرَهَا.

## ﴿ وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :

\_ أَحَدُهَا: مَا يَعْمَلُ هَذَا الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَهُوَ: (كَانَ، وَأَمْسَى، وَأَصْبَحَ، وَأَضْحَى، وَظَلَّ، وَبَاتَ، وَصَارَ، وَلَيْسَ)، نَحْو: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الساء: وأَضْحَى، وَظَلَّ، وَبَاتَ، وَصَارَ، وَلَيْسَ)، نَحْو: ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الساء: ٩٦]، ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ﴿ لَيْسُولُ سَوَآءً ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ﴿ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۗ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ﴿ فَطُلُ وَجَهُهُ وُ مُسْوَدًا ﴾ [النحل: ٥٨].

- والثَّاني: مَا يَعْمَلُ هَذَا العَمَلَ بِشَرْطِ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ نَفْيٌ أَوْ نَهْيٌ أَوْ دُعَاءٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ: (زَالَ، وَفَتِئَ، وَبَرِحَ، وَانْفَكَّ)، نَحْو: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ [هود: ١١٨]، ونحوُ: ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهِينَ ﴾ [طه: ٩١].

وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:
صَاحِ شَـمَّرْ وَلَا تَـزَلْ ذَاكِرَ المَـوْ ﴿ تِ فَنِسْـيَانُهُ ضَـلَلٌ مُبِـينُ

 وَهَكَ اذَا أَصْ ابَحَ ثُلَمَ أَمْسَ اللهِ وَطَ الْ ثُلَمَ بَاتَ ثُلَمَ أَضْ حَلَى وَمَا فَتِئْ فَافْقَ الْ بَيَانِي المُتَّضِحْ وَمَا فَتِئْ فَافْقَ اللهِ بَيَانِي المُتَّضِحْ وَالثَّالِثُ: مَا يَعْمَلُ هَذَا العَمَلَ بِشَرْطِ أَنْ تَتَقَدَّمَهُ (مَا) المَصْدَرِيَّةُ الظَّرْفِيَّةُ الظَّرْفِيَّةُ ، وَالثَّالِثُ اللهُ وَالْمُدَّةُ الظَّرْفِ وَهُو المُدَّةُ الظَّرْفِ وَهُو المُدَّةُ . وَسُمِّيَتْ ظَرْفِيَّةً لِنِيَابَتِهَا عَنِ الظَّرْفِ وَهُو المُدَّةُ .

وَأُخْتُهَ الْمَا مَا دَامَ فَاحْفَظَنْهَ اللهِ وَاحْذَرْ هُدِيتَ أَنْ تَزِيغَ عَنْهَا (۱) وَأُخْتُه وَلَ الْمَ يَزِيغَ عَنْهَا عَلْمَ اللهِ وَلَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا يَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

\* وَيَجُوزُ فِي خَبَرِ هَذِهِ الأَفْعَالِ أَنْ يَتَوَسَّطَ بَيْنَها وَبَيْنَ اسْمِها، نَحْو: ﴿ وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧]، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

سَلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُمْ ﴿ فَلَــيْسَ سَــوَاءً عَــالِمُ وَجَهُــولُ سَلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُمْ ﴿ فَلَــيْسَ مَ وَدَامَ) ، كَقَوْلِكَ: (عَالِماً كَانَ \* وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَخْبَارُهُنَّ عَلَيْهِنَّ إِلَّا (لَيْسَ ، وَدَامَ) ، كَقَوْلِكَ: (عَالِماً كَانَ زَنْدٌ).

## وَمَـنْ يُـرِدْ أَنْ يَجْعَـلَ الأَخْبَارَا ﴿ مُقَـدَّمَاتٍ فَلْيَقُـلْ مَـا اخْتَارَا(٢)

لها نحو: كان زيدٌ جالساً، وما انفك الأدبٌ مطلوباً، ولم يزل العلمُ محبوباً، وأصبح البرُ رخيصاً، وأمسى البردُ شديداً، وظل الشيخُ جالساً، وبات مطالعاً، وأضحى محدثاً، وصار زيدٌ عالماً، وليس عمروٌ حاضراً، وما برح مسافراً، وما فتىء الخليلُ موافقاً، وسيمثل المصنف لبعضها.

<sup>(</sup>١) يعني أن مادام من أخوات كان، فترفع الاسم، وتنصب الخبر نحو: لا أكلم زيداً مادام عمروٌ حاضراً.

<sup>(</sup>٢) يعني أنه يجوز تقديم الأخبار على الأسماء في باب كان نحو: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْمَا نَصُّمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾=

مِثَالُهُ: (قَدْ كَانَ سَمْحًا وَائِلُ ﴿ وَوَاقِفًا بِالبَابِ أَضْحَىٰ السَّائلُ) اللَّهُ وَلِتَصَارِيفِ هَذِهِ الأَفْعَالِ مِنَ المُضَارِعِ وَالأَمْرِ وَالمَصْدَرِ وَإِسْمِ الفَاعِلِ مَا المُضَارِعِ وَالأَمْرِ وَالمَصْدَرِ وَإِسْمِ الفَاعِلِ مَا اللَّهُ وَلِتَصَارِيفِ هَذِهِ الأَفْعَالِ مِنَ المُضَارِعِ وَالأَمْرِ وَالمَصْدَرِ وَإِسْمِ الفَاعِلِ مَا اللَّمَاضِي مِنَ العَمَلِ، نَحْو: ﴿حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، و﴿ قُلْ لُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، و﴿ قُلْ لُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]، و﴿ قُلْ لُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٥٠]،

\* وَتُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الأَفْعَالُ تَامَّةً ؛ أَيْ: مُسْتَغْنِيَةً عَنِ الخَبَرِ ، نَحْو: ﴿ وَإِنْ كَانَةً ؛ أَيْ: (وَإِنْ حَصَلَ) ، ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ دُو عُسْرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] ؛ أَيْ: (وَإِنْ حَصَلَ) ، ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تَدْخُلُونَ فِي الصَّبَاحِ ، وَحِينَ تَدْخُلُونَ فِي تُصْبِحُونَ ﴾ [الروم: ١٧] ؛ أَيْ: (حِينَ تَدْخُلُونَ فِي الصَّبَاحِ ، وَحِينَ تَدْخُلُونَ فِي الصَّبَاحِ ، وَحِينَ تَدْخُلُونَ فِي المَسَاءِ) ، إِلّا (زَالَ ، وَفَتِئَ ، وَلَيْسَ) فَإِنَّهَا مُلَازِمَةٌ لِلنَّقْصِ .

\_ بِجَوَازِ زِيَادَتِهَا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ المَاضِي ، وَأَنْ تَكُونَ فِي حَشْوِ الكَلَامِ ، نَحْو: (مَا كَانَ أَحْسَنَ زَيْدًا) .

- وَتَخْتَصُّ أَيْضًا بِجَوَازِ حَذْفِهَا مَعَ اِسْمِهَا وَإِبْقَاءِ خَبَرِهَا، وَذَلِكَ كَثِيرٌ بَعْدَ (لَوْ، وَإِذِ) الشَّرْطِيَّتَيْنِ كَقَوْلِهِ ﷺ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، وَقَوْلِهِمْ:

 <sup>= [</sup>الروم: ٤٧]، ونحو: كان كريماً واثل، وأضحى شديداً البرد.

<sup>(</sup>۱) يعني أن كان إذا كانت بمعنى (حدث ووجد) ، فهي تامة لا تحتاج إلى خبر بل إلى فاعل فقط نحو: قد كان زيد بعد أن لم يكن ، وقد كان المطر ؛ أي: وجد وحدث ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] .

(النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّا).

\_ وَتَخْتَصُّ أَيْضًا بِجَوَازِ حَذْفِ نُونِ مُضَارِعِهَا المَجْزُومِ إِنْ لَمْ يَلْقَهَا سَاكِنٌ وَلَا ضَمِيرُ نَصْبٍ مُتَّصِلٍ بِهَا ، نَحْو: ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيبًا ﴾ [مريم: ٢٠] ، ﴿ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ ﴾ [انسول: ١٢٧] ، ﴿ وَإِن تَكُ حَسَنَةً ﴾ [النساء: ٤٠] .

رَالبَاءُ تَخْتَصُّ بِـ (لَيْسَ) فِي الخَبَرْ ﴿ كَقَوْلِهِمْ: (لَيْسَ الفَتَى بِالمُحْتَقَرْ)(١)



<sup>(</sup>۱) يعني أن الباء الزائدة تختص بدخولها على خبر ليس نحو: (ليس زيد بقائم، وليس الفتى بالمحتقر)، فالفتى اسم ليس، والباء في قوله: بالمحتقر زائدة، والمحتقر خبر ليس، فهو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد، وقس ما أشبه هذا عليه، اهر من نفحة الآداب، قال الفاكهي: (فمراد الناظم أن ليس من بين أخواتها تختص بجواز دخول الباء في خبرها، وإذا عطفت عليه حينئذ اسما نحو: ليس زيد بقائم ولا قاعد، جاز لك جره باعتبار اللفظ، ونصبه باعتبار المحل، ...) كشف النقاب ص ٤٠٠.

## فَصْلُ

 « وَأَمَّا الحُرُوفُ المُشَبَّهَةُ بـ (لَيْسَ) فَأَرْبَعَةٌ: (مَا ، وَلَا ، وَإِنْ ، وَلَاتَ) .

 « فَأَمَّا (مَا) فَتَعْمَلُ عَمَلَ (لَيْسَ) عِنْدَ الحِجَازِيِّينَ بِشَرْطِ:

\_ أَلَّا تَقْتَرِنَ بِـ(إِنْ).

\_ وَأَلَّا يَقْتَرِنَ خَبَرُهَا بِـ(إِلَّا).

\_ وَأَلَّا يَتَقَدَّمَ خَبَرُهَا عَلَىٰ إِسْمِهَا ، وَلَا مَعْمُولُ خَبَرِهَا عَلَىٰ اِسْمِهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ المَعْمُولُ ظَرْفًا أَوْ جَارًّا وَمَجْرُورًا .

فَالْمُسْتَوْفِيَةُ لِلشُّرُوطِ نَحْو: (مَا زَيْدٌ ذَاهِبًا)، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَا هَذَا بَشَرًا ﴾ [يوسف: ٣١]، ﴿ مَّا هُنَ أُمَّهَا يَهِمُ ﴾ [المجادلة: ٢].

وَ (مَا) الَّتِي تَنْفِي كَ (لَيْسَ) النَّاصِبَهُ ﴿ فِي قَوْلِ سُكَّانِ الحِجَازِ قَاطِبَهُ (١) فَقَ وَلُهُمْ: (لَيْسَ سَعِيدٌ صَادِقًا) فَقَ وُلِهِمْ: (لَيْسَ سَعِيدٌ صَادِقًا) فَقَ وُلِهِمْ: (لَيْسَ سَعِيدٌ صَادِقًا) فَإِنِ اقْتَرَنَتْ بِ (إِنْ) بَطَلَ عَمَلُهَا، نَحُو: (مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ).

وكَذَا إِنِ اقْتَرَنَ خَبَرُهَا بـ (إِلَّا) ، نَحْو: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ﴾ [آل عمران: ١٤١] . وكَذَا إِنْ تَقَدَّمَ خَبَرُهَا عَلَىٰ إِسْمِهَا ، نَحْو: (مَا قَائِمٌ زَيْدٌ) ، أَوْ تَقَدَّمَ مَعْمُولُ الخَبَرِ وَلَيْسَ ظَرْفًا ، نَحْو: (مَا طَعَامَكَ زَيْدٌ آكِلُ) ، فَإِنْ كَانَ ظَرْفًا ، نَحْو: (مَا عِنْدَكَ الخَبَرِ وَلَيْسَ ظَرْفًا ، نَحْو: (مَا عِنْدَكَ

<sup>(</sup>۱) يعني أن (ما) النافية عند جميع عرب الحجاز تعمل عمل ليس، فترفع المبتدأ اسماً لها، وتنصب الخبر خبراً لها نحو قوله تعالى: ﴿مَّا هُنَّ أُمَّهَا يَتِهِمْ ﴾ [المجادلة: ٢]، و﴿مَا هَلَا بَشَرًا ﴾ [يوسف: ٣١]، ونحو: (ما عامرٌ موافقاً).

زَيْدٌ جَالِسًا)، أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا، نَحْو: (مَا فِي الدَّارِ زَيْدٌ جَالِسًا) لَمْ يَبْطُلْ عَمَلُهَا. وَبَنُو تَمِيمٍ لَا يُعْمِلُونَهَا وَإِنِ اسْتَوْفَتِ الشُّرُوطَ المَذْكُورَةَ.

\* وَأَمَّا (لَا) فَتَعْمَلُ عَمَلَ (لَيْسَ) أَيْضًا عِنْدَ الحِجَازِيِّينَ فَقَطْ بِالشُّرُوطِ المُتَقَدِّمَةِ فِي (مَا)، وَتَزِيدُ بِشَرْطٍ آخَرَ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا وَخَبَرُهَا نَكِرَتَيْنِ، المُتَقَدِّمَةِ فِي (مَا)، وَتَزِيدُ بِشَرْطٍ آخَرَ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا وَخَبَرُهَا نَكِرَتَيْنِ، نَحُو: (لَا رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ)، وَأَكْثَرُ عَمَلِهَا فِي الشِّعْرِ.

\* وَأَمَّا (إِنِ) النَّافِيَةُ فَتَعْمَلُ عَمَلَ (لَيْسَ) فِي لُغَةِ العَالِيَةِ بِالشُّرُوطِ المَذْكُورَةِ فِي (مَا) ، سَوَاءٌ كَانَ اِسْمُهَا مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً ، نَحْو: (إِنْ زَيْدٌ قَائِمًا) ، وَسُمِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ: (إِنْ أَحَدٌ خَيْرًا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِالعَافِيَةِ) ·

﴿ وَأَمَّا (لَاتَ) فَتَعْمَلُ عَمَلَ (لَيْسَ) بِشَرْطِ:

\_ أَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا وَخَبَرُهَا لَفْظَ (الحِيْنِ).

\_ وَبِأَنْ يُحْذَفَ اِسْمُهَا أَوْ خَبَرُهَا، وَالغَالِبُ حَذْفُ الاِسْمِ نَحْو: ﴿ فَنَادَواْ وَٓلَاتَ حِيْنَ فِرَارٍ)، وَقُرِئَ : ﴿ فَنَادَواْ وَٓلَاتَ حِيْنُ عِينَ مَنَاصِ ﴾ [ص: ٣]؛ أَيْ: (لَيْسَ الحِيْنُ حِيْنَ فِرَارٍ)، وَقُرِئَ : ﴿ فَنَادَواْ وَٓلَاتَ حِيْنُ مِنَاصِ ﴾ عَلَىٰ أَنَّ الخَبَرَ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ: (لَيْسَ حِيْنُ فِرَارٍ حِيْناً لَهُمْ).



## فَصْ لُّ (۱)

وَأَمَّا أَفْعَالُ المُقَارَبَةِ فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ:

مَا وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ قُرْبِ الخَبَرِ، وَهُوَ (كَاذَ، وَكَرَبَ \_ بِفَتْحِ الرَّاءِ مَا وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ قُرْبِ الخَبَرِ، وَهُوَ (كَاذَ، وَكَرَبَ \_ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ \_، وَأَوْشَكَ). وَتَحْدِهَا، وَالْفَتْحُ أَفْصَحُ \_، وَأَوْشَكَ).

\_ قَمَا وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ رَجَاءِ الخَبَرِ، وَهُوَ: (عَسَىٰ، وَحَرَىٰ، وَإِخْلُوْلَقَ).

\_ وَمَا وُضِعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ الشُّـرُوعِ وَهُوَ كَثِيرٌ ، نَحْو: (طَفِقَ ، وَعَلِقَ ، وَأَنْشَأَ ، وَأَخَذَ ، وَجَعَلَ) ·

\* وَهَذِهِ الأَفْعَالُ تَعْمَلُ عَمَلَ (كَانَ): فَتَرْفَعُ المُبْتَدَأَ وَتَنْصِبُ الخَبَرَ، إِلَّا أَنَّ خَبَرَهَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا مُضَارِعًا مُؤَخَّرًا عَنْهَا رَافِعًا لِضَمِيرِ اِسْمِهَا غَالِبًا. خَبَرَهَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا مُضَارِعًا مُؤَخَّرًا عَنْهَا رَافِعًا لِضَمِيرِ اِسْمِهَا غَالِبًا.

وَيَجِبُ اِقْتِرَانُهُ بـ(أَنْ) إِنْ كَانَ الفِعْلُ (حَرَىٰ، وَاِخْلَوْلَقَ)، نَحْو: (حَرَىٰ وَاِخْلَوْلَقَ)، نَحْو: (حَرَىٰ وَيَجِبُ اِقْتِرَانُهُ بـ(أَنْ) إِنْ كَانَ الفِعْلُ (حَرَىٰ، وَاخْلَوْلَقَتِ السَّمَاءُ أَنْ تُمْطِرَ).
 زَیْدٌ أَنْ یَقُومَ، واخْلَوْلَقَتِ السَّمَاءُ أَنْ تُمْطِرَ).

وَالْأَكْثَرُ فِي خَبَرِ (عَسَى، وَأَوْشَكَ) الإقْتِرَانُ بـ(أَنْ)، نَحْو: ﴿ فَعَسَى ٱللهُ أَن وَالْأَكْثَرُ فِي خَبَرِ (عَسَى، وَأَوْشَكَ) الإقْتِرَانُ بـ(أَنْ)، نَحْو: ﴿ فَعَسَى ٱللهُ أَن يَقَعَ فِيهِ » .
 يَأْتِى بِٱلْفَتْحِ ﴾ [المائدة: ٥٢]، وَقَوْلِهِ ﷺ: ﴿ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ » .

وَالأَكْثَرُ فِي خَبَرِ (كَادَ، وَكَرَبَ) تَجَرُّدُهُ مِنْ (أَنْ)، نَحْو: ﴿ وَمَا كَادُواْ
 أَم لُونَ ﴾ [البقرة: ٧١]، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

يوجد نظم في الملحة لهذا الفصل·

﴾ باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ﴾

كَرَبَ القَلْبُ مِنْ جَوَاهُ يَذُوبُ ﴿ حِينَ قَالَ الوُشَاةُ: هِنْ ذَ غَضُوبُ



## فَصْلُ

ب وَأَمَّا (إِنَّ) وَأَخَوَاتُهَا فَتَنْصِبُ المُبْتَدَأَ وَيُسَمَّىٰ اِسْمَهَا، وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَيُسَمَّىٰ اِسْمَهَا، وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَيُسَمَّىٰ اِسْمَهَا، وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ وَيُسَمَّىٰ اِسْمَهَا، وَهِي سِتَّةُ أَحْرُفٍ: خَبَرَهَا. وَهِي سِتَّةُ أَحْرُفٍ:

\_ (إِنَّ ، وَأَنَّ ) وَهُمَا لِتَوْكِيدِ النِّسْبَةِ وَنَفْيِ الشَّكِّ عَنْهَا ، نَحْو: قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِلَّ عَنْهَا ، نَحْو: قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِلَى عَنْهَا ، نَحْو: قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِلَى بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ [الحج: ٦] . اللَّهَ عَفُورٌ تَجِيمُ ﴾ [البقرة: ١٩٢] ، وقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ﴾ [الحج: ٦]

\_ وَ(كَأَنَّ) لِلتَّشْبِيهِ المُؤَكَّدِ، نَحْو: (كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ).

\_ وَ(لَكِنَّ) لِلْإِسْتِدْرَاكِ، نَحْو: (زَيْدٌ شُجَاعٌ لَكِنَّهُ بَخِيلٌ).

\_ وَ(لَيْتَ) لِلتَّمَنِّي، نَحْو: (لَيْتَ الشَّبَابَ عَائِدٌ).

\_ وَ(لَعَلَّ) لِلتَّرَجِّي، نَحْو: (لَعَلَّ زَيْدًا قَادِمٌ)، وَلِلتَّوقُّعِ، نَحْو: (لَعَلَّ عَمْراً هَالكٌ).

وَسِ تَهُ تَنْتَصِ بُ الأَسْماءُ ﴿ بِهَا كَمَا تَرْتَفِعُ الأَنْبَاءُ (١) وَهُ مِنَ إِذَا رَوَيْتَ أَوْ أَمْلَيْتَ ا ﴿ (إِنَّ ) وَ(أَنَّ ) يَا فَتَ مِن وَ(لَيْتَ ا وَهُ مِن إِذَا رَوَيْتَ أَوْ أَمْلَيْتَ ا ﴿ وَاللَّغَةُ الْمَشْهُورَةُ الفُصْحَى (لَعَلْ) ﴿ وَاللَّغَةُ المَشْهُورَةُ الفَصْحَى (لَعَلْ) ﴿ وَاللَّغَةُ المَشْهُورَةُ الفَصْحَى (لَعَلْ) ﴿ وَاللَّغَةُ المَشْهُورَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) يعني أن (إِنَّ وأخواتها) تنصب المبتدأ، ويسمئ اسمها، وترفع الخبر، ويسمئ خبرها نحو: إن زيدا جالس، وعلمت أن بكراً حاضر، وليت الشباب يعود، وكأنه مستحيل، لكن الله قادر، وعل المريض هالك، واللغة الفصحئ (لعل).

وَلَا ثُقَدِدٌمْ خَبَدَرَ الحُدُرُوفِ ﴿ إِلَّا مَدَعَ الْمَجْرُورِ وَالظُّرُوفِ (١) وَلَا ثُقَدِدٌمْ خَبَدَرَ الحُدرُورِ وَالظُّرُوفِ (١) كَقَدوْلِهِمْ: (إِنَّ لِزَيْدِدِ مَدالًا ﴿ وَإِنَّ عِنْدَ مَدامِرٍ جِمَالًا) ﴿ وَتَتَعَيَّنُ (إِنَّ ) الْمَكْسُورَةُ فِيْ:

- \_ الإِبْتِدَاءِ ، نَحْو: ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ ﴾ [القدر: ٢] .
- \_ وَبَعْدَ (أَلَا) الَّتِي يُسْتَفْتَحُ بِهَا الكَلَامُ، نَحْو: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِـمْ ﴾ [يونس: ٦٢].
  - \_ وَبَعْدَ (حَيْثُ)، نَحْو: (جَلَسْتُ حَيْثُ إِنَّا زَيْدًا جَالِسٌ).
  - \_ وَبَعْدَ القَسَمِ، نَحْو: ﴿ وَٱلۡكِتَابِ ٱلۡمُبِينِ ۞ إِنَّاۤ أَنزَلْنَهُ ﴾ [الدخان: ٢ ـ ٣].
    - \_ وَبَعْدَ القَوْلِ ، نَحْو: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾ [مريم: ٣٠].
- \_ وَإِذَا دَخَلَتِ اللَّامُ فِي خَبَرِهَا، نَحْو: ﴿ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ مُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِيُونَ ﴾ [المنافقون: ١] .

ر (إِنَّ) بِالكَسْرَةِ أُمُّ الأَحررُ فِ الْمَاتِي مَعَ القَوْلِ وَبَعْدَ الحَلِفِ (٢) والكَسْرَةِ أُمُّ الأَحروبُ فِ المَاتِي مَعَ القَوْلِ وَبَعْدَ الحَلِفِ (٢) والسلَّمُ تَخْسَتُسِ بِمَعْمُولَاتِهَا ﴿ لِيَسْتَبِينَ فَضَالُهَا فِسِي ذَاتِهَا (٣)

<sup>(</sup>۱) يعني أن أخبار الحروف الستة لا يجوز تقديمها على الأسماء إلا إذا كانت ظروفاً، أو حروف جر ومجروراتها نحو: (إن لزيد مالاً)، وبلغني أن لخالد كتاباً، ولكن في داره جهالا، وليت عنده أقلاما، وكأن لديه غلامان، ولعل في يومنا يقدم الأمير، وقد سبقت الإشارة إلى هذا.

ان) يعني أن (إنَّ) المكسورة الهمزة هي أم الأحرف الستة ، وسبب ذلك أمور منها أنه لا يقع بعد القول
 إلا هي ، ومنها أنها تقع في جواب الحلف ؛ أي: القسم دون غيرها نحو: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ﴾
 [مريم: ٣٠] ، ونحو: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر: ٢-٢]

<sup>(</sup>٣) يُعني أن لام التوكيد في هذا الباب لا تدخل إلا على معمولات (إنَّ) مثال دخولها على الاسم: إن لنا لمالاً، ومثال دخولها على الخبر: إن زيداً لقائم، وتدخل أيضاً على معمول الخبر سواء كان=

مِثَالُهُ: (إِنَّ الأَمِيهِ مَ عَهِ ادِلُ ﴿ وَقَهْ سَمِعْتُ أَنَّ زَيْهِ اَ رَاحِهُ لُ '' وَقَهِ سَمِعْتُ أَنَّ زَيْهِ اَ رَاحِهُ لُ '' وَقَهِ سَهِ وَإِنَّ هِنْهِ لَا أَبُوهَ اعْهَا عُهِ اللَّهُ وَقَهِ اللَّهُ وَقَهِ اللَّهُ وَقَهِ اللَّهُ وَقَهُ إِذَا حَلَّتُ: ﴿ وَتَنَعَيَّنُ (أَنَّ) المَفْتُوحَةُ إِذَا حَلَّتْ:

- \_ مَحَلَّ الفَاعِلِ نَحْو: ﴿ أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا ﴾ [العنكبوت: ٥١].
- \_ أَوْ مَحَلَّ نَائِبِ الفَاعِلِ نَحْو: ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَى آنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [الجن: ١].
- \_ أَوْ مَحَلَّ المَفْعُولِ نَحْو: ﴿ وَلَا تَحَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكُتُم بِٱللَّهِ ﴾ [الأنعام: ٨١].
- \_ أَوْ مَحَلَّ المُبْتَدَإِ نَحْو: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً ﴾ [فصلت: ٣٩].
  - \_ أَوْ دَخَلَ عَلَيْهَا حَرْفُ الجَرِّ نَحْو: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ [الحج: ٦].
    - \* وَيَجُوزُ الأَمْرَانِ:
- \_ بَعْدَ فَاءِ الجَزَاءِ ، نَحْو: ﴿ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَءًا ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ فَأَنَّهُ و غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٥٤] .
  - \_ وَبَعْدَ (إِذَا) الفُجَائِيَةِ، نَحْو: (خَرَجْتُ فَإِذَا إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ).
- \_ وَإِذَا وَقَعَتْ فِي مَوْضِعِ التَّعْلِيلِ ، نَحْوُ: ﴿ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الطَّوْرَ: ٢٨] ،

 <sup>=</sup> ظرفا أو جارا ومجرورا نحو: إن زيداً لعندك جالس، وإن عمراً لفي الدار قاعد، أو لم يكن كذلك نحو: إن زيداً لطعامك آكل، وتدخل أيضاً على ضمير الفصل نحو: إن زيدا لهو قائم.

را) يعني أن (إنَّ) المكسورة قد تقع في أول الكلام نحو: إن زيداً قائم، وإن الأمير عادل، وأن (أنَّ) المفتوحة لا تقع إلا إذا سبقها كلام أو جزؤه كما قدمنا لك هذا، وقد مثل لذلك بقوله: (قد سمعت أنَّ زيدا راحل)، وأن إن المكسورة قد تقع بعد القول، ومثل له بقوله: وقيل إن خالدا لقادم، وقد تكون اللام في خبرها كما في هذا المثال، وما بعده وهو (إن هندا لأبوها عالم) وقد سبق لك ما فه الكفاية.

وَ ﴿ لَبَّيْكَ إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ ﴾ .

﴿ وَتَدْخُلُ لَامُ الاِبْتِدَاءِ بَعْدَ (إِنَّ) المَكْسُورَةِ فَقَطْ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ:

\_ عَلَىٰ خَبَرِهَا بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُؤَخَّرًا مُثْبَتاً ، نَحْو: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُو لَنَهُورٌ تَجِيدٌ ﴾ [الأَعْرَافَ: ١٦٧] .

\_ وَعَلَىٰ اِسْمِهَا بِشَرْطِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الخَبَرِ ، نَحْو: ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً ﴾ [آلَ عُمْرَانُ: ١٣] .

\_ وَعَلَىٰ ضَمِيرِ الفَصْلِ، نَحْو: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُ ﴾ [آلَ عُمْرَانٌ: ٦٢]. \_ وَعَلَىٰ مَعْمُولِ الْخَبَرِ بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ عَلَىٰ الْخَبَرِ، نَحْو: (إِنَّ زَيْدًا لَعَمْراً ضَارِبٌ).

<sup>(</sup>۱) يعني أنك إذا زدت لفظة (ما) ووصلتها بهذه الأحرف جاز لك إلغاء ما اتصلت به وإعماله نحو: إنما زيد لقائم ، وبلغني إنما عمراً جالس ، وقس الباقي ، ولكن (ليت ولعل وكأن) عملها النصب أظهر من إلغائها . تنبيه: (ما ذهب إليه الناظم من جواز الوجهين في الأحرف كلها ، قد قال به جماعة كالزجاج وابن السراج وابن مالك ؛ قياساً على (ليت) ، لأنه لم يسمع إلا في (ليت) ، واختار الناظم أن النصب في ليت ولعل وكأن أظهر ؛ لقوة شبههن بالفعل الناسخ للابتداء ، ومذهب سيبويه والجمهور أنه لا يجوز إلا في (ليت) وحدها . . .) تحفة الأحباب ص٣١٠

الله وَتُخَفَّفُ (إِنَّ) المحَسُورة فيكُثُرُ إهْمَالُها نَحُونَ ﴿ إِنَ كُلُ لَهُمَا لَهَا عَنِهِ عَافِظٌ ﴾ [الطّارِق: ٤]، ويقِلُ إغمالُها، نحو: ﴿ وَإِنْ كُلَّ لَمَّا لَيُوفَيَّنَاهُمْ ﴾ [مُودُ ١١١] - في حَافِظُ ﴾ [الطّارِق: ٤]، ويقِلُ إغمالُها، نحو: ﴿ وَإِنْ كُلَّ لَمَّا لَيُوفَيِّنَاهُمْ ﴾ [مُودُ اللهُ أَنْهُ اللهُ مَنْ خَفَفَ (إِنَّ، وَلَمَّا) في الآيتينِ \_، وتأذِمُ اللَّامُ في خبرها إذا أهمات.

\* وَإِذَا خُفِّفَتْ (أَنَّ) المَفْتُوحَةُ بِقِي إِعْمَالُها؛ ولَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونِ السَّهُهِ ضَمِيرَ الشَّأَنِ، وَأَنْ يَكُونَ مَحْذُوفًا، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَبَرُهَا جُمْلَةً نَحْو؛ ﴿ عَلَمِ النَّ صَمِيرَ الشَّأْنِ، وَأَنْ يَكُونَ مَحْذُوفًا، وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ خَبَرُهَا جُمْلَةً نَحْو؛ ﴿ عَلَمِ النَّ صَمِيرَ الشَّالُونُ ﴾ اللمزمل: ٢٠١٠



#### فَصْلُ

الجِنْسِ عَلَىٰ اللهِ وَأَمَّا (لا) الَّتِي لِنَفْي الجِنْسِ فَهِيَ الَّتِي يُرَادُ بِهَا نَفْيُ جَمِيعِ الجِنْسِ عَلَىٰ الجَنْسِ عَلَىٰ الجَنْسِ الجَنْسِ مَلَىٰ التَّنْصِيصِ.

\* وَتَعْمَلُ عَمَلَ (إِنَّ) فَتَنْصِبُ الاِسْمَ وَتَرْفَعُ الخَبَرَ بِشَرْطِ: أَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا وَخَبَرُهَا نَكِرَتَيْنِ ، وَأَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا مُتَّصِلًا بِهَا .

رَانْصِبْ بِـ (لَا) فِي النَّفْيِ كُلَّ نَكِرَهُ ﴿ كَقَـوْلِهِمْ: (لَا شَـكَّ فِيمَا ذَكَرَهُ)(١) وَإِنْ بَـــدَا بَيْنَهُمَــا مُعْتَــرِضُ ﴿ فَارْفَعْ وَقُلْ: (لَا لأَبِيكَ مُبْغِضُ)(٢)

\* فَإِنْ كَانَ اِسْمُهَا مُضَافًا أَوْ مُشَبَّهًا بِالمُضَافِ فَهُوَ مُعْرَبٌ مَنْصُوبٌ نَحْو: (لَا شَاحِبَ عِلْمٍ مَمْقُوتٌ ؛ وَلَا طَالِعًا جَبَلًا حَاضِرٌ) ، وَالمُشَبَّهُ بِالمُضَافِ: هُوَ مَا إِتَّصَلَ مَاحِبَ عِلْمٍ مَمْقُوتٌ ؛ وَلَا طَالِعًا جَبَلًا حَاضِرٌ) ، وَالمُشَبَّهُ بِالمُضَافِ: هُو مَا إِتَّصَلَ مَاحِبَ عِلْمٍ مَمْنَاهُ .

\* وَإِنْ كَانَ اِسْمُهَا مُفْرَدًا بُنِيَ عَلَىٰ مَا يُنْصَبُ بِهِ لُوْكَانَ مُعْرَباً ، وَنَعْنِي بِالمُفْرَدِ

<sup>(</sup>۱) يعني أن (لا التي لنفي الجنس) تنصب جميع النكرات إذا اتصلت بها، ثم إذا كان الاسم النكرة مضافاً، فهو منصوب لفظاً ومحلاً نحو: لا غلام رجل حاضر، وكذا إذا كان شبيهاً بالمضاف بأن اتصل به شيء من تمام معناه نحو: لا طالعاً جبلاً، ولحو: لا محسناً للناس، ونحو: لا قبيحاً فعله محمود هذا، وأما إذا كان الاسم المذكور مفرداً \_ وهو ما ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف \_ فيكون منصوباً محلاً؛ لأنه مبني على الفتح لتركبه مع (لا) تركب خمسة عشر نحو: لا رجل في الدار، ولا شك فيما ذكره فلان.

<sup>(</sup>۱) يعني أن جواز نصب النكرة بـ(لا) يشترط له عدم الفاصل بينهما كما مثل ، فإن فصل بينهما فاصل وجب رفع النكرة ، وهو معنى قوله: (وإن بدا بينهما معترض الخ) ، ومنه: لا فيها غول ، ولا في الدار رجل ولا امرأة .

\_ هُنَا وَفِي بَابِ النِّدَاءِ - مَا لَيْسَ مُضَافًا وَلَا شَبِيهَا بِالمُضَافِ؛ وَإِنْ كَانَ مُفَنَّىٰ أَوْ مَجْمُوْعًا.

\_ فإِنْ كَانَ مُفْرَداً أَقْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ بُنِيَ عَلَىٰ الفَتْحِ نَحْو: (لَا رَجُلَ حَاضِرٌ، وَلَا رَجَالَ حَاضِرُونَ).

\_ وَإِنْ كَانَ مُثَنَّىٰ أَوْ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا بُنِيَ عَلَىٰ اليَاءِ نَحْو: (لَا رَجُلَيْنِ فِي الدَّادِ، وَلَا قَائِمِيْنَ فِي السُّوقِ).

\_ وَإِنْ كَانَ جَمْعَ مُؤَنَّثٍ سَالِمًا بُنِيَ عَلَى الكَسْرَةِ نَحْو: (لَا مُسْلِمَاتِ حَاضِرَاتٌ)، وَقَدْ يُبْنَىٰ عَلَىٰ الْفَتْحِ.

\* وَإِذَا تَكَرَّرَتْ (لَا) نَحْو: (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ) جَازَ فِي النَّكِرَةِ الأَوْلَى: الفَتْحُ وَ الرَّفْعُ .

\_ فَإِنْ فَتَحْتَهَا جَازَ فِي الثَّانِيَةِ ثَلَاثَةٌ أَوَجُهٍ: الْفَتْحُ وَالنَّصْبُ وَالرَّفْعُ.

\_ وَإِنْ رَفَعْتَ الأُوْلَىٰ جَازَ لَكَ فِي الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ: الرَّفْعُ وَالفَتْحُ.

# وَارْفَعْ إِذَا كَرَّرْتَ نَفْياً وَانْصِبِ ﴿ أَوْ غَايِرِ الْإِعْرَابَ فِيهِ تُصِبِ(١)

خلال، ولا عيب ولا اخلال جاز لك في هذا التركيب خمسة أوجه: (الأول): رفعهما معاً علَّىٰ أن (لا) عاملة عمل (ليس). (الثاني): أن ترفع الأول وتنصب الثاني؛ أي: تبنيه على الفتح؛ أما رفع الأول فعلى أن (لا) الأولى عاملة عمل (ليس)، وأما نصب الثاني فعلى إعمال (لا) الثانية عمل (إِنَّ). (الثالث): أن تنصب الأول؛ أي: تبنيه على الفتح على أن (لا) الأولى عاملة عمل (إنَّ)، وتنصب الثاني منوّناً على أن (لا) الثانية زائدة ، والاسم الذي بعدها معطوف على محل اسم (لا) الأولى. (الرابع): أن تنصب الأول؛ أي: تبنيه على الفتح على أن (لا) الأولى عاملة عمل (إن)، وترفع الثاني على أن (لا) الثانية عاملة عمل (ليس)، وهو اسمها. (الخامس): نصبهما جميعاً ح

نَقُ وَلَا عَيْ بُ وَلَا خِ لَالُ مِهِ فِي وَلَا غِلْ اللهِ وَلَا عَيْ بُ وَلَا إِخْ لَالُ) وإِنْ تَشَ وَلَا بَنْ وَلَا إِخْ لَالُ اللهِ وَلَا تَخْ فَ وَلَا تَقْرِيعَ اللهِ وَلَا تَخْ فَ رَدًّا وَلَا تَقْرِيعَ اللهِ وَلَا تَخْ فَ رَدًّا وَلَا تَقْرِيعَ اللهِ وَلَا تَخْ فَ رَدًّا وَلَا تَقْرِيعَ اللهِ اللهِ وَلَا تَخْ فَ رَدًّا وَلَا تَقْرِيعَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

﴿ وَإِنْ عَطَفْتَ عَلَىٰ اِسْمِ (لَا) وَلَمْ تَتَكَرَّرْ (لَا) وَجَبَ فَتْحُ النَّكِرَةِ الأُوْلَىٰ ،
 وَجَازَ فِي الثَّانِيَةِ: الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ ، نَحْو: (لَا حَوْلَ وَقُوَّةٌ ، وَقُوَّةٌ ).

\* وَإِذَا نَعَتَّ اِسْمَ (لَا) مُفْرَداً بِنَعْتٍ مُفْرَدٍ لَم يَفْصِلْ بَيْنَ النَّعْتِ وَالمَنْعُوتِ فَاصِلْ نَحْو: (لَا رَجْلَ ظَرِيفَ جَالِسٌ)؛ جَازَ فِي النَّعْتِ الفَتْحُ وَالنَّصْبُ وَالرَّفْعُ.

\* فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَ النَّعْتِ وَالمَنْعُوتِ فَاصِلٌ، أَوْ كَانَ النَّعْتُ غَيْرَ مُفْرِدٍ؛ جَازَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ فَقَطْ نَحْو: (لَا رَجُلَ جَالِسٌ ظَرِيفٌ وَظَرِيفاً)، وَ(لَا رَجُلَ طَالِعاً وَطَالِعٌ جَبَلًا حَاضِرٌ).

\* وَإِذَا جُهِلَ خَبَرُ (لَا) وَجَبَ ذِكْرُهُ كَمَا مَثَّلْنَا وَكَقَوْلِهِ: صَلَّالُلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَغْيَرُ مِنَ اللهِ».

\* وَإِذَا عُلِمَ فَالأَكْثَرُ حَذْفُهُ، نَحُو: ﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ [سبأ: ١٥]؛ أَيْ: لَهُمْ، وَ﴿ لَا ضَيْرَ ﴾ [الشعراء: ٥٠]؛ أَيْ: لَهُمْ، وَ﴿ لَا ضَيْرَ ﴾ [الشعراء: ٥٠]؛ أَيْ: لَنَا.

\* فَإِنْ دَخَلَتْ (لَا) عَلَىٰ مَعْرِفَةٍ، أَوْ فَصَلَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اِسْمِهَا فَاصِلٌ ، وَجَبَ الْمَمَالُهَا وَرَفْعُ مَا بَعْدَهَا عَلَىٰ أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ ، وَوَجَبَ تَكْرَارُهَا نَحْو: (لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا غِمْرُوٌ ، وَلَا فِي الدَّارِ رجلٌ وَلَا إِمْرَأَةٌ ).

أي بناؤهما على الفتح على أن (لا) الأولى ، والثانية عاملان عمل (إن) ، وهذا الخامس معنى قول
 المصنف: (وإنْ تَشأُ) إلخ .

<sup>(</sup>۱) قال الفاكهي: (ويوجد في بعض النسخ: (وإن تشأ... ألخ) وهذا لا يحتاج إليه؛ للاستغناء عنه بما قبله إذ يلزم عليه التكرار، أو أن يكون رفع الاسمين مسكوتا عنه). كشف النقاب ص٣٦

#### فَصْلُ

 « وَأَمَّا (ظَنَّ) وَأَخَوَاتُهَا: فَإِنَّهَا تَدْخُلُ بَعْدَ اِسْتِيفَاءِ فَاعِلِهَا عَلَى المُبْتَدَإِ وَالخَبَرِ

 فَتَنْصِبُهُمَا عَلَى أَنَّهُمَا مَفْعُولَانِ لَهَا، وَهِي نَوْعَانِ:

\_ أَحَدُهُمَا: أَفَعَالُ القُلُوبِ، وَهِي: (ظَنَنْتُ، وَحَسِبْتُ، وَخِلْتُ، وَرَأَيْتُ، وَحَلِيْتُ، وَخِلْتُ، وَأَيْتُ، وَعَلِمْتُ، وَوَجَدْتُ، وَأَلْفَيْتُ، وَعَلِمْتُ، وَزَعَمْتُ، وَجَعَلْتُ، وَجَعَلْتُ، وَحَجَوْتُ، وَعَدَدْتُ، وَهَبْ، وَوَجَدْتُ، وَأَلْفَيْتُ، وَتَعَلِمْ لَهُ مِعْنَى اعْلَمْ -).

نَحْو: (ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا ، وَحَسِبْتُ زَيْدًا عَالِمًا) ، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

حَسِبْتُ التُّقَىٰ وَالجُودَ خَيْرَ تِجَارَةٍ ﴾ ... ... ... والجُودَ خَيْرَ تِجَارَةٍ

وَ (خِلْتُ عَمْرًا شَاخِصًا) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ و بَعِيدًا ۞ وَنَرَالُهُ قَرِيبًا ﴾ [المتعارج: ٦ - ٧] ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] ، وَنَحْو: (زَعَمْتُ زَيْدًا صَدِيقًا) ، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

زَعَمَتْنِ عَ شَيْخًا وَلَسْتُ بِشَيْخٍ ﴿ إِنَّمَا الشَّيْخُ مَنْ يَدِبُّ دَبِيبًا

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَنَيِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا ﴾ [الزُّخْرُفَ: ١٩]؛ وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

قَدْ كُنْتُ أَخْجُو أَبَا عَمْروٍ أَخَا ثِقَةٍ \* حَتَّى أَلَمَّتْ بِنَا يَوْمَا مُلِمَاتُ وَقَوْلِ الآخَرِ:

فَلَا تَعْدُدِ الْمَوْلَىٰ شَرِيكَكَ فِي الغِنَى ﴿ وَلَكِنَّمَا الْمَوْلَىٰ شَرِيكُكَ فِي العُدْمِ

فَقُلْتُ أَجِرْنِسِي أَبَا مَالِكِ ﴿ وَإِلَّا فَهَبْنِسِي امْسِرَأَ هَالِكُ ا

وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ ضَيْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُمْ الْهَوْا ءَابَاءَهُمْ ضَالِينَ ﴾ الصافات: ٦٩]، وقَوْلِكَ: (دَرَيْتُ زَيْداً قائِماً)، وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: الْهَوْا ءَابَاءَهُمْ ضَالِينَ ﴾ الصافات: ٦٩]، وقوْلِكَ (دَرَيْتُ زَيْداً قائِماً)، وقوْلِ الشَّاعِرِ: دُرِيتَ الوَفِيَّ العَهْدُ يَا عُرْوَ فَاغْتَبِطْ ﴿ فَا إِنَّ اغْتِبَاطَا اللَّهُ الوَفَاءِ حَمِيلَهُ وَقَوْلِ الشَّاعِرِ: وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

نَعَلَّمْ شِفَاءَ المُّنَّفْسِ قَهْ رَعَدُوِّهَا ﴿ فَبَالِغْ بِلُطْفٍ فِي التَّحَيُّ لِ وَالْمَكْرِ

وَإِذَا كَانَتْ (ظَنَّ) بِمَعْنَى: اِتَّهَمَ، وَ(رَأَىٰ) بِمَعْنَى: أَبْصَرَ، وَ(عَلِمَ) بِمَعْنَى: عَرَفَ لَمْ تَتَعَدَّ إِلَّا إِلَىٰ مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، نَحْو: (ظَنَنْتُ زَيْدًا - بِمَعْنَى: اِتَّهَمْتُهُ -، وَرَأَيْتُ زَيْدًا - بِمَعْنَى: عَرَفْتُهَا -). زَيْدًا - بِمَعْنَى: عَرَفْتُهَا -).

\_ النَّوْعُ الثاني: أَفْعَالُ التَّصْيِيرِ، نَحْو: (جَعَلَ، وَرَدَّ، وَاتَّخَذَ، وَصَيَّر، وَوَهَبَ)، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَ يَرُدُّ وَنَكُم قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَوَ يَرُدُّ وَنَكُم فَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ فِنْ بَعْدِ إِيمَنِ حَمْ مَكُفّارًا ﴾ [البَقَرَة: ١٠٩]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَتّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ فِنْ بَعْدِ إِيمَنِ حَمْ مَكُفّارًا ﴾ [البَقرَة: ١٠٩]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ فَنْ بَعْدِ إِيمَانِ حَمْ مَنْ اللهُ فِذَاءَكَ). خَلِيلًا ﴾ [النّسَاء: ١٢٥]، وَنَحْو: (صَيَّرْتُ الطِّينَ خَزَفًا، وَقَالُوا: وَهَبَنِي اللهُ فِذَاءَكَ). وَكُلُ فِعْسَلِ مُتَعَسَدٌ يَنْصِبُ ﴿ مَفْعُولَهُ مِثْلُ: (سَفَى وَيَشَرَبُ)(١)

<sup>(</sup>۱) يعني أن الفعل نوعان متعد ولازم ، فاللازمُ هو ما لا ينصب مفعولاً نحو: قام وقعد وجاء ، والمتعدي هو الذي ينصب مفعوله نحو: أكرم زيدٌ خالداً ، وضرب خالدٌ زيداً ، ومن المتعدي ما ينصب مفعولاً واحداً كما في الأمثلة المذكورة ، ومنه ما ينصب مفعولين نحو: سقى زيدٌ عمراً لبناً ، ومن المتعدي الذي ينصب مفعولين (ظن وأخواتها) ، وتسمى أفعال الشك واليقين ، وتسمى أيضاً أفعال القلوب لكن لابد في المفعولين في باب ظن أن يكون أصلهما المبتدأ والخبر ، وقد ذكر المصنف من أفعال الكن لابد مين المعتمد منها ثلاثة تفيد الشك والظن ، وهي: ظن وخال وحسب ، ومنها ثلاثة تفيد اليقين =

لَكِنَ فِعْسَلَ الشَّسَكِّ واليَقِسِينِ ﴿ يَنْصِبُ مَفْعُسُولَيْنِ فِسِي التَّلْقِسِينِ تَقُسُولُ: (قَدْ خِلْتُ الهِلَالَ لَائِحَا ﴿ وَقَدْ وَجَدْتُ المُسْتَشَارَ نَاصِحَا وَمَسَا أَظُسِنُ عَسَامِرًا رَفِيقَا ﴾ وَلَا أَرَىٰ لِسِي خَالِداً صَسِيقًا) وَمَسَا أَظُسِنُ عَسَامِرًا رَفِيقَا ﴾ وَلا أَرَىٰ لِسِي خَالِداً صَسِيقًا) وَهَكَذَا تَفْعَسَلُ فِي (عَلِمْتُ) ﴾ وَفِي (حَسِبْتُ) ثُمَّ فِي (زَعَمْتُ) وَهَكَذَا تَفْعَسَلُ فِي (عَلِمْتُ) ﴾ وَفِي (حَسِبْتُ) ثُمَّ فِي (زَعَمْتُ) ﴾ وَإِعْلَمْ أَنَّ لِأَفْعَالِ هَذَا البَابِ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ:

\_ الأَوَّلُ: الإعْمَالُ، وَهُوَ الأَصْلُ، وَهُوَ وَاقِعٌ فِي الجَمِيعِ.

\_ الثَّانِي: الإلْغَاءُ، وَهُوَ إِبْطَالُ الْعَمَلِ لَفْظًا وَمَحَلَّا ؛ لِضَعْفِ الْعَامِلِ بِتَوَسُّطِهِ أَوْ تَأَخُّرِهِ، نَحْو: (زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ، وَزَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ)، وَهُو جَائِزٌ لَا وَاجِبٌ، وَإِلْغَاءُ المُتَأَخِّرِ أَقْوَىٰ مِنْ إِعْمَالِهِ، وَالمُتَوسِّطُ بِالْعَكْسِ.

وَلَا يَجُوزُ إِلْغَاءُ العَامِلِ المُتَقَدِّمِ ، نَحْو: (ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا) خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ .

\_ الثَّالِثُ: التَّعْلِيقُ ، وَهُوَ إِبْطَالُ العَمَلِ لَفْظًا لَا مَحَلَّا ، لِمَجِيءِ مَا لَهُ صَدْرُ الكَلَام بَعْدَهُ ، وَهُو:

أ \_ (لَامُ الاِبْتِدَاءِ)، نَحْو: (ظَنَنْتُ لَزَيْدٌ قَائِمٌ).

ب \_ وَ (مَا) النَّافِيَةُ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَــَــُولَآ مِـ يَـنطِقُونَ ﴾ [الأَنبِياءُ: ١٥] ·

والعلم وهي: علم ووجد ورأى، ومنها واحد يحتمل الشك واليقين وهو: زعم، وقد مثل لها المصنف في الأبيات، والماضي في باب ظن وغيره سواء في نصب المفعولين، فقولك: يظن زيدً عمراً صديقاً كقولك: ظن خالدٌ بكراً رفيقاً، وتقول: أنا ظان زيداً قائماً، وزيد مظنون جالساً، وهذا الباب أول العوامل الثلاثة التي تنسخ حكم المبتدأ والخبر، فتنصبهما بعد إن كانا مرفوعين، ويقال للمبتدأ مفعول أول وللخبر مفعول ثان.

ج \_ وَ(لَا) النَّافِيَةُ ، نَحْو: (عَلِمْتُ لَا زَيْدٌ قَائِمٌ وَلَا عَمْروٌ).

د \_ وَ (إِنِ) النَّافِيَةُ ، نَحْو: (عَلِمْتُ إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ).

هـ - وَ (هَمْزَةُ الْإِسْتِفْهَامِ) ، نَحْو: (عَلِمْتُ أَزَيْدٌ قَائِمٌ أَمْ عَمْرُوٌّ؟) .

و \_ وَكُوْنُ أَحَدِ المَفْعُولَيْنِ اسْمَ اسْتِفْهَامٍ ، نَحْو: (عَلِمْتُ أَيُّهُمْ أَبُوكَ؟). فَالتَّعْلِيقُ وَاجِبٌ إِذَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ المُعَلِّقَاتِ.

ب وَلا يَدْخُلُ التَّعْلِيقُ وَلَا الإلْغَاءُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَفْعَالِ التَّصْيِيرِ، وَلا فِي قَلْبِيًّ عَدَاهُمَا مِنْ جَامِدٍ وَهُوَ اثْنَانِ: (هَبْ، وَتَعَلَّمْ)، فَإِنَّهما مُلاَزِمَانِ صِيغَةَ الأَمْرِ، وَمَا عَدَاهُمَا مِنْ جَامِدٍ وَهُوَ اثْنَانِ: (هَبْ، وَتَعَلَّمْ)، فَإِنَّهما مُلاَزِمَانِ صِيغَةَ الأَمْرِ، وَمَا عَدَاهُمَا مِنْ أَفْعَالِ جَامِدٍ وَهُوَ اثْنَانِ: (هَبْ، وَتَعَلَّمْ) مَنْ أَفْعَالِ البَابِ يَتَصَرَّفُ يَأْتِي مِنْهُ المُضَارِعُ وَالأَمْرُ وَغَيْرُهُمَا، إِلّا (وَهَبَ) مِنْ أَفْعَالِ البَابِ يَتَصَرَّفُ يَأْتِي مِنْهُ المُضَارِعُ وَالأَمْرُ وَغَيْرُهُمَا، إِلّا (وَهَبَ) مِنْ أَفْعَالِ البَابِ يَتَصَرَّفُ يَأْتِي مِنْهُ المُضَارِعُ وَالأَمْرُ وَغَيْرُهُمَا، إِلّا (وَهَبَ) مِنْ أَفْعَالِ البَابِ يَتَصَرَّفُ يَأْتِي مِنْهُ المُضِي .

عُنتُ تَزْعُمُونَ ﴾ [القَصَصَ: ٦٢]؛ أيْ: تَزْعُمُونَهُمْ شُرَكَاءَ، وَإِذَا قِيلَ لَكَ: (مَنْ عَنتُ تَزْعُمُونَهُمْ شُرَكَاءَ، وَإِذَا قِيلَ لَكَ: (مَنْ عَنتُ فَتَوْمًا؟) فَتَقُولُ: (ظَنَنْتُ زَيْدًا)؛ أيْ: ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا.

به وَعَدَّ صَاحِبُ الآجُرُّومِيَّةِ مِنْ هَذِهِ الأَفْعَالِ (سَمِعْتُ) تَبَعاً للأَخْفَشِ وَمَنْ فَكُولُهُ وَعَذَ مَا يُسْمَعُ ، نَحُو: (سَمِعْتُ زَيْداً يَقُولُ فَعَالَىٰ: ﴿ سَمِعْتُ زَيْداً يَقُولُ مَا يُسْمَعُ ، نَحُو: (سَمِعْتُ زَيْداً يَقُولُ مِنْ اللَّهُ مِمَّا لِيَاءً اللَّهُ اللَّهُ مَا يَدْكُرُهُمْ ﴿ اللَّنِيَاءً اللَّهُ مِنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ ﴿ اللَّنِيَاءً اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُولُولُ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ مَا لَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُولُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ: أَنَّهَا فِعْلُ مُتَعَدًّ إِلَىٰ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَ مَعْرِفَةً كَالمِثَالِ الأَوَّلِ وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ: أَنَّهَا فِعْلُ مُتَعَدًّ كِمَا فِي الآيَةِ فَالجُمْلَةُ صِفَةٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ. مَنْمَنَةُ الَّتِي بَعْدَهُ حَالٌ، وَإِنْ كَانَ نَكِرَةً كَمَا فِي الآيَةِ فَالجُمْلَةُ صِفَةٌ. وَاللهُ أَعْلَمُ

# باب المنصوبات من الأساء

\* المَنْصُوبَاتُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَهِيَ: المَفْعُولُ بِهِ \_ وَمِنْهُ المُنَادَىٰ كَمَا سَيَأْتِي بِيانَهُ \_، وَالمَصْدَرُ \_ وَيُسَمَّىٰ المَفْعُولَ المُطْلَقَ \_، وَظَرْفُ الزَّمَانِ، وَظَرْفُ المَكَانِ \_ وَيُسَمَّىٰ مَفْعُولًا فِيهِ \_، وَالمَفْعُولُ المُطْلَقَ \_، وَظَرْفُ الزَّمَانِ، وَظَرْفُ المَفْعُولِ بِهِ، وَالمَفْعُولُ مَعَهُ، وَالمُشَبَّةُ بِالمَفْعُولِ بِهِ، وَالمَشَمَّىٰ مَفْعُولًا فِيهِ \_، وَالمَشْعُولُ الأَجْلِهِ، وَالمَفْعُولُ مَعَهُ، وَالمُشَبَّةُ بِالمَفْعُولِ بِهِ، وَالحَالُ، وَالتَّمْيِيزُ، والمُسْتَثْنَى، وَخَبَرُ (كَانَ) وَأَخَواتِهَا، وَخَبَرُ الحُرُوفِ المُشَبَّهَةِ لِلمَسْرَى، وَخَبَرُ أَفْعَالِ المُقَارَبَةِ، وَإِسْمُ (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا، وَإِسْمُ (لَا) الَّتِي لِنَفي لِنَفي الجِنْسِ، وَالتَّابِعُ لِلْمَنْصُوبِ، وَهُو أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ كَمَا تَقَدَّمَ.



#### باب المفعول به

\* وَهُوَ الْإِسْمُ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ الفِعْلُ، نَحْو: (ضَرَبْتُ زَيْدًا)، وَ(رَكِبْتُ الفَرَسَ)، وَ﴿ اُتَقُواْ ٱللَهَ ﴾ [البَقَرَة: ٢٧٨]، وَ﴿ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [المَانِدَة: ٥٠].

وَالنَّصْبُ لِلمَفْعُ ولِ حُكْمٌ وَجَبَا ﴿ كَفَوْلِهِمْ: (صَادَ الأَمِيرُ أَرْنَبَا)(١)

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ قِسْمَیْنِ: ظَاهِرٍ وَمُضْمَرٍ، فَالظَّاهِرُ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ، وَالمُضْمَرُ فِسُمَانِ: مُتَّصِلٌ، نَحْو: (إِیَّایَ) وَأَخَوَاتِهِ، وَمُنْفَصِلٌ، نَحْو: (إِیَّایَ) وَأَخَوَاتِهِ. وَقَدْ فِسْمَانِ: مُتَّصِلٌ، نَحْو: (إِیَّایَ) وَأَخُواتِهِ. وَقَدْ فَسْمَانِ: مُتَّصِلٌ، نَحْو: (إِیَّایَ) وَأَخُواتِهِ. وَقَدْ فَسْمَانِ: مُتَّصِلٌ المُضْمَرِ.

به وَالأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الفَاعِلِ، نَحْو: ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ ﴾ [النَّمْلَ: به وَالأَصْلُ فِيهِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنِ الفَاعِلِ ، وَوُجُوباً ، وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الفَاعِلِ جَوَازاً ، نَحْو: (ضَرَبَ سُعْدَىٰ مُوْسَىٰ) ، وَوُجُوباً ، ان وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الفِعْلِ وَالفَاعِلِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ نَحْو: (زَانَ الشَّجَرَ نَوْرُهُ) ، وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الفِعْلِ وَالفَاعِلِ ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ

رَبِّ مَا أُخِّرَ عَنْهُ الفَاعِلُ ﴿ نَحْو: (قَدِ اسْتَوفَىٰ الخَرَاجَ العَامِلُ)(٢)

(۱) يعني أن المفعول به وهو: اسم ما وقع عليه الفعل نصبه حكم أوجبته النحاة ، فتقول: ضربت زيداً ، وصاد الأمير غزالاً ، وأكرم خالد عمراً ، فزيداً وغزالاً وعمراً ألفاظ منصوبات على المفعولية ، فلا وصاد الأمير غزالاً ، وأكرم خالد عمراً ، فزيداً وغزالاً وعمراً ألفاظ منصوبات على المفعولية ، فلا يجوز رفع المفعول به إلا إذا حذف فاعل الفعل ، وأقيم هو مقامه ، ويجوز جره إذا كان عامله شبه يجوز رفع المفعول به إلا إذا حذف فاعل الفعل ، وأقيم هو مقامه ، ويجوز جره إذا كان عامله شبه الفعل نحو: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٢٤] .

الفعل بحو، وما ربت يسمير يسير بالله الفاعل كما مر في البيت السابق من قول المصنف:

(۱) يعني أن المفعول به الأصل فيه أن يذكر بعد الفاعل إذا لم يحصل التباس في حال التقديم كما في قوله:

(صاد الأميرُ أرنبا)، وقد يذكر قبل الفاعل إذا لم يحصل التباس في حال التقديم كما في نحو:

(استوفىٰ الخراجَ العاملُ)، وكما تقول: ضرب عمرا زيد، وقد يجب تأخيره عن الفاعل في نحو:
ضرب موسىٰ عيسىٰ كما سبق في باب الفاعل، وسيذكره بعد، وقد يجب تقديم المفعول به ضرب موسىٰ عيسىٰ كما سبق في باب الفاعل، وسيذكره بعد، وقد يجب

وإِنْ تَقُـلُ: (كَلَّمَ مُوسَى يَعْلَى) ﴿ فَقَـدِّمِ الفَاعِلَ فَهْوَ الأَوْلَى (١) وَإِنْ تَقُـلُ: (كَلَّمَ مُوسَى يَعْلَى) ﴿ فَقَدْرًا النَّعْلَ: ٣٠] ، وَوُجُوبًا ، فَو خَوبًا ، فَو مُواضِعَ (٢):

<sup>=</sup> على الفاعل كما لو اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَانَ إِبْرَهِ عِمَ الله على الفاعل وَيَهُ الله وَهُ الله الفاعل وَيُهُ وَ إِنْ الله وَهُ وَإِنْ الله وَهُ وَالله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ الله وَهُ وَالله وَهُ وَالله وَهُ وَالله وَهُ وَالله وَالله وَالله وَهُ وَالله وَالله وَالله وَهُ وَالله وَالله وَالله وَهُ وَالله وَلّه وَالله وَ

را) يعني أنه إذا كان كل من الفاعل والمفعول معرباً بحركات مقدرة على الألف؛ ولا علامة تعيز العني أنه إذا كان كل من الفاعل والمفعول على المفعول دفعاً للاشتباه كما تقدّم الكلام على هذا أحدهما عن الآخر، وجب تقديم الفاعل على المفعول دفعاً للاشتباه كما تقدّم الكلام على هذا مه ضحاً.

<sup>(</sup>٢) الآتية قريباً ، وهي: (باب الاشتغال ، وباب المنادي) .

#### [باب الاشتغال]

\_ مِنْهَا: بَابُ الاِشْتِغَالِ، وَحَقِيقَتُهُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ اِسْمٌ وَيَتَأَخَّرَ عَنْهُ فِعْلٌ \_ أَوْ وَصْفٌ \_ مُشْتَغِلٌ بِالْعَمَلِ فِي ضَمِيرِ الاِسْمِ السَّابِقِ \_ أَوْ فِي مُلَابِسِهِ \_ عَنِ الْعَمَلِ فِي الاِسْمِ السَّابِق. السَّابِق.

نَحْو: (زَيْدًا اضْرِبهُ)، وَ(زَيْدًا أَنَا ضَارِبُهُ الآنَ أَوْ غَدًا)، وَ(زَيْدًا ضَرَبْتُ غُلَامَهُ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَلَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴾ [الإسْرَاءَ: ١٣]، فَالنَّصْبُ غُلَامَهُ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ مَا بَعْدَهُ، وَالتَّقْدِيرُ: (إضْرِبْ زَيْدًا اضْرِبهُ)، وَرأَنَا ضَارِبُهُ)، وَرأَلَا ضَارِبُهُ)، وَ(أَلَامْنَا كُلَّ إِنْسَانٍ وَرأَنَا ضَارِبُهُ)، وَ(أَلَامْنَا كُلَّ إِنْسَانٍ أَلَامْنَاهُ).

وَهَكَ ذَا إِنْ قُلْتَ: (زَيْدٌ لُمْتُ \* وَخَالَ ذَّ ضَرَبْتُهُ وَضِمْتُهُ)(۱) فَي اللَّهُ وَضِمْتُهُ (۱) فَي فِي فِي جَائِزٌ وَالنَّصْبُ \* كِلَاهُمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الكُتْبُ



<sup>(</sup>۱) يعني أنه كما يجوز الرفع والنصب في جالس من أين الأمير جالس، وزيد في الدار ماكث، وفي فناء الدار عمرو مائس، يجوز أيضاً ما ذكر في نحو: خالد أكرمته، وعمرو حبسته، وبكر لمته، وخالد ضمته، فالرفع على الابتداء، والنصب بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور؛ أي: لمت بكراً لمته، ولا يجوز النصب بالفعل المذكور بعده؛ لأنه مشتغل بنصب ضمير الاسم المذكور، وهذه أحد مسائل باب الاشتغال وبقى منها أربعة ينظرها في نفحة الآداب للأزهري.

# [باب المنادي]

وَمِنْهَا: المُنَادَىٰ، نَحْو: (يَا عَبْدَ اللهِ) فَإِنَّ أَصْلَهُ (أَدْعُو عَبْدَ اللهِ) فَحُذِفَ الفَعْلُ وَأُنِيبَ (يَا) عَنْهُ.

الصحن مَنْ تَدُعُو بِإِيا) أَوْ بِ (أَيَا) ﴿ أَوْ هَمْزَةِ أَوْ (أَيْ) وَإِنْ شِئْتَ (هَيَا)() وَيَادُ مِنْ تَدُعُو بِإِيا) أَوْ بِ (أَيَا) ﴿ أَوْ هَمْزَةِ أَوْ (أَيْ) وَإِنْ شِئْتَ (هَيَا)()

\* وَالمُنَادَىٰ خَمْسَةُ أَنْوَاعِ: المُفْرَدُ العَلَمُ، وَالنَّكِرَةُ المَقْصُودَةُ، وَالنَّكِرَةُ غَيْرُ العَلَمُ، وَالنَّكِرَةُ المَقْصُودَةُ، وَالنَّكِرَةُ غَيْرُ العَلَمُ، وَالنَّكِرَةُ المَقْصُودَةِ، وَالمُضَافِ، وَالمُضَافِ، وَالمُضَافِ،

اللهِ عْرَابِ: الإِعْرَابِ:

\_ فَيُبْنَيَانِ عَلَىٰ الضَّمِّ إِنْ كَانَا مُفْرَدَيْنِ، نَحْو: (يَا زَيْدُ، وَيَا رَجُلُ).

وَإِنْ يَكْ نَ مَعْرِفَ مَعْرِفَ مَ مُشْ مَعْرِفَ مَ هُ فَ لَا تُنَوِّنْ لُهُ وَضُ مَ آخِ رَهْ (٢)

(۱) يعني أنك إذا أردت أن تدعو وتطلب إقبال إنسان عليك؛ فناده بـ(يا) إن كان قريباً أو بعيداً، أو براهمزة) بدرهيا) أو (أيا) إن كان بعيداً، أو بـ(الهمزة) إن كان قريباً، أو بـ(أي) إن كان متوسطاً، فـ(الهمزة) للمتوسط فقط، و(أيا وهيا) للبعيد فقط، وأما (يا) فإنها للقريب للقريب فقط نحو: أزيد، و(أي) للمتوسط فقط، و(أيا وهيا) للبعيد فقط، وأما (يا) فإنها للقريب والبعيد،

رسيد.
(۲) يعني أنه إذا كان المنادي اسماً معرفة بالعلمية نحو: يا زيد بني على الضم ما لم يكن مثنى ولا مجموعا، وإلا بني على الألف في الأول نحو: يا زيدان، وعلى الواو في الثاني نحو: يا زيدون، ومثل ما ذكر ما إذا كان المنادي فيه (أل)، أو كان لفظ الجلالة، أو كان جملة محكية مجعولة علما مبدوءة بال، فإنهما يبنيان على الضم أيضاً نحو: يا الله، ويا المنطلق، فإن كان ما فيه (أل) غير ما ذكر توصل إلى ندائه برأي) إذا كان مذكراً، وبأية إذا كان مؤنثاً نحو: يا أيها العميد، ويا أيتها النفس.

نَفُولُ: (يَا سَعْدُ أَيَا سَعِيدُ) ﴿ وَمِثْلُهُ: (يَا أَيُّهَا الْعَمِيدُ)

أَوْ جَمْعَ تَكْسِيرٍ ، نَحْو: (يَا زُيُودُ ، وَيَا رِجَالُ ) ، أَوْ جَمْعَ مُؤَنَّثٍ سَالِمًا ، نَحْو: (يَا مَعْدِيْ كَرِبُ) . (يَا مُعْدِيْ كَرِبُ) .

\_ وَيُبْنَيَانِ عَلَىٰ الأَلِفِ فِي التَّثْنِيَةِ، نَحْو: (يَا زَيْدَانِ، وَيَا رَجُلَانِ).

\_ وَعَلَىٰ الوَاوِ فِي الجَمْعِ ، نَحْو: (يَا زَيْدُونَ).

﴿ وَالثَّلَاثَةُ البَاقِيَةُ مَنْصُوبَةٌ لَا غَيْرُ ، وَهِي:

\_ النَّكِرَةُ غَيْرُ المَقْصُودَةِ، كَقَوْلِ الأَعْمَى: (يَا رَجُلاً خُذْ بِيَدِي).

وَانْصِبْ وَنَدِقِنْ إِذْ تُنَادِي النَّكِرَهُ ﴿ كَقَوْلِهِمْ: (يَا نَهِما َ دَعِ الشَّرَهُ)(١) \_ وَالمُضَافَ، نَحُو: (يَا عَبْدَ اللهِ).

رَنُصِبُ المُضَافَ فِي النِّدَاء ﴿ كَفَوْلِهِمْ: (يَا صَاحِبَ الرِّدَاءِ)(٢)

- وَالمُشَبَّهُ بِالمُضَافِ، نَحْو: (يَا حَسَنًا وَجْهُهُ، وَيَا طَالِعًا جَبَلًا، وَيَا رَحِيماً بِالمُضَافِ، وَيَا رَحِيماً بِالمُضَافِ، وَبَيَانُ المُشَبَّهِ بِالمُضَافِ، وَبَيَانُ المُشَبَّهِ بِالمُضَافِ، وَبَيَانُ المُشَبَّهِ بِالمُضَافِ، وَبَيَانُ المُشَبَّهِ بِالمُضَافِ، وَبَيَانُ المُمُرَدِ فِي هَذَا البَابِ، وَاللهَ أَعْلَمُ. المُرَادِ بِالمُفْرَدِ فِي هَذَا البَابِ، وَاللهَ أَعْلَمُ.

رحذْفُ (يَا) يَجُوزُ فِي النِّدَاءِ ﴿ كَقَوْلِهِمْ: (رَبِّ اسْتَجِبْ دُعَائِي)(٣)

ا) يعني أنك إذا ناديت اسما (نكرة غير مقصودة)، فانصبه منوّنا نحو: يا رجلاً خذ بيدي، ويا نهماً
 دع الشره. و(النهم): صاحب الشهوة المفرطة في الأكل، و(الشره): الحرص على الشيء.

<sup>(</sup>۱) يعني أنك إذا ناديت الاسم المضاف وجب عليك أن تنصبه بما ينصب به لو لم يكن مضافاً نحو: يا غلام زيد، ويا كاتبي عمرو، يا زيدي خالد، ويا مسلمات بكر.

<sup>&#</sup>x27;٢) يعني أنه يجوز حذف حرف النداء إذا كان (يا) خاصة مع كل منادى إلا إذا كان اسم إشارة ؛=

٢٢٢ \_\_\_\_\_\_\_\_ البدائع النحوية الم

وإنْ تَفْسِلْ: (يَا هَسِلْهِ أَوْ يِسَا ذَا) ﴿ فَحَسِلْتُ (يِسَا) مُمْتَنِعٌ يِسَا هِسَادًا



فإنه لا يجوز معه الحذف هذا معنى كلامه وليس كما ذكر ، فإن حذف يا لا يجوز إلا إذا كان المنادي علماً ، أو مضافاً نحو: ﴿ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ عَلماً ، أو مضافاً نحو: ﴿ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ وَالْرَضِ ﴾ [الزمر: ٤٦] ، ومنه: رب استجب دعاءنا ، وما عدا ما ذكر ، فالحذف ممنوع فيه .

# فَضُلُّ

﴿ إِذَا كَانَ المُّنَادَىٰ مُضَافًا إِلَىٰ يَاءِ المُتَكِّلِّم جَازَ فِيهِ سِتُّ لُغَاتِ:

\_ إحْدَاهَا: حَذْفُ اليّاءِ وَالإِجْتِزَاءُ بِالكَسْرَةِ، نَحْو: ﴿ يَكِيبَادِ ﴾ الاخرف: ١٦٨، وهِيَ الأَكْثَرُ.

\_ وَالثَّانِيَةُ: إِثْبَاتُ اليَّاءِ سَاكِنَةً ، نَحْو: ﴿ يَاعِبادِي ﴾ الامن ١١٠٠

\_ وَالثَّالِثَةُ: إِثْبَاتُ اليَّاءِ مَفْتُوحَةً ، نَحْو: ﴿ يَلِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ ﴾ الزمر: ٥٠ | ٠

\_ وَالرَّابِعَةُ: قَلْبُ الكَسْرَةِ فَتْحَةً وَقَلْبُ اليّاءِ أَلِفاً ، نَحْو: ﴿ يَحَسْرَقَ ﴾ [الزمر: ٥٦] .

وَجَائِزٌ عِنْ لَهُ عَنْ الْأَفْهَامِ ﴿ قَوْلُكَ: (يَا غُلَامِ يَا غُلَامِ يَا غُلَامِ يَ) (١) وَجَائِزٌ عِنْ الْمَاءُ وَيَا الْمَاءُ وَالْوَقْ فَ بَعْدَ فَتْحِهَا بِالهَاء وَلَوَقْ فَ بَعْدَ فَتْحِهَا بِالهَاء وَلَا الْمَاءُ فِي الوَقْفِ عَلَىٰ (سُلْطَانِيَهُ) (٢) وَالهَاءُ فِي الوَقْفِ عَلَىٰ (سُلْطَانِيَهُ) (٢)

<sup>(</sup>۱) يعني أنك إذا ناديت المضاف إلى ياء المتكلم جاز فيه أربعة أوجه ذكر في هذين البيتين منها ثلاثة ؛ وأشار بقوله الآتي: (وقال قوم فيه يا غلاما) إلى الوجه الرابع وهو أبدال الياء ألفا، الأول: من الثلاثة أن تحذف الياء استغناء عنها بالكسرة الدالة عليها، ومثل له بقوله: (يا غلام). الثاني: أن تثبت الياء مفتوحة نحو قوله تعالى: تثبت الياء ساكنة ، ومثل له بقوله: (يا غلامي)، والثالث: أن تثبت الياء مفتوحة نحو قوله تعالى: ﴿ يَعِبَادِى الدِّينَ ءَامَنُوا ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، ثم إذا وقف على هذا المنادي المذكور ؛ فمن حذف الياء منه استغناء بالكسرة سكن الميم في الوقف، وكذا من أثبت الياء ساكنة ، وأما من أثبتها مفتوحة ، فهو مخير في الوقف بين تسكين الياء ، وبين أن يزيد عليها هاء ساكنة ؛ لبيان الفتحة التي قبل الوقف ، فيقول: (يا غلاميه) كما يؤتى بمثل هذي الهاء في نحو: ماليه وسلطانيه كما سيذكر هذا المصنف قريبا.

<sup>(</sup>٢) يعني أن الهاء التي تزاد بعد الياء المفتوحة في المنادي المذكور نظير الهاء في نحو: (سلطانيه وماليه) في كون كل يؤتئ به لبيان الفتحة في حال الوصل؛ وقد سبق ما فيه الكفاية قريباً.=

وَقَالَ قَاوُمٌ فِيهِ: (يَا غُلَامَا) ﴿ كَمَا تَلَوْا: (يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا) وَالنَامِسَةُ: حَذْفُ الأَلِفِ وَالإِجْتِزَاءُ بِالفَتْحَةِ، نَحُو: (يَا غُلَامَ) ·

\_ وَالسَّادِسَةُ: حَذْفُ الأَلِفِ وَضَمُّ الحَرْفِ الَّذِي كَانَ مَكْسُورًا ، كَقَوْلِ بَعْضِهِمْ: (يَا أُمُّ لَا تَفْعَلِي) \_ بِضَمِّ المِيمِ \_ ، وَقُرِئَ: ﴿ رَبُّ ٱلسِّجْنُ ﴾ [بوسف: ٣٣] ؛ بِضَمِّ البَاء ، وَهُرِئَ : ﴿ رَبُّ ٱلسِّجْنُ ﴾ [بوسف: ٣٣] ؛ بِضَمِّ البَاء ، وَهِي ضَعِيفَةٌ .

\* فَإِنْ كَانَ المُنَادَى المُضَافُ إِلَىٰ اليَاءِ (أَبًّا) أَوْ (أُمَّّا) جَازَ فِيهِ مَعَ هَذِهِ اللَّغَاتِ المَذْكُورَةِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ أُخَرُ

\_ إِحْدَاهَا: إِبْدَالُ اليَاءِ تَاءً مَكْسُورَةً ، نَحْو: ﴿ يَكَأَبَتِ ﴾: [مريم: ٤٦]، وَ(يَا أُمَّتِ) ، وَبِهَا قَرَأَ السَّبْعَةُ غَيْرَ ابْنِ عَامِرٍ فِي: ﴿ يَكَأَبَتِ ﴾ .

\_ الثَّانِيَةُ: فَتْحُ التَّاءِ، وَبِهَا قَرَأَ ابْنُ عَامِرٍ.

\_ الثَّالِثَةُ: (يَا أَبَتَا) بِالتَّاءِ وَالأَلِفِ وَبِهَا قُرِئَ شَاذًّا.

\_ الرَّابِعَةُ: (يَا أَبَتِي) بِالتَّاءِ واليَاءِ.

\* وَإِذَا كَانَ المُنَادَىٰ مُضَافًا إِلَىٰ مُضَافٍ إِلَىٰ اليَاءِ، مِثْل: (يَا غُلَامَ غُلَامِي) لَمْ يَجُزْ فِيهِ إِلَّا إِثْنَاتُ اليَاءِ مَفْتُوحَةً أَوْ سَاكِنَةً، إِلَّا إِذَا كَانَ (اِبْنَ عَمِّ، أَوِ اِبْنَ أُمِّ) فَيَجُوزُ فِيهِ إِلَّا إِثْبَاتُ اليَاءِ مَفْتُوحَةً أَوْ سَاكِنَةً، إِلَّا إِذَا كَانَ (اِبْنَ عَمِّ، أَوِ اِبْنَ أُمِّ) فَيَجُوزُ فِيهِ إِلَّا إِثْبَاتُ اليَاءِ مَفْتُوحَةً أَوْ سَاكِنَةً، إِلَّا إِذَا كَانَ (اِبْنَ عَمِّ، أَو اِبْنَ أُمِّ) فَيَجُوزُ فِيهِ إِلَّا إِثْبَاتُ اليَاءِ مَفْتُوحَةً أَوْ سَاكِنَةً ، إِلَّا إِذَا كَانَ (اِبْنَ عَمِّ ، أَو اِبْنَ أُمِّ ) فَيَجُوزُ فِيهِ إِلَّا إِنْ المُناتِ

<sup>=</sup> وأشار بقوله: (وقال قوم فيه يا غلاما) إلى الوجه الرابع وهو أبدال الياء ألفا نحو قوله تعالى: ﴿ يَكَأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ ﴿ يَكَسَرَقَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِى جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ يَكَأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٨٤]، فمحل هذه الألف جر بالإضافة؛ لأنها بدل الياء، وليس لنا ألف محلها جر إلا هذه.

- حَذْفُ اليَاءِ مَعَ كَسْرِ المِيمِ ، وَفَتْحِهَا ، وَبِهِمَا قُرِئَ فِي السَّبْعَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قَالَ يَبْنَوُمْ ﴾ اطه: ١٩٤ .

- وَإِثْبَاتُ اليَاءِ ، كَقَوْلِ الشَّاعِرِ : يَا إِبْنَ أُمِّنِ وَيَا شُفِّقِ لَفْسِي عِهِ أَنْتَ خَلَّفْتَنِ فِي لِدَهْ شديدٍ يَا إِبْنَ أُمِّنِ وَيَا شُفِّقِ لَهْ فَي نَفْسِي عِهِ أَنْتَ خَلَّفْتَنِ فِي لِدَهْ شديدٍ مَا اليَاءِ أَلِفًا ، كَقَوْلِهِ:

يَا إِبْنَةَ عَمَّا لَا تَلُومِي وَإِهْجَعِي عِهِ فَلَيْسَ يَخْلُو عَنكِ يَوْماً مَضْجَعِي



# باب الترخيم

وَإِنْ تَشَأُ التَّرْخِيمَ فِي حَالِ النِّدَا ﴿ فَاخْصُصْ بِهِ الْمَعْرِفَةَ الْمُنْفَرِدَا (١) وَاحْدِفْ إِذَا رَخَّمْتَ آخِرَ اسْمِهِ ﴿ وَلَا تُغَيِّرْ مَا بَقِي عَنْ رَسْمِهِ (١) وَاحْدِفْ إِذَا رَخَّمْتَ آخِرَ اسْمِهِ ﴿ وَلَا تُغَيِّرْ مَا بَقِي عَنْ رَسْمِهِ (١) تَقُولُ فِي سُعَادَ: (يَا سُعَا) مَقُولُ: (يَا طَلْحَ وَيَا عَامِ اسْمَعًا) ﴿ كَمَا تَقُولُ فِي سُعَادَ: (يَا سُعَا) وَقَدْ أُجِبِزَ الظَّمَ فِي التَّرْخِيمِ ﴿ فَقِيلَ: (يَا عامُ) بِضَمَّ المِيمِ وَقَدْ أُجِبِزَ الظَّمَ فِي التَّرْخِيمِ ﴿ فَقِيلَ: (يَا عامُ) بِضَمَّ المِيمِ وَأَلْتُ وَمِنْ مَفْعُولِ (١) وَأَنْ يَكُونُ بِلِكُ غُفُولٍ ﴿ مِنْ وَزْنِ فَعْلَانَ وَمِنْ مَفْعُولِ (١) وَأَنْ يَكُونُ بِلِكُ غُفُولٍ ﴿ مِنْ وَزْنِ فَعْلَانَ وَمِنْ مَفْعُولِ (١) وَلَا تُعَلِيلِ فَي مَرْوَانَ: (يَا مَرْوَ اجْلِسِ) ﴿ وَمِثْلُهُ: (يَا مَنْ صَافَى النَّهُمُ وَقِسِ وَلَا ثُلَاثِيَّا عَمْ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ وَلَا ثُلَاثِيًّا عَمَنْ هَذَا الرَّجُلُ وَلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا ثُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ وَلِي اللَّهُ مِن وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) يعني أن الترخيم لا يجوز في كل منادئ بل في الاسم المعرف المنفرد؛ أي: الذي ليس مضافا ولا شيها به:

<sup>(</sup>۲) يعني أنه يجوز في المنادئ المرخم بقاؤه بعد ترخيمه على حاله، ويكون إعرابه على الحرف المحذوف، وهذا على لغة من ينتظر المحذوف، فكأنه ثابت، ويجوز أن يجعل إعرابه على الحرف المحذوف، وهذا على لغة من ينتظر المحذوف تقول على الأخير الموجود، وكأنه لم يحذف منه شيء، وهذا على لغة من لا ينتظر المحذوف تقول على الأول: إذا رخمت جعفراً يا جعف بفتح الفاء، وعلى الثاني: يا جعف بضمها، ومثله يا طلح ويا طلح ويا عام ويا عام .

بعني أنه لا يجوز ترخيم الاسم الثلاثي الخالي من هاء التأنيث؛ ولو كان علماً، فإن كانت فيه الهاء (٤) يعني أنه لا يجوز ترخيم الاسم الثلاثي الخالي من هاء التأنيث؛ ولو كان علماً، فإن كانت فيه الهاء المذكورة رخم؛ ولو غير علم نحو: يا هب في ترخيم هبة.

وَ فَوْلُهُمْ فِي صَاحِبٍ: (يَا صَاحِ) ﴿ شَلْ لَمَعْنَى فِيهِ بِاصْطِلَاحِ (١)



<sup>(</sup>۱) يعني أن قول العرب في صاحب يا صاح بحذف آخره شذ، وخرج عن القياس؛ لأن صاحباً ليس علماً، ولا مما فيه هاء التأنيث، ولكن لما كثر دورانه بينهم وفشا استعماله عندهم رخموه، وهذا هو المعنى في قول المصنف: (شذ لمعنى) وقوله: (باصطلاح)؛ أي: بسبب اتفاق لغاتهم على كثرة استعمالهم له.

#### باب التصغير

(۱) يعني أنه إذا أريد تصغير اسم محقر في ذاته ، وكان التصغير له ؛ لأجل أهانته ، أو لصغر سنه ، فيضم أوله لهذه الإرادة الحادثة ، ثم يؤتئ بياء ، فتجعل ثالثة لما قبلها من الحروف ، وذلك بعد فتح ثاني ما هي فيه ، فيكون وزن المصغر الثلاثي حينئذ فعيلا ك(فليس وبويب ونييب) ، ثم أن التصغير في اللغة: التقليل ، وفي الاصطلاح: تغيير مخصوص وأوزانه ثلاثة: (فعيل) و(فعيعل) و(فعيعيل) ، وما عدا ذلك ، فهو خارج عن الأصل كما سيأتي .

رد) يعني أنه إذا كان الاسم الثلاثي مؤنثاً خالياً من تاء التأنيث كيد وقدر ونار ألحق آخره بهاء التأنيث كما تفعل فيه ذلك حين تصفه؛ فتقول في يد يدية ، وفي قدر قديرة ، وفي نار نويرة ؛ لأنك تقول: يد طويلة ، وقدر كبيرة ، ونار منيرة ، فإن كان الاسم أربعة أحرف ، وهو لمؤنث فلا تلحق به التاء المذكورة نحو: زيينب وعقيرب .

(٣) في بعض النسخ زيادة هذا البيت:

وصغِّرِ القِعدْرَ فقُعلْ قُعدَرَهُ ﴿ كَمَا تقعولُ قِعدرة كبيرَهُ ﴾ .

(٤) يعني أنه إذا أريد تصغير اسم ثلاثي ثانيه ألف قلبت هذه الألف واواً إن كانت منقلبة عنها كالألف في باب ومال وحال، وقلبت ياء إذا كانت منقلبة عنها كألف ناب، وهو: الضرس تقول: بويب في باب ومال وحويلة ؛ لأن الجمع أبواب وأموال وأحوال، وتقول: نييب؛ لأنه يجمع على أنياب، والتصغير جار مجرئ الجمع في ذلك.

لِأَنَّ بَابِاً جَمْعُ الْ أَبْسِوْ الْ هِ وَالنَّابُ أَصْلُ جَمْعِهِ أَنْيَابُ وَنَاعِلْ الْمَحْدُونِ وَاجِلٍ (رُوَيْجِلُ)(۱) وَنَاعِلْ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ثَانِيهِ أَلِفْ حِ فَاقْلِلهُ يَاءً أَبَداً وَلَا تَقِفْ (۲) وَإِنْ تَجِدْ مِنْ بَعْدِ ثَانِيهِ أَلِفْ حِ فَاقْلِلهُ يَاءً أَبَداً وَلَا تَقِفْ (۲) وَإِنْ تَجِدْ مِنْ بَعْدِ ثَانِيهِ أَلِفْ حِ فَاقْلِلهُ يَاءً أَبَداً وَلَا تَقِفُ (۲) وَنُو فَى الْجَمْعِ (كَمَ مُعْتُ الْحِمَى)(٣) وَقُلْ الْمِنْ الْجَمْعِ (سَرَاجِينُ الْحِمَى)(٣) وَقُلْ الْجَمْعِ (سَرَاجِينُ الْحِمَى)(٣) وَلَا تُعَيِّرُ الْ الْجَمْعِ (سَرَاجِينُ الْحِمَى)(٣) وَلَا تُعْفِيلُ فِي الْجَمْعِ (سَرَاجِينُ الْحِمَى)(٣) وَلَا تُعْفِيلُ فِي الْجَمْعِ (سَرَاجِينُ الْحِمَى)(٣) وَلَا تُعْفِيلُ فِي الْجَمْعِ (سَرَاجِينُ الْحِمَى)(٣) وَلَا تُعْفِيلُ الْمَحْدُوفِ مَا كَانَ حُذِفْ حِي مِنْ أَصْلِهِ حَتَّى يَعُودَ مُنْتَصِفُ (١٤) وَالْقَاهُ مَا ذُكِرْ (١٤) وَالْشَاةُ إِنْ صَعْرًا لَا الْمَحْدُوفِ مَا كَانَ حُذِفْ حِي مِنْ أَصْلِهِ حَتَّى يَعُودَ مُنْتَصِفُ (١٤) وَالشَّاةُ إِنْ صَعْمُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا الْمَحْدُوفِ مَا كَانَ حُذِفْ حِي والشَّاةُ إِنْ صَعْمَ وَلَا الْمُحْدُوفِ مَا كَانَ حُذِفْ حِي والشَّاةُ إِنْ صَعْمَ وَلَا الْمَحْدُوفِ مَا كَانَ حُذِفْ حِي والشَّاةُ إِنْ صَعْمَ وَلَا مُوالِهُمْ فِي قَلَا الْمُحْدُوفِ مَا كَانَ حُذِفْ حِي والشَّاةُ إِنْ صَعْمَ وَالْمَعْدُونَ وَالْمُعْدُوفِ مَا كَانَ حُذِفْ حِي والشَّاةُ إِنْ صَعْمَ وَالْمَعْدُوفِ مَا وَلَا الْمَحْدُوفِ مَا وَلْمُعَالَا الْمُحْدُوفِ مَا كَانَ حُذِفْ حِي والشَّاوَةُ إِنْ صَعْرَانَ المَعْدُوفِ مَا وَلَالْمُعِلَا الْمُعْدُوفِ مَا وَلَا الْمُعْدُونِ مَا كَانَ حُذِفْ عِلَى والشَّاعِ وَلَا الْمُعْدُوفِ مَا كَانَ حُدِفْ عِلَى الْمُعْدُوفِ مَا كَانَ حُدْقِ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدُولُ مِنْ الْمُعْدُولُ وَالْمُعْلَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْدُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْدُولُ الْمُعْلَى الْمُعْدُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

<sup>(</sup>۱) يعني أن كل اسم رباعي بالزيادة ، وكان ثانيه ألفا ، فإنه يصغر على (فويعل) بقلب الألف واواً تقول: في فارس (فويرس) ، وفي كاهل (كويهل) ، وفي راجل (رويجل) ، وأما الرباعي الأصول ، فيصغر على فارس (فويرس) ، وفي كاهل (كويهل) ، وفي راجل (رويجل) ، وأما الرباعي الأصول ، فيصغر على فعيعل كجعيفر ، ودريهم ، وهذا الوزن مما شذ عن الأوزان الثلاثة كما أسلفناه لك وسيأتي أيضا .

رميس حبيس حبيس و المراقب المراقب المراقب الزائد على ثلاثة أحرف ألف سواء كانت ثالثة كما في نحو: غزال ، يعني أنه إذا كان بعد ثاني الاسم الزائد على ثلاثة أحرف ألف سواء كانت ثالثة كما في نحو: كيفية أم رابعة نحو: دينار ومثقال ومقدار ، فاقلبها ياء بعد أن تأتي بياء التصغير ، ولا تتوقف في كيفية تصغير ما ذكر فتقول في نحو: غزال (غزيل) ، وفي عناق (عنيق) ، وفي كتاب (كتيب) ، وفي دينار (دنينير) ، وفي مثقال (مثيقيل) ، وفي مقدار (مقيدير) .

<sup>(</sup>٣) يعني أنه إذا صغر الاسم الذي على وزن فعلان ، فإن كان مما ينصرف قلبت ألفه ياء سواء كان اسما نحو: سِرحان: بكسر السين اسم للذئب ، أو صفة نحو: ندمان تقول: سريحين ونديمين ، وإن كان مما لا ينصرف ، فلا تقلب ياء ، ولا تتغير عن أصلها سواء كان علماً كعثمان ، أو صفة مؤنثها فعلى كسكران وغضبان تقول: عثيمان وسكيران وغضيبان .

<sup>(</sup>٤) أي: لا تغير ألف الاسم الذي على ستة أحرف المزيد في آخره ألف ونون؛ ولو كان مصروفاً نحو: زعيفران، فاعتبر به كل اسم سداسي، وقسه عليه في حكمه، فكما تقول: زعيفران قل: (ثعيلبان) و وعقيربان).

<sup>(</sup>ه) يعني أنه إذا صغر الاسم الثلاثي الذي حذف ثالثه رد إليه المحذوف سواء كان الاسم المذكور لمذكر كدم وأب، أم لمؤنث كيد وشفة وشاة تقول: دمي وأبي ويدية وشفيهة وشويهة.

# باب الحروف الزوائد

وَأَلْتِ فِي النَّصْغِيرِ مَا يُسْتَنْقَلُ ﴿ زَائِسَدُهُ أَوْ مَسا تَسرَاهُ يَنْقُسلُ (۱) وَانْتَهِمْ) وَالأَحْرُفُ اللَّاتِي تُوَادُ فِي الكَلِم ﴿ مَجْمُوعُهَا قَوْلُكَ: (سَائِلْ وَانْتَهِمْ) وَالأَحْرُفُ اللَّاتِي تُوَادُ فِي الكَلِم ﴿ مَجْمُوعُهَا قَوْلُكَ: (سَائِلْ وَانْتَهِمْ) وَالأَحْرُفُ اللَّاتِي مُنْطَلِقٍ: (مُطَيْلِتُ وَ) ﴿ فَافْهَمْ وَفِي مُرْتَوِقٍ: (مُرَيْوِقُ) (۲) تَقُسُولُ فِي مَنْطَلِقٍ: (مُطَيْلِتُ وَ) ﴿ فَافْهَمْ وَفِي فَتَى مُمْ تَخْرِجٍ: (مُحَيْسِرِ وَ) وَقِيلَ فِي سَفَرْجَلٍ: (سُفَيْرِجُ) ﴿ وَفِي فَتَى مَا مُسْتَخْرِجٍ: (مُحَيْسِرِ وَ) وَقِيلَ فَصَلَ المَّالِقِيلِيقِ وَلَيْ المُطَيْلِيقَ التَعْسُويِينِ ﴿ وَالجَبْسِرِ لِلمُصَاغِرِ المَهِسِينِ (۱) وَقَالُ السَّفَيْرِيجَ إِلَى فَصْلِ الشَّتَا) كَقَاوُلُهُمْ: (إِنَّ المُطَيْلِيسَقَ أَتَسَى ﴿ وَأَخْبَأَ السُّفَيْرِيجَ إِلَى فَصْلِ الشَّتَا)

(۱) يعني أنه إذا أريد تصغير اسم خماسي الحروف سليمها، فإن كان فيه حرف من أحرف الزيادة حذف الحرف الزائد؛ لثقله لكونه ليس من أصول الاسم، وهذا معنى قوله: (يستثقل) وإن لم يكن فيه الحرف الزائد؛ لثقله لكونه ليس من أحرفه ما ترئ الثقل حاصلا به، وهو الحرف الأخير، فتقول شيء من أحرف الزيادة، فأحذف من أحرفه ما ترئ الثقل حاصلا به، وهو الحرف الأخير؛ لأنه في منطلق (مطيلق) بحذف النون؛ لأنه زائد، وتقول في سفرجل (سفيرج) بحذف اللام؛ لأنه الذي تراه ثقيلاً، وهذا معنى قوله: (أو ما تراه يثقل)، وحروف الزيادة عشرة مجموعة في قولك: (سائل وانتهم)؛ أي: واحرص على السؤال، وفي نسخة: (ياهول استنم)؛ أي: اسكن، ثم اعلم أن العرب استثقلت تصغير الاسم الخماسي إن لم يكن رابعه حرف علة، وكذا السداسي.

(٢) يعني أنه إذا صغر اسم خماسي، وليس في حروفه حرف من أحرف العلة، فإن لم يكن فيه شيء من أحرف الزيادة، فأحذف آخره نحو: سفيرج، وسبقت الإشارة إلى هذا، وإن كان فيه حرفان زائدان، فإن كان لأحدهما مزية على الآخر لم يحذف بل الآخر نحو: (مطيلق) و(مريزق) حذفت من الأول النون، ومن الثاني التاء، وأبقيت الميم في الأول والثاني؛ لدلالتها على بناء اسم الفاعل دون نون منطلق، وتاء مرتزق، فإن لم يكن لأحد الزائدين مزية، فأنت مخير في حذف أيهما شئت نحو حبنطي وهو: عظيم البطن، فإن حذفت النون قلت: حبيطي، أو الألف قلت: حبينط، وأما السداسي والسباعي، فيحذف من كل ما فيه من الزيادة، فتقول: في مستخرج مخيرج، وقس ما أشبه ذلك عليه، والسباعي، فيحذف من كل ما فيه من الزيادة، فتقول: في مستخرج مخيرج، وقس ما أشبه ذلك عليه، فتقول: في المحذوف؛ جبراً لما حذف منه، فتقول: في المطيلق: المطيليق، وفي السفريج: السفيريج، وفي مخيرج: مخيريج.

# وجه الشذوذ في تصغير أساء الإشارات والموصولات

وَشَادٌ مِمَّا أَصَّالُوهُ (ذَيَّا) ﴿ تَصْغِيرُ (ذَا) وَمِثْلُهُ (اللَّذَيَّا) (') وَفَالُهُ (اللَّذَيَّا) (') وَفَالُهُمْ أَيْضًا: (أُنَيْسِيَانُ) ﴿ شَاذًا كَمَا شَاذًا (مُغَيْرِبَانُ) (') وَلَا شَاذًا بِمِثَالُ يُحاذَى ﴿ فَا تَبِعِ الأَصْلَ وَدَعْ مَا شَاذًا بِمِثَالُ يُحاذَى ﴿ فَا تَبِعِ الأَصْلَ وَدَعْ مَا شَاذًا



<sup>(</sup>۱) يعني أن تصغير (ذا) وباقي أسماء الإشارة، وتصغير (الذي) وباقي الموصولات الخاصة شاذان خارجان عن قياس التصغير من وجهين: الأول: أن التصغير خاص بغير المبهمات. الثاني: أن تصغير المبهمات جاء مخالفاً لغيره؛ لأن المظهرات تصغيرها بضم أوائلها وكسر ما بعد ياء التصغير في غالب الأحوال نحو: دريهم ودنينير، وأما تصغير المبهمات فبجعل أوائلها على ما كانت عليه وبإلحاق ألفات بأواخرها بدلا عما فاتها من ضم أوائلها نحو: ذيا، وتيا، وأوليا، وأولياء، وهؤليا، وذيالك، واللذيا، واللتيا، والليون، واللتيات.

<sup>(</sup>۲) يعني أن تصغير إنسان على (إنيسيان)، وتصغير مغرب على (مغيربان) شاذ كشذوذ تصغير المبهمات؛ لأن قياس التصغير في إنسان ومغرب أن يقال: (إنيسين ومغيرب)، فه (إنيسيان ومغيربان)؛ وإن وردا عن العرب لا يتبعان، ولا يقاس عليهما؛ لشذوذهما إنما يتبع الأصل المقيس عليه،

#### باب النسب

<sup>(</sup>۱) يعني أنه إذا نسب شيء إلى اسم من موضوعات العرب، أو إلى مكان بلد أو قبيلة، فإنه يزاد في آخر المنسوب (ياء) مشددة مكسور ما قبلها، وإنما شددوها؛ لئلا تلتبس بياء النفس كما إذا نسب إنسان إلى زيد، فإنه يقال فيه: (زيديّ) أو إلى مصر فيقال: (مصريّ).

<sup>(</sup>۲) يعني إذا نسب إلى ما فيه (تاء تأنيث) كمكة والبصرة حذفتها ؛ لئلا يجتمع في اسم زيادتان متطرفتان كل منهما يقع عليه الإعراب، فتكون النسبة إليه كالنسبة إلى الخالي منها فقولك: (البكري) نسبة إلى بكر كقولك (البصري) نسبة إلى البصرة من غير فرق بينهما ، و(البكري) المجرد عن الهاء، و(البصري) لما فيه الهاء ، وقس عليه كما مثّل به .

<sup>(</sup>٣) يعني إذا كان المنسوب إليه اسماً ثلاثياً مقصوراً نحو: الفتى والعلا والرحى، أو رباعياً مقصوراً ثانيه ساكن كدنيا وحبلى وجب في الثلاثي قلب ألفه واواً، وجاز في ألف الرباعي الحذف، والقلب واواً فتقول: فتوي وعلوي ورحوي ودني وحبلي ودنيوي وحبلوي وسواء كانت ألف ما ذكر منقلبة عن واو كعصا، أو أصلية كما في فتى ورحى، أو مجهولة كمتى، فتقول: عصوي وفتوي ومتوي ، وكذا يجب قلبها واواً من وزن مفعل كمغزى تقول: مغزوي.

<sup>(</sup>٤) يعني أنه كما أن النسب يحصل بإلحاق الياء المشددة للاسم المنسوب إليه؛ يحصل أيضاً ببنائه على صيغة (فعّال) بتشديد العين، ويختص غالبا بأرباب الحرف كخياط ونجار وبقال لمن يبيع البقل.

### باب المفعول المطلق

\* وَهُوَ: المَصْدَرُ الفَضْلَةُ المُؤَكِّدُ لِعَامِلِهِ أَوِ المُبَيِّنُ لِنَوْعِهِ أَوْ عَدَدِهِ.

\_ فَالْمُؤَكِّدُ لِعَامِلِهِ، نَحْو: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النِّسَاء: ١٦٤]، وَقَوْلِكَ: (ضَرَبْتُ ضَرْبًا).

\_ وَالمُبَيِّنُ لِنَوْعِ عَامِلِهِ، نَحْو: ﴿ فَأَخَذَنَهُمْ أَخْذَ عَزِيزِ مُّقْتَدِدٍ ﴾ [القَمَر: ٤٢]، وَقَوْلِكَ: (ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبَ الأَميرِ).

\_ وَالمُبَيِّنُ لِعَدَدِ عَامِلِهِ، نَحْو: ﴿ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴾ [الحَاقَة: ١٤]، وَقَوْلِكَ: (ضَرَبْتُ زَيْدًا ضَرْبَتَيْنِ).

﴿ وَهُوَ قِسْمَانِ: لَفْظِيٌّ ، وَمَعْنَوِيٌّ ، فَإِنْ وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهُوَ لَفْظِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ وَافَقَ لَفْظَ فِعْلِهِ فَهُوَ لَفْظِيٌّ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ وَافَقَ مَعْنَى فِعْلِهِ فَهُوَ مَعْنَوِيٌّ ، نَحْو: (جَلَسَتُ قُعُودًا ، وَقُمْتُ وُقُوفًا).

\* وَالْمَصْدَرُ هُوَ: اِسْمُ الْحَدَثِ الصَّادِرِ مِنَ الْفَاعِلِ، وَتَقْرِيبُهُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ الَّذِي يَجِيءُ ثَالِثًا فِي تَصْرِيفِ الْفِعْلِ، نَحْو: (ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا).

رَالْمَصْلَدُرُ الْأَصْلِ وَأَيُّ أَصْلِ ﴿ وَمِنْهُ يَا صَاحِ اشْتِقِاقُ الفِعْلِ (١) وَالْمَصْلَدُرُ الْأَصْلِ فَ وَمِنْهُ يَا صَاحِ اشْتِقِاقُ الفِعْلِ (١) وَأَوْجَبَتْ لَلهُ النَّحَاةُ النَّصْلَبَا ﴿ فِي قَوْلِهِمْ: (ضَرَبْتُ زَيْداً ضَرْبَا)

<sup>(</sup>۱) يعني أن المصدر وهو اسم الحدث هو أصل للأفعال؛ لأن الأفعال تصدر عنه فضرب مثلاً من الضرب، وقام من القيام، ونام من النوم وهكذا، وينتصب المصدر المذكور وجوباً بفعله الذي اشتق منه تقول: ضربت زيداً ضرباً، وكلمت عمراً تكليماً، وجلست جلوساً، ووقفت وقوفاً، فضرباً وما نصب بعده منصوبات بالأفعال المذكورة كما رأيت، وكما يسمئ (مصدراً) يسمئ (مفعولاً مطلقا).

﴿ وَقَدْ تُنْصَبُ أَشْيَاءُ عَلَىٰ المَفْعُولِ المُطْلَقِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَصْدَرًا ، وَذَلِكَ عَلَىٰ سَبِيلِ النّيَابَةِ عَنِ المَصْدَرِ ، نَحْو:

\_ (كُلِّ) وَ (بَعْضٍ) مُضَافَيْنِ لِلْمَصْدَرِ ، نَحْو: ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ ﴾ [النَّسَاء: ١٢٩] ، ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ [الحَاقَة: ٤٤] .

\_ وَكَالْعَدَدِ، نَحْو: ﴿ فَٱجۡلِدُوهُمۡ تُمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ٤]؛ فَـ (ثَمَانِيْنَ) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ، وَ (جَلْدَةً) تَمْيِيزٌ.

\_ وَكَأَسْمَاءِ الآلَاتِ ، نَحْو: (ضَرَبْتُهُ سَوْطاً أَوْ عَصاً أَوْ مِقْرَعَةً).

وَقَدْ أُقِدِ الْوَصْفُ وَالآلاتُ ﴿ مُقَامَدُ والعَدَدُ الإِثْبَاتُ اللَّهُ الطَّرْبِ مَنْ يَغْشَى الرِّيَبُ نَحْو: (ضَرْبْتُ العَبْدَ سَوْطًا فَهَرَبْ ﴿ واضْرِبْ أَشَدَّ الضَّرْبِ مَنْ يَغْشَى الرِّيَبُ واجْلِدْهُ فِي الخَمْرِ ارْبَعِينَ جَلْدَهُ ﴿ واحْبِسُهُ مِثْلَ حَبْسِ مَوْلَى عَبْدَهُ) واجْلِدْهُ فِي الخَمْرِ ارْبَعِينَ جَلْدَهُ ﴿ واحْبِسُهُ مِثْلَ حَبْسِ مَوْلَى عَبْدَهُ) وَاجْلِدْهُ فِي الخَمْرِ ارْبَعِينَ جَلْدَهُ ﴿ وَاحْبِسُهُ مِثْلَ حَبْسِ مَوْلَى عَبْدَهُ) وَرُبَّمَا أَضْدِمِرَ فِعْلُ المَصْدَرِ ﴿ كَقَوْلِهِمْ: (سَمْعًا وَطَوْعًا) فَاخْبُرِ (٢) وَمِثْلُهُ أَنْ مَنْ اللَّهُ وَكَيّا المَا اللَّهُ وَرَعْيَا ﴿ وَإِنْ تَشَا جَدْعًا لَهُ وَكَيّا ) (٣) وَمِثْلُهُ وَكَيّا اللَّهُ وَكَيْسًا أَوْطُوعاً اللَّهُ وَكَيّا اللَّهُ وَكَيّا اللَّهُ وَكَيّا اللَّهُ وَكَيْسًا أَلْهُ وَلَا تَشَا اللَّهُ وَلَا تَشَا الْمُعْلَالُهُ وَلَا تَشَا اللَّهُ وَكَيّا اللَّهُ وَكَيْدُ اللَّهُ وَرَعْيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَشَالًا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>۱) يعني أنه يجوز حذف المصدر، وإقامة وصفه مقامه في النصب نحو: ضربت زيد أليماً ؛ أي: ضرباً أليماً، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْأَكُولُوا اللّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأنفال: ٤٥] ؛ أي: ذكراً كثيراً ، ومنه قول المصنف: (واضرب أشد الضرب) ؛ لأن الأصل وأضرب الضرب الأشد، ومنه (وأحبسه مثل حبس مولئ عبده) ، والأصل وأحبسه حبساً مثل الخ ، ويجوز أيضاً حذفه وإقامة آلته مقامه ، فتنتصب انتصابه نحو: ضربت الغلام عصاً ، وضربت زيداً سوطاً ، ويجوز أيضاً حذف المصدر ، وإقامة عدده مقامه نحو: ضربته ثلاثين سوطاً ، وأجلده أربعين جلدة ، ويجوز حذفه وإقامة ما هو بمعناه مقامه نحو: قمت وقوفاً ، وقعدت جلوساً ، ونمت رقاداً .

رم) يعني أن المصدر الأصل أن يذكر عامله قبله ، وقد يكون مضمراً نحو: سمعاً وطوعاً وكرامةً ، وقوله: (فاخبُر) هو: بضم الباء بمعنى اختبر ما يرد عليك من المصادر المجردة عن ذكر عواملها ؛ بأن تقدر لها عوامل تناسبها ، ولو في المعنى فنحو: كرامة تقدر أكرمك كرامة .

لها عوس ماسبه . در يا ويا النوع الذي يجب حذف عامله مثل المثالين في البيت السابق. (٣) يعني أن سقياً ورعياً وجدعاً وكياً من النوع الذي يجب حذف عامله مثل المثالين في البيت السابق.

# وَمِنْهُ: (قَدْ جَاءَ الْأَمِيرُ رَكْضَا ﴿ واشْتَمَلَ الصَّمَّاءَ (١) إِذْ تَوَضَّا) (٢)



<sup>(</sup>۱) قول المصنف: (واشتمل الصماء) يظهر منه أن (الصماء) مصدر عامله محذوف وجوباً كما هو سوق الكلام والعطف؛ وليس كذلك بل (الصماء) مما اقيم فيه النوع مقام نفس المصدر؛ لأن الاشتمال أنواعه كثيرة و(الصماء) نوع منها مخصوص، وهو: أن يخلل الإنسان جميع بدنه بثوب واحد، ونظير هذا (قعد القرفصاء)، وهو: أن يحتبي القاعد بيديه، فانتصاب هذين على أنهما قائمان مقام المصدر، والعامل في الأول اشتمل، وفي الثاني قعد ولا حذف فيهما. ينظر: نفحة الآداب ص٨١٠٠

رم) يعني أن من نوع المصادر التي يجب إضمار عاملها (ركضا) في قولك: (جاء الأمير ركضا) إذ التقدير: يركض ركضا، ومنه أيضاً (الصماء) في قولك: (واشتمل الصماء إذ توضأ)، ومنه أيضاً (أقبل زيد سعيا)، و(جاء عمرو مشيا)؛ أي: يسعىٰ سعياً، ويمشي مشياً.

### باب المفعول فيه

وَهُوَ: المُسَمَّى ظَرْفَ الزَّمَانِ وَظَرْفَ المَكَانِ.

إذ فَظَرْفُ الزَّمَانِ، هُوَ: إِسْمُ الزَّمَانِ المَنْصُوبُ بِتَقْديرِ (فِي)، نَحْو: (اليَوْمَ، وَاللَّيْلَةَ، وَعُدُوةً، وَبُكْرَةً، وَسَحَرًا، وَغَدًا، وَعَتَمَةً، وَصَبَاحًا، وَمَسَاءً، وَأَبَدًا، وَاللَّيْلَةَ، وَصَبَاحًا، وَمَسَاءً، وَأَبَدًا، وَاللَّيْلَةَ، وَحَبَاحًا، وَمَسَاءً، وَأَبَدًا،
 وَأَمَدًا، وَحِيْناً، وَعَاماً، وَشَهْرًا، وَأُسْبُوعًا، وَسَاعَةً).

\* وَظُرْفُ المَكَانِ، هُوَ: اِسْمُ المَكَانِ المَنْصُوبُ بِتَقْديرِ (فِي)، نَحْو: (أَمَامَ، وَخَلْفَ، وَقُدْرَاءَ، وَفَوْقَ، وَتَحْتَ، وَعِنْدَ، وَمَعَ، وَإِزَاءَ وَحِذَاءَ وَتِلْقَاءَ لَ وَهَذِهِ وَخَلْفَ، وَقُدَّامَ، وَوَرَاءَ، وَفَوْقَ، وَتَحْتَ، وَعِنْدَ، وَمَعَ، وَإِزَاءَ وَحِذَاءَ وَتِلْقَاءَ لَ وَهَذِهِ التَّلَاثَةُ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ لَه، وَهُنَا).

وَالظَّرْفُ نَوْعَانِ: فَظَرْفُ أَزْمِنَهُ ﴿ يَجْرِي مَعَ الدَّهْرِ، وَظَرْفُ أَمْكِنَهُ (١) وَالظَّرْفُ بَهَا فَاللَّهُ مَنْصُوبٌ عَلَىٰ إِضْمَارِ (فِي) ﴿ فَاعْتَبِرِ الظَّرْفِيَّةِ مِنْ الظَّرْفِيَّةِ ، لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ المُخْتَصِّ مِنْهَا وَالمَعْدُودِ وَالمُبْهَمِ . المُخْتَصِّ مِنْهَا وَالمَعْدُودِ وَالمُبْهَمِ .

- وَنَعْنِي بِالمُخْتَصِّ مَا يَقَعُ جَوَابًا لـ (مَتَىٰ)، نَحْو: (يَوْمَ الخَمِيسِ)، تَقُولُ: (صُمْتُ يَوْمَ الخَمِيسِ).

<sup>(</sup>۱) يعني أن الظرف على نوعين: النوع الأول: يسمئ بظرف الزمان، وهو عبارة عن مرور الليل والنهار، والثاني: يسمئ بظرف المكان، وهو عبارة عن كل ما صلح أن يكون جواباً لرأين)، ثم إن كلا من الظرفين ينصب إذا كان متضمناً معنى (في) دون لفظها نحو: سرت يوم الخميس، وجلست أمام الظرفين ينصب إذا كان متضمناً معنى (في) دون لفظها نحو: سرت يوم الخميس، وجلست في أمام الأمير، فالاعتبار والمدار في نصبهما الأمير، فالمعنى سرت في يوم الخميس، وجلست في أمام الأمير، فالاعتبار والمدار في نصبهما على تضمن معنى (في) كما علمت.

\_ وَبِالمَعْدُودِ مَا يَقَعُ جَوَابًا لـ(كَمْ) كـ(الأُسْبُوعِ وَالشَّهْرِ)، تَقُولْ: (اِعْتَكَفْتُ أُسْبُوعًا).

- وَبِالمُبْهَمِ مَا لَا يَقَعُ جَوَابًا لِشَيْء مِنْهُمَا كَ(الحِيْنِ وَالوَقْتِ)، تَقُولُ: (جَلَسَتُ حِيْنًا وَوَقْتًا).

\* وَأَمَّا أَسْمَاءُ المَكَانِ فَلَا يُنْصَبُ مِنْهَا عَلَىٰ الظُّرْفِيَّةِ إِلَّا ثَلَاثَةُ أَنْوَاعِ:

\_ الأَوَّلُ: المُبْهَمُ كَأَسْمَاءِ الجِهَاتِ السِّتِّ، وَهِيَ: (فَوْقَ، وَتَحْتَ، وَيَهِينَ، وَشِيَانَ، وَأَمَامَ، وَخَلْفَ) وَمَا أَشْبَهَهَا.

نَقُولُ: (صَامَ خَالِدٌ أَيَّامَا ﴿ وَغَابَ شَهْراً وأَقَامَا مَا الْأَبْلَوُ اَقَامَا مَا الْأَبْلَوُ الْحَبَ الْمَسْجِدِ ﴿ وَالفَرَسُ الْأَبْلَوُ الْحَبَ الْمُنْهَلِ وَالسَرِّيحُ هَبَّتُ المُنْهَا المُنَاءُ المَقَادِيرِ كَ (المِيلِ وَالفَرْسَخِ وَالبَرِيدِ) ، نَحُو: (سِرْتُ مِيلًا) . وَالنَّانِي: أَسْمَاءُ المَقَادِيرِ كَ (المِيلِ وَالفَرْسَخِ وَالبَرِيدِ) ، نَحُو: (سِرْتُ مِيلًا) .

<sup>(</sup>۱) يعني أن جميع ظروف الزمان إذا كانت متضمنة معنى (في)، وظروف المكان المبهمة كذلك تنصب على الظرفية الزمانية والمكانية، والأمثلة واضحة من المتن فلا نطيل الكلام بإعادتها.

 <sup>(</sup>٢) يعني أن (دون وثم وغربي وشرقي) من ظروف المكان التي يجوز نصبها على الظرفية كالتي قبلها ؛
 فهي من قبيل قسم المبهم.

<sup>(</sup>٣) يعني أن من الظروف المنصوبة (قبله وبعده وإثره بكسر الهمزة، وخلفه وعنده)، فكلها منصوبة على الظرفية في هذا التركيب، وما أشبهه من كل ما كانت فيه مضافة أو منونة نحو قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا الله الخص بالماء الحميم.

\_ وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ مُشْتَقًّا مِنْ مَصْدَرِ عَامِلِهِ، نَحْو: (جَلَسْتُ مَجْلِسَ زَيْدٍ)، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ [الجن: ٩].

وَمَا عَدَا هَذِهِ الثَلاثَةَ الأَنْوَاعَ مِنْ أَسْمَاءِ المَكَانِ لَا يَجُوزُ إِنْتِصَابُهُ عَلَىٰ الظَّرْفِيَّةِ ، فَلَا تَقُولُ: (جَلَسْتُ البَيْتَ) ، وَلَا (صَلَّيْتُ المَسْجِدَ) ، وَلَا (قُمْتُ الطَّرِيقَ) ، وَلَكِنْ تَقُولُ: (جَلَسْتُ البَيْتَ) ، وَلَا (صَلَّيْتُ المَسْجِدَ) ، وَلَا (قُمْتُ البَيْتَ) مَنْصُوبٌ عَلَىٰ تَجُرُّهُ بِرْفِي) ، وَقُولُهُمْ: (دَخَلْتُ المَسْجِدَ) ، وَ(سَكَنْتُ البَيْتَ) مَنْصُوبٌ عَلَىٰ التَّوَسُّعِ بِإِسْقَاطِ الخَافِضِ . التَّوسُّعِ بِإِسْقَاطِ الخَافِضِ .

وَ (عِنْدَ) فِيهَا النَّصْبُ يَسْتَمِرُ ﴿ لَكِنَّهَا بِ (مِنْ) فَقَطْ تُجَرُّ (١) وَوَا يُخَرِّ (١) وَوَا يُخَرِي النَّمُا صَادَفْتَ (فِيي) لَا تُضْمَرُ ﴿ فَارْفَعْ وَقُلْ: (يَوْمُ الْخَمِيسِ نَيِّرُ)(٢)



<sup>(</sup>۱) يعني أن (عند) لا تخرج عن النصب على الظرفية المكانية إلا إلى الجر بـ(من) نحو: جلست عند زيد، وخرجت من عنده.

<sup>(</sup>٢) يعني أنك متى وجدت من أسماء الزمان أو المكان اسماً لا يصح فيه إضمار (في) ؛ فلا يجوز نصبه على الظرفية ، ويكون حينئذ كأسماء غير الزمان والمكان على حسب العوامل ، فتقول: يوم الخميس نير ، ويوم الجمعة مبارك برفع يوم في المثالين على أنه مبتدأ ، وتقول: كنت في شهر مبارك ، وبنيت الدار ، وعمرت المسجد ، ورأيت يوم الأحد خيراً من السبت .

# باب المفعول من أجله

\* وَيُسَمَّىٰ الْمَفْعُولَ لِأَجْلِهِ، وَالْمَفْعُولَ لَهُ، وَهُوَ: الْإِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكَرُ بَيَانًا لِسَبَبِ وُقُوعِ الْفِعْلِ، نَحْو: (قَامَ زَيْدٌ إِجْلَالًا لِعَمْرُو)، وَ(قَصَدْتُكَ اِبْتِغَاءَ مَعْرُوفِكَ).

\* وَيُشْتَرَطُّ: كَوْنُهُ مَصْدَراً قَلْبِيًّا، وَإِتِّحَادُ زَمَانِهِ، وَزَمَانِ عَامِلِهِ، وَاتِّحَادُ فَاعِلِهِمَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي المِثَالَيْنِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ ﴾ [الإِسْرَاءَ: ٣]، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ [البَقَرَةَ: ٢٦٥].

وَلَا يَجُوزُ: (تَأَهَّبْتُ السَّفَرَ)؛ لِعَدَمِ اِتِّحَادِ الزَّمَانِ، وَلَا: (جِئْتُكَ مَحَبَّتَكَ إِيَّايَ)؛ لِعَدَمِ اِتِّحَادِ الفَاعِلِ، بَلْ يَجِبُ جَرُّهُ بِاللَّامِ تَقُولُ: (تَأَهَّبْتُ لِلسَّفَرِ)، وَ(جِئْتُكَ لِمَحَبَّتِكَ إِيَّايَ).

وَإِنْ جَرَى نُطْقُكَ بِالمَفْعُولِ لَهْ ﴿ فَانْصِبْهُ بِالفِعْلِ الَّذِي قَدْ فَعَلَهُ (١) وَهْ وَ لَعَمْرِي مَصْدَرٌ فِي نَفْسِهِ ﴿ لَكِنَّ جِنْسَ الفِعْلِ غَيْرُ جِنْسِهِ

<sup>(</sup>۱) يعني أنه يجوز نصب المفعول له بالفعل الذي ذكر قبله ، ولكن بشروط أربعة: الأول: أن يكون فاعل الفعل المذكور والمفعول له واحداً ، وهذا الشرط أشار له المصنف بقوله: (فانصبه بالفعل الذي قد فعله) . الثاني: أن يكون المفعول له مصدراً ، وهذا ما أشار له بقوله: (وهو لعمري مصدر في نفسه) . الثالث: أن يكون علة للفعل ، وهذا أشار له بقوله فيما يأتي: (وغالب الأحوال أن تراه الخ) . الرابع: أن يكون زمن الفعل والمفعول له واحداً ، وهذا لم يظهر أخذه من النظم ، فإن فقد شرط وجب جره باللام ، فمثال ما استكمل الشروط نحو قولك: ضربت غلامي تأديباً ، وقمت لك تعظيماً ، وعدتك شفقة عليك . ينظر: نفحة الآداب ص٨٢٠

وَغَالِ بُ الأَحْ وَالِ أَنْ تَ مَا تَه وَابُ (لِهُ فَعَلْتَ مَا تَه وَاهُ) وَغَالِ اللَّهُ مَا تَه وَاهُ وَعُلْتَ مَا تَه وَاهُ وَعُلْتُ وَلَى اللَّهُ وَعُلْتُ اللَّهُ وَعُلْتُ فِي البَحْرِ ابْتِغَاءَ الدُّرِّ) تَقُولُ: (قَدْ زُرْتُكَ خَوْفَ الشَّرِّ عِلَى وَغُصْتُ فِي البَحْرِ ابْتِغَاءَ الدُّرِّ)



#### باب المفعول معه

\* وَهُوَ: الْاِسْمُ الْمَنْصُوبُ الَّذِي يُذْكُرُ بَعْدَ (وَاوِ) بِمَعْنَىٰ (مَعَ)؛ لِبَيَانِ مَنْ فُعِلَ مَعْهُ الفِعْلِ وَحُرُوفَهُ، نَحْو: فُعِلَ مَعْهُ الفِعْلِ وَحُرُوفَهُ، نَحْو: (جَاءَ الأَمِيرُ وَالجَيْشَ)، وَ(إِسْتَوَىٰ الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ)، وَ(أَنَا سَائِرٌ وَالنِّيلَ).

وإِنْ أَقَمْ تَ السوَاوَ فِ عِي الكَلامِ عِي مُقَامَ (مَعْ) فَانْصِبْ بِلاَ مَلامِ (١) وَأَنْ أَقَمْ تَ السِياءُ وَالْمَخْسَابَا (٢) وَالْمِبَابَ عِي وَالْمِبَابُ وَالْمَخْسَابَا (٢) وَمَا صَنَعْتَ يَا فَتَى وَسُعْدَى عِي فَقِ سُ عَلَى هَذَا تُصَادِفْ رُشْدَا وَمَا صَنَعْتَ يَا فَتَى وَسُعْدَى عِي فَقِ سُ عَلَى هَذَا تُصَادِفْ رُشْدَا هُولِيَّةِ ، نَحُو المِثَالَيْنِ الأَخِيرَيْنِ ، وَنَحُو: (لا هُو وَقَدْ يَجِبُ النَّصْبُ عَلَى المَفْعُولِيَّةِ ، نَحُو المِثَالَيْنِ الأَخِيرَيْنِ ، وَنَحُو: (لا يَنْهُ عَنِ القَبِيحِ وَإِنْيَانَهُ ، وَمَاتَ زَيْدٌ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرِكَا اللَّهُ عَنِ القَبِيحِ وَإِنْيَانَهُ ، وَمَاتَ زَيْدٌ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرُكُمْ اللَّهُ عَنِ القَبِيحِ وَإِنْيَانَهُ ، وَمَاتَ زَيْدٌ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرُكُمْ اللَّهُ عَنِ القَبِيحِ وَإِنْيَانَهُ ، وَمَاتَ زَيْدٌ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَلُهُ اللَّهُ مِنْ القَبِيحِ وَإِنْيَانَهُ ، وَمَاتَ زَيْدٌ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْولِيَةِ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِيَةُ وَلَالِهُ عَالِهُ الْمُعْولِيَّةِ مَا لَكُونِ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْولِيَةُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْولِيَةِ الْمُعْرِيْنِ الْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِلُوعُ السَّالَةُ مَالْمَا لَمُعْولِيَةُ اللْمَعْمُولُوا الْمُؤْمِلِيَةُ وَالْمُ اللْمُوعُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللْمُؤْمُولِيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ مُعْمُولُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللَّيْدُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

\* وَقَدْ يَتَرَجَّحُ النصبُ عَلَىٰ العَطْفِ، نَحْو: (قُمْتُ وَزَيْدًا).

\* وَقَدْ يَتَرَجَّحُ العَطْفُ عَلَيْهِ ، نَحْو: المِثَالِ الأُوَّلِ ، وَنَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرُوٌ) فَالعَطْفُ فِيهِمَا وَفِيمَا أَشْبَهَهُمَا أَرْجَحُ ؛ لأَنَّهُ الأَصْلُ .

<sup>(</sup>۱) يعني أنك إذا جئت بـ(واو) المصاحبة في كلام، وجعلتها بمنزلة (مع)، فانصب الاسم الذي بعد هذه الواو على أنه مفعول معه مثال ذلك نحو: سرت والنيل، فالنيل بعد واو المصاحبة منصوب على أنه مفعول معه، وناصبه ما تقدم عليه من فعل كما في المثال المذكور، أو شبهه نحو: أنا سائر والطريق، ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوا الْمَرَكُمُ وَيُشْرَكَا مَكُمُ اللهِ يونس: ٧١].

والطريق، وس مسلم المجيء البرد مصاحباً للجِباب، وهو: بكسر الجيم: تلقيح النخل، (٢) يعني أنك إذا أردت الإخبار بمجيء البرد مصاحباً للجِباب، وهو: بكسر الجياب والأخشاب على أو عن استواء المياه وارتفاعها مصاحبة الأخشاب، وجب عليك نصب الجِباب والأخشاب على أن كلا مفعول معه، وعامل النصب في كل هو ما تقدم من فعل، أو ما فيه حروفه ومعناه نحو: أنا سائر والجبل، وكذا إذا قلت: ما صنعت وزيداً يجب فيه النصب لما سبق لك قريبا.

## فَصْلُ

وَأَمَّا المُشَبَّهُ بِالمَفْعُولِ بِهِ، فَنَحْو: (زَيْدٌ حَسَنٌ وَجْهَهُ) بِنَصْبِ الوَجْهِ وَسَيَأْتِي (۱).



<sup>(</sup>۱) أي: المشبه بالمفعول به في باب الصفة المشبهة ، وأنه يتعين نصبه على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة ، وإن كان نكرة جاز فيه النصب على التشبيه بالمفعول به ، والنصب على التمييز ، الكواكب الدرية ص٢٦ .

#### باب الحال

\* الحَالُ هُوَ: الاِسْمُ المَنْصُوبُ المُفَسِّرُ لِمَا انْبَهَمَ مِنَ الهَيْئَاتِ.

\_ إِمَّا مِنَ الْفَاعِلِ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا ﴾ [النَصَصَ: ٢١].

\_ أَوْ مِنَ الْمَفْعُولِ ، نَحْو: (رَكِبْتُ الفَرَسَ مُسْرَجًا) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ [النِّسَاء: ٧٩] .

\_ أَوْ مِنْهُمَا ، نَحْو: (لَقِيتُ عَبْدَ اللهِ رَاكِبَيْنِ).

\* وَلَا يَكُونُ الْحَالُ إِلَّا نَكِرَةً ، فَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْمَعْرِفَةِ أُوِّلَ بِنَكِرَةٍ ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ وَحْدَهُ) ؛ أَيْ: مُنْفَرِدًا .

\* وَالغَالِبُ كَوْنُهُ مُشْتَقًا ، وَقَدْ يَقَعُ جَامِدًا مُؤَوَّلًا بِمُشْتَقًّ ، نَحْو: (بَدَتِ الجَارِيَةُ قَمَرًا) ؛ أَيْ: مُضِيئَةً ، وَ(بِعْتُهُ يَدًا بِيَدٍ) ؛ أَيْ: مُتَقَابِضَيْنِ ، وَ(ادْخُلُوا رَجُلًا رَجُلًا) ؛ أَيْ: مُتَرَتِّبِيْنَ .

\* وَلَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَمَامِ الكَلَامِ؛ أَيْ: بَعْدَ جُمْلَةٍ تَامَّةٍ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدَ جُزْأَيِ الجُمْلَةِ، وَلَيْسَ المُرَادُ أَنْ يَكُونَ الكَلَامُ مُسْتَغْنِياً عَنْهَا؛ بِدَليلِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا ﴾ الْقُمَانُ: ١١٨٠

والحَالُ والتَّمْيِيانُ مَنْصُهوبَانِ ﴿ عَلَى اخْتِلَافِ الوَضْعِ والمَبَانِي (١)

ر١) يعني أن كلا من الحال والتمييز يجب أن يكون منصوباً منكراً فضلةً واقعاً بعد تمام الكلام=

ثُسمَّ كِلا النَّوْعَيْنِ جَاءَ فَضْلَهُ ﴿ مُنَكَّراً بَعْدَ تَمَامِ الجُمْلَهُ وَكُونَ إِذَا نَظَرْتَ فِي اسْمِ الحَالِ ﴿ وَجَوْتَهُ اشْتُقَ مِنَ الأَفْعَالِ (١) لَكِنْ إِذَا نَظَرْتَ فِي اسْمِ الحَالِ ﴿ وَجَوْتَهُ اشْتُقَ مِنَ الأَفْعَالِ (١) فُي نَا الْمُعْدَالِ مَنْ سَأَلْ فُعَمَالًا مَنْ سَأَلْ فُعَمَالًا مَنْ سَأَلْ فُعَمَالًا مَنْ سَأَلْ مُنْ سَأَلْ مُنْ عَقَلْ ﴿ جَوَابَ (كَيْفَ) فِي سُؤالِ مَنْ سَأَلْ فُعَمَالًا مَنْ سَأَلْ مُنْ سَأَلْ مُنْ اللَّهُ وَعَامَ قُسَلٌ فِي عُكَاظَ خَاطِبَا) مِنَالُهُ: (جَاءَ الأَمِيرُ رَاكِبَا ﴿ وَقَامَ قُسِلٌ فِي عُكَاظَ خَاطِبَا)

\* وَلَا يَكُونُ صَاحِبُ الْحَالِ إِلَّا مَعْرِفَةً كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْأَمْثِلَةِ ، أَوْ نَكِرَةً بِمُسَوِّغ ، أَنْ مَعْرِفَة وَهَا يَعَالَىٰ : ﴿ فِي الدَّارِ جَالِسًا رَجُلُ ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فِي الدَّارِ جَالِسًا رَجُلُ ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فِي الدَّارِ جَالِسًا رَجُلُ ) ، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا أَمْدُرُونَ ﴾ [الشَّعرَاء: ٢٠٨] ، وقِرَاءَةِ اللَّهُ مُعَدِرُونَ ﴾ [الشَّعرَاء: ٢٠٨] ، وقِرَاءَة بَعْضِهِمْ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ حِتَبُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا ﴾ [البَقرَة: ٨٩] ، بِالنَّصْبِ . بَعْضِهِمْ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ حِتَبُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا ﴾ [البَقرَة: ٨٩] ، بِالنَّصْبِ .

\* وَيَقَعُ الْحَالُ ظَرْفًا ، نَحْو: (رَأَيْتُ الْهِلَالَ بَيْنَ السَّحَابِ) ، وَجَارًا وَمَجْرُورًا ، وَيَقَعُ الْحَالُ ظَرْفًا ، نَحْو: ﴿ وَيَتَعَلَّقَانِ بِـ (مُسْتَقِرِّ أَوِ اِسْتَقَرَّ) نَحْو: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ وَ فِي زِينَتِهِ هِ ﴾ [القَصَص: ٧٩] ، وَيَتَعَلَّقَانِ بِـ (مُسْتَقِرِّ أَوِ اِسْتَقَرَّ) مَحْذُو فَيْنِ وُجُوباً .

\* وَيَقَعُ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً مُوْتَبِطَةً:

\_ بِالوَاوِ وَالضَّمِيرِ، نَحْو: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُولْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُـمْ أَلُوفُ ﴾ [البَغَرَة: ٢٤٣].

<sup>=</sup> مع أن بينهما اختلافاً؛ لأن الحال الغالب فيه أن يكون مشتقاً، والتمييز بخلافه، والحالُ يؤتى به لبيان هيئة صاحبه، والتمييز لبيان جنسه نحو: جاء زيد راكباً، وعندي عشرون عبداً.

<sup>(</sup>۱) يعني أن الحال الغالب فيها أن تكون مشتقة من مصدر الأفعال صالحة لأن تكون جواباً عن السؤال بكيف؛ وهذان الأمران ليسا معتبرين في التمييز مثال الحال المذكورة: (جاء الأمير راكبا، وقام قس خاطباً)، فراكباً وخاطباً مشتقان من الركوب والخطبة صالحان للجواب عن السؤال عن حال صاحبهما.

- أَوْ بِالضَّمِيْرِ فَقَطْ ، نَحُو: ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ ﴾ البَقْرَة: ٢٦ | ٠ - أَوْ بِالوَاوِ ، نَحُو: ﴿ قَالُواْ لَيِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّبْ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ ابرسف: ١١٠ وَمِنْهُ: (مَسِنْ ذَا بِالفِنَاءِ قَاعِدًا ﴿ وَبِعْتُ لَهُ بِسِدِرْهُم فَصَاعَدًا)(١)



<sup>(</sup>۱) يعني أن عامل الحال قد يكون اسم إشارة كما في قوله: (من ذا بالفناء قاعداً)، وقد يكون واجب الحذف نحو: (بعت الثوب بدرهم فصاعداً)؛ أي: فزاد الدرهم حال كونه صاعداً، ونحو: (أعطيته درهماً فسافلاً)؛ أي: فانحط الدرهم سافلاً.

### باب التَّمييز

\* هُو: الْإِسْمُ الْمَنْصُوبُ المُفَسِّرُ لِمَا انْبَهَمَ مِنَ الذَّوَاتِ أَوِ النِّسَبِ.

\* والذَّاتُ المُبْهَمَةُ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعِ:

\_ أَحَدُها: العَدَدُ، نَحْو: (إِشْتَرَيْتُ عِشْرِينَ غُلَامًا، وَمَلَكْتُ تِسْعِينَ نَعْجَةً).

\_ وَالثَّانِي: المِقْدَارُ ، كَقَوْلِكَ: (إِشْتَرَيْتُ قَفِيزًا بُرًّا ، وَمَنَّا سَمْنًا ، وَشِبْرًا أَرْضًا).

وإِنْ تُسرِدْ مَعْرِفَةَ التَّمْيِيرِ ﴿ لِكَسَيْ تُعَدَّ مِسَنْ ذَوِي التَّمْيِيرِ ('') فَهْ وَ الْسَدِ وَ اللَّهِ وَ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْسَعَالَ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللّ

\_ وَالثَّالِثُ: شِبْهُ المِقْدَارِ، نَحْو: ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ﴾ [الزَّائِزَلَةَ: ٧] ؛ فـ (خَيْرًا) تَمْييزٌ لِـ ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) يعني أن تمييز المقادير ونحوها إذا تأملت تجد (من) البيانية مضمرة معه فقولك: عندي منوان زبداً على معنى عندي خمسة على معنى عندي خمسة على معنى عندي خمسة وأربعون عبداً على معنى عندي خمسة وأربعون من جنس العبيد، وقس الباقي.

- وَالرَّابِعُ: مَا كَانَ فَرْعاً لِلتَّمْيِيزِ، نَحْو: (هَذَا خَاتَمٌ حَدِيدًا، وَبَابٌ سَاجًا، وَجُبَّةٌ خَزَّا).

# \* وَالمُبَيِّنُ لِإِبْهَامِ النِّسْبَةِ:

\_ إِمَّا مُحَوَّلٌ عَنِ الفَاعِلِ، نَحْو: (تَصَبَّبَ زَيْدٌ عَرَقًا، وَتَفَقَّأَ بَكْرٌ شَحْمًا، وَطَابَ مُحَمَّدٌ نَفْسًا)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱشْـ تَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مَزيمَ: ٤].

\_ وَإِمَّا مُحَوَّلٌ عَنِ المَفْعُولِ، نَحْو: ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا ﴾ [القَمَر: ١٢].

\_ أَوْ عَنْ غَيْرِهِمَا ، نَحْو: ﴿ أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالًا ﴾ [الكهف: ٣١] ، وَ(زَيْدٌ أَكْرَمُ مِنْكَ أَبًا ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَجْهًا).

\_ أَوْ غَيْرُ مُحَوَّلٍ ، نَحْو: (امْتَلاَّ الإِنَاءُ مَاءً) ، وَ(لله دَرُّهُ فَارِسًا).

وَمِنْهُ (١) أَيْضًا: (نِعْمَ زَيْدٌ رَجُلا ﴿ وَبِئْسَ عَبْدُ الدَّارِ مِنْهُ بَدَلًا (٢)

من من أو سبه . (٢) يعني أن من أنواع التمييز تمييز فاعل نعم وبئس إذا كان الفاعل المذكور ضميراً مستتراً فيهما ؟ وذلك نحو: نعم زيد , جلاً ، وبئس خالد عبداً ، فرجلاً وعبداً في المثالين منصوبان على أنهما=

<sup>(</sup>۱) أي: ومن التمييز ما يرفع الإبهام عن مضمون الجملة؛ وهو قسمين: محول وغير محول، فالأول ثلاثة أنواع: محول عن المبتدإ، نحو: (صالح أطهر منك عرضاً) أصله: (عرض صالح أطهر منك)، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فارتفع فصار (صالح أطهر منك)، ثم جيء بالمحذوف تمييزاً، ومنه: (أنا أكثر منك مالاً). ومحول عن الفاعل، نحو: (قر زيدٌ عيناً) و(طاب محمد نفساً) أصله: (قرت عين زيد، وطابت نفس محمد)، فحول الإسناد عن المضاف إلى المضاف إليه، ثم جيء بالمضاف تمييزاً. ومحول عن المفعول، ولم يتعرض له الناظم، نحو: (وفجرنا الأرض عيوناً) أصله: (وفجرنا عيون الأرض)، فحول المفعول، وجعل تمييزاً، وأوقع الفعل على الأرض. أصله: (وفجرنا عيون الأرض)، و(نعم رجلاً زيد)، و(بئس بدلاً عبد الدار)، و(حبذا أرض والثاني: نحو: (امتلأ الإناء ماء)، و(نعم رجلاً زيد)، و(بئس بدلاً عبد الدار)، و(حبذا أرض من فعل أو شبهه.

﴿ وَالنَّاصِبُ لِتَمْييزِ الذَّاتِ المُبْهَمَةِ تِلْكَ الذَّاتُ ، وَلِتَمْييزِ النِّسْبَةِ الفِعْلُ المُسْنَدُ.
 ﴿ وَلَا يَتَقَدَّمُ التَّمِييزُ عَلَىٰ عَامِلِهِ مُطْلَقًا ، وَاللهَ أَعْلَمُ .

# بابكم الاستفهامية

وَ (كَمْ) إِذَا جِئْتَ بِهَا مُسْتَفْهِمَا ﴿ فَانْصِبْ وَقُلْ: (كَمْ كَوْكَبًا تَحْوِي السَّمَا) (٣)

= تمييز للفاعل المستتر في نعم وبئس، والتقدير نعم هو أو الممدوح زيد رجلاً، وبئس هو أو المذموم خالد عبداً، ومثل ذلك: نعمت هند أمة، وبئست دعد امرأة، ويجوز حذف التاء في هذين المثالين، والإثبات أكثر،

(۱) يعني أن من أنواع التمييز تمييز (ذا) في قولك: (حبذا أرض البقيع أرضا) ، والتمييز في نحو: خالد أكثر منك مالاً ، وصالح أكبر منك جاهاً ، وبكر أطيب منك أصلاً ، وهكذا ما أشبه ذلك . ف(حب) من (حبذا): فعل ماض فعل مدح كنعم ، و(ذا): فاعل بحب ، و(أرض البقيع) هو: المخصوص بالمدح ، و(أرضاً) تمييز لذا الذي هو الفاعل كما عرفت ، وإنما ذكر تمييزه مع أنه لا يؤتئ به إلا إذا كان الفاعل مستتراً كما عرفت قبل ؛ لأن (ذا) لما كان من المبهمات نزل منزلة الفاعل المستتر ، يعني أن من أنواع التمييز ما كان محولاً عن الفاعل نحو: طاب زيد نفساً ، وقررت بالإياب عيناً الأصل قرت عيني بالإياب ، وطابت نفس زيد ، فأسند الفعل إلى زيد ، وإلى المتكلم ، وقيل : طاب زيد ، وقررت بالإياب عناً ، وهو النفس والعين ، وجعل زيد ، وقررت بالإياب ، فانبهمت النسبة فجيء بالفاعل في الحقيقة ، وهو النفس والعين ، وجعل تمييزا للنسبة المنبهمة ، فقيل : طاب زيد نفساً ، وقررت بالإياب عيناً ، ومثله صالح أطهر منك عرضاً إذ الأصل عرض صالح أطهر فعل به ما فعل في الذي قبله .

إد الا صل عرص عدى على التشبيه بالعدد المنصوب على التمييز ، فكوكباً في (٣) يعني أن (كم) الاستفهامية تمييزها منصوب على التشبيه بالعدد المنصوب على التمييز (كم) (كم كوكبا تحوي السماء) مثل درهما في نحو: عندي أحد عشر درهما ؛ ولهذا جاء تمييز (كم) هذه لازم الأفراد كما أن المنصوب بعد أحد عشر إلى تسعة وتسعين كذلك .

#### باب المستثنى

\* وأَدَوَاتُ الإسْتِثْنَاءِ ثَمَانِيَةٌ:

\_ حَرْفٌ بِاتُّفَاقٍ وَهُوَ (إلَّا).

- وَإِسْمَانِ بِاتِّفَاقٍ وَهُمَا: (غَيْرٌ، وَسِوَىٰ) بِلُغَاتِهَا، فَإِنَّهُ يُقَالُ فِيهَا: (سِوىٰ) كَرِضًا، و(سُوئُ) كَهُدئ ، و(سَوَاءٌ) كَسَمَاء، و(سِوَاءٌ) كَبِنَاء.

\_ وَفِعْلَانِ بِاتَّفَاقٍ، وَهُمَا: (لَيْسَ، وَلَا يَكُونُ).

\_ ومُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الفِعْلِيَّةِ وَالحَرْفِيَّةِ، وَهُوَ (خَلا، وَعَدَا، وَحَاشَا)، وَيُغَالُ فِيهَا: (حَاشَ، وَحَشَا).

\* فَالمُسْتَثْنَى بِ (إِلَّا) يُنْصَبُ إِذَا كَانَ الكَلَامُ تِامّاً مُوجَباً.

\* وَالتَّامُّ هُوَ: مَا ذُكِرَ فِيهِ المُسْتَشْنَى مِنْهُ، وَالمُوجَبُ هُوَ: الَّذِي لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيهِ المُسْتَشْنَى مِنْهُ، وَالمُوجَبُ هُوَ: الَّذِي لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيهِ نَفُيُ وَلَا شِبْهُهُ، نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَشَرِيُولْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾ [البَقَرَة: ٢٤٩]، وَكَقَوْلِكَ: (قَامَ القَوْمُ إِلَّا زَيْداً، وَخَرَجَ النَّاسُ إلّا عَمْراً).

وسَوَاءٌ كَانَ الاسْتِثْنَاءُ مُتَّصِلاً كَمَا مَثَّلْنَا، أَوْ مُنْقَطِعاً، نَحْو: (قَامَ القَوْمُ إِلَّا حِمَاراً).

وَكُلُّ مَا اسْتَثْنَيْتَهُ مِنْ مُوجَبِ ﴿ تَلَمَّ الكَلامُ عِنْدَهُ فَلْيُنْصَبِ (١) وَكُلُّ مَا اسْتَثْنَيْتَهُ مِنْ مُوجَبِ ﴿ تَلَمَّ الكَلامُ عِنْدَهُ فَلْيُنْصَبِ (١) تَقُدولُ: (جَاءَ القَدْمُ إِلَّا سَعْدَا ﴿ وَقَامَ سِتِ النِّسْوَةُ إِلَّا دَعْدَا)

<sup>(</sup>۱) يعني أن جميع الأسماء التي تستثنى من كلام موجب؛ أي: غير منفي تام؛ بأن ذكر فيه المستثنى منه يجب نصبه على الاستثناء نحو: قام القوم إلا زيداً، وجاءت المسلمات إلا دعداً، ونحو ذلك.

الإِسْتِثْنَاءِ، الكَلَامُ تَامَّا غَيْرَ مُوجَبٍ جَازَ فِي المُسْتَثْنَىٰ البَدَلُ وَالنَّصْبُ عَلَىٰ الإِسْتِثْنَاءِ،

وَإِنْ يَكُنْ فِيمَا سِوَىٰ الإِيجَابِ ﴿ فَأَوْلِهِ الإِبْدَالَ فِي الإِعْرَابِ (') وَيَ الْإِعْرَابِ (') تَقُدولُ: (مَا الفَخْرُ إِلَّا الكَرَمُ ﴿ وَهَلْ مَحَلُّ الأَمْنِ إِلَّا الحَرَمُ (') وَقَالُ مَحَلُّ الأَمْنِ إِلَّا الحَرَىٰ مَجْرَاهُ ('') وَإِنْ تَقُد لِلْ رَبَّ إِلَّا اللهُ ) ﴿ فَارْفَعْهُ وَارْفَعْ مَا جَرَىٰ مَجْرَاهُ ('') وَانْصِبْ إِذَا مَا قُدِمً المُسْتَثْنَى ﴿ تَقُولُ: (هَلْ إِلَّا العِرَاقَ مَغْنَى ) (')

\* وَالأَرْجَحُ فِي المُتَّصِلِ البَدَلُ ؛ أَيْ: يُجْعَلُ المُسْتَثْنَىٰ بَدَلًا مِنَ المُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ ، فَيَ إِعْرَابِهِ ، نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴿ [النِّسَاءَ: ٦٦] . فَيَتْبَعُهُ فِي إِعْرَابِهِ ، نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ [النِّسَاءَ: ٦٦] .

<sup>(</sup>۱) يعني أن المستثنئ إذا كان في كلام غير موجب؛ ولو كان تاماً بذكر المستثنئ منه، فأعطه الإبدال من المستثنئ منه؛ أي: أجعله بدلاً منه معرباً بإعرابه نحو: ما قام أحد إلا زيد، وهل جاء أحد إلا عمرو، ولا تقوموا إلا خالد، وما رأيت إنساناً إلا بكراً، وما مررت بأحد إلا زيد، فما بعد (إلا) في هذه الأمثلة معرب بإعراب ما قبله، ثم إن الإبدال فيما ذكر أرجح فقط لا أنه متعين كما يفهم من كلام الناظم؛ فحينتذ يجوز فيما سبق من الأمثلة النصب علئ الاستثناء، وإن كان الأصح الإبدال.

الم بدال.

(۲) تمثيل المصنف لما هو معرب على الإبدال مما قبله بقوله: (ما الفخر إلا الكرم، وهل محل الأمن المستثنى المصنف لما هو معرب على الإبدال إنما يكون حيث يكون المستثنى منه مذكوراً في الكلام الا الحرم) سبق قلم؛ لما عرفت أن الأبدال إنما يكون حيث يكون المستثناء المفرغ، فيكون ما بعد المسبوق بنفي أو شبهه، وما مثل به ليس كذلك بل هو من قبيل الاستثناء المفرغ، فيكون ما بعد إلا على حسب العوامل السابقة عليه، فيكون حينئذ المنفي مبتدأ، والكرم خبره، وكذا المثال

<sup>(</sup>٣) يعني أنه إذا كان الكلام تاماً غير موجب، فارفع المستثنى على أنه بدل من المستثنى منه نحو: ما قام القوم إلا زيد، ونحو لا رب إلا الله.

<sup>(</sup>٤) يعني أن ما تقدم من جواز الإبدال فيما إذا كان الكلام تاماً غير موجب إنما ذلك إذا كان المستثنى مؤخراً عن المستثنى منه ، فإن تقدم وجب نصبه نحو ما قام إلا زيداً القوم ، ونحو هل إلا العراق مغنى ، فزيد والعراق كل منهما نصبه واجب لما ذكر ، وسواء في هذا ما إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه كما مثلنا ، أم كان من غير جنسه نحو: ما قام إلا حماراً القوم . و(المغنى): هو المنزل .

# \* وَالمُرَادُ بِشِبْهِ النَّفْيِ:

- \_ النَّهْيُ ، نَحْو: ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ ﴾ [هُودٌ: ٨١].
- \_ وَالْإِسْتِفْهَامُ ، نَحْو: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلضَّاَلُونَ ﴾ [الحَجَر: 1].

\* النَّصْبُ فِي المُسْتَثْنَى المُتَّصِلِ عَرَبِيٌّ جَيِّلٌ، وَقَدْ قُرِئَ بِهِ فِي السَّبْعِ فِي: (قَلِيلٌ) و(امْرَأَتُك)

\* وَإِنْ كَانَ الاِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا فَالحِجَازِيُّونَ يُوجِبُونَ النَّصْبَ نَحْو: ﴿ مَا لَهُم اللَّهُم اللَّهُ عَلَمٍ إِلَّا النِّبَاعَ الظَنِّ ﴾ [النِّسَاء: ١٥٧]، وتميمٌ يُرَجِّحُونَهُ وَيُجِيزُونَ الإِتْبَاعَ ، نَحْو: (مَا قَامَ القَوْمُ إِلَّا حِمَارًا وَإِلَّا حِمَارًا).

\* وَإِنْ كَانَ الكَلَامُ نَاقِصاً \_ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ المُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ، وَيُسَمَّىٰ الْكَلَامُ نَاقِصاً \_ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ المُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ، وَيُسَمَّىٰ الْسَبْنَاءُ مُفَرَّغاً \_ كَانَ المُسْتَثْنَىٰ عَلَىٰ حَسَبِ العَوَامِلِ، فَيُعْطَىٰ مَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ لَمْ تُوجَدْ السِّبْنَاءُ مُفَرَّغاً \_ كَانَ المُسْتَثْنَىٰ عَلَىٰ حَسَبِ العَوَامِلِ، فَيُعْطَىٰ مَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ لَمْ تُوجَدْ السِّنْنَاءُ مُفَرَّغاً \_ كَانَ المُسْتَثْنَىٰ عَلَىٰ حَسَبِ العَوَامِلِ، فَيُعْطَىٰ مَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْ لَمْ تُوجَد (إلله)، وَشَرْطُهُ كَوْنُ الكَلَامِ غَيْرَ إِيجَابٍ.

نَحْو: (مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ) ، وَ(مَا رَأَيْتُ إِلَّا زَيْداً) ، وَ(مَا مَرَرْتُ إِلَّا بِزَيْدٍ) ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤] ، ﴿ وَلَا تَ قُولُواْ عَلَى ٱللّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ النّسَاء: ١٧١] ، ﴿ وَلَا تُجَادِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلْكِتَ إِلّا بِٱلَّتِي هِي آهْسَنُ ﴾ [العَنْكَبُوتَ: ٤٦] .

\* وَالمُسْتَثْنَىٰ بـ (غَيْرٍ) وَ (سِوىً ) ـ بِلُغَاتِهَا ـ مَجْرُورٌ بِالإِضَافَةِ ، وَيُعْرَبُ
 (غَيْرٌ) وَ (سِوىً ) بِمَا يَسْتَحِقُّهُ المُسْتَثْنَىٰ بـ (إلَّا):

\_ فَيَجِبُ نَصْبُهُمَا فِي نَحْوِ: (قَامُوا غَيْرَ زَيْدٍ أَوْ سِوَىٰ زَيْدٍ).

- وَيَجُوزُ الإِتْبَاعُ وَالنَّصْبُ كَمَا فِي نَحْوِ: (مَا قَامُوا غَيْرَ زَيْدٍ أَوْ سِوَى زَيْدٍ).

\_ وَيُعْرَبانِ بِحَسَبِ الْعَوَامِلِ فِي نَحْوِ: (مَا قَامَ غَيْرُ زَيْدٍ وَسِوَىٰ زَيْدٍ)، وَ(مَا رَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ وَسِوَىٰ زَيْدٍ). وَ(مَا مَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ وَسِوَىٰ زَيْدٍ).

وَإِذَا مُدَّتْ (سِوَىٰ) كَانَ إِعْرَابُهَا ظَاهِراً، وَإِذَا قُصِرَتْ كَانَ مُقَدَّراً عَلَىٰ الألفِ. وَإِذَا قُصِرَتْ كَانَ مُقَدَّراً عَلَىٰ الألفِ. وَ(غَيْسُرُ) إِنْ جِئْتَ بِهَا مُسْتَثْنِيَهُ ﴿ جَرَّتْ عَلَىٰ الإِضَافَةِ المُسْتَوْلِيَهُ (۱) وَرَاؤُهَا تُحْكَمُ فِ عِي إِعْرَابِهَا ﴿ مِشْلُ اسْمِ (إِلّا) حِينَ يُسْتَثْنَىٰ بِهَا وَرَاؤُهَا تُحْكَمُ فِ عِي إِعْرَابِهَا ﴿ مِشْلُ اسْمِ (إِلّا) حِينَ يُسْتَثْنَىٰ بِهَا وَرَاؤُهَا انْحُونَ وَرَاؤُهُا اللهُ وَيَكُونُ مَنْصُوبٌ لاَ غَيْرُ ؛ لِأَنَّهُ خَبَرُهُمَا ، نَحُونَ (قَامَ القَوْمُ لَيْسَ زَيْدًا ، وَلا يَكُونُ زَيْداً) .

\* وَالمُسْتَثْنَىٰ بِ (خَلَا) وَ (عَدَا) وَ (حَاشَا) يَجُوزُ جَرُّهُ وَنَصْبُهُ بِهَا ، نَحْو: (قَامَ \* وَالمُسْتَثْنَىٰ بِ (خَلَا) وَ (عَدَا عَمْراً ، وَعَدَا عَمْروٍ) وَ (حَاشَا خَالِداً وَحَاشَا لَقُومُ خَلَا زَيْدًا ، وَخَلَا زَيْدٍ) ، وَ (عَدَا عَمْراً ، وَعَدَا عَمْروٍ) وَ (حَاشَا خَالِداً وَحَاشَا خَالِداً وَحَاشَا خَالِداً وَحَاشَا خَالِدٍ) .

فإِنْ جَرَرْتَ فَهِيَ حُرُوفُ جَرِّ، وَإِنْ نَصَبْتَ فَهِيَ أَفْعَالُ ، إِلَّا أَنَّ سِيبَوَيْهِ لَمْ يَسْمَعْ فِي المُسْتَثْنَى بـ(حَاشَا) إِلَّا الجَرَّ.

﴿ وَتَتَّصِلُ (مَا) بـ(عَدَا) وَ(خَلا) فَيَتَعَيَّنُ النَّصْبُ، وَلا تَتَّصِلُ (مَا)
 بـ(حَاشَا)، تَقُولُ: (قَامَ القَوْمُ مَا عَدَا زَيْداً)، وَقَالَ لَبِيدٌ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ ﴿ وَكُللُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَـةَ زَائِلُ

<sup>(</sup>۱) يعني إنك إذا استثنيت بـ(غير)، فالمستثنى بها مجرور أبداً بإضافته إلىٰ غير، وأما نفس غير، فهي بمنزلة الاسم الواقع بعد إلا في جميع ما سبق.

وَإِنْ تَكُن مُسْتِثْنِيًا بِ (مَا عَدَا ﴿ أَوْ (مَا خَلَا) أَوْ (لَيْسَ) فَانْصِبْ أَبَدَا (١) تَقُولُ: (جَاءوا مَا عَدَا مُحَمَّدَا ﴿ وَمَا خَلَا عَمْراً ولَيْسَ أَحْمَدَا)

\* وَأَمَّا خَبَرُ (كَانَ) وَأَخَوَاتِهَا ، وَخَبَرُ الحُرُوفِ المُشَبَّهَةِ بِـ (لَيْسَ) ، وَخَبَرُ أَفْعَالِ المُقَارَبَةِ ، وَإِسْمُ (لَا) الَّتِي لِنَفْي الجِنْسِ ، فَتَقَدَّمَ الكَلَامُ المُقَارَبَةِ ، وَإِسْمُ (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا ، وَإِسْمُ (لَا) الَّتِي لِنَفْي الجِنْسِ ، فَتَقَدَّمَ الكَلَامُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ . عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ .



<sup>(</sup>۱) يعني أنك إذا استثنيت بإحدى هذه الأدوات الثلاث وجب نصب المستثنى أبداً؛ وذلك لأن ما عدا وما خلا ومثلهما حاشا تنصب ما بعدها على أنه مفعول بها؛ لكون كل منها فعلاً ماضياً، وفاعل كل في مثل هذا التركيب ضمير مستتر وجوباً يرجع إلى البعض المفهوم من الكلام، فإذا قلت جاء القوم ما عدا محمداً كان التقدير القوم جاوز بعضهم محمداً، وقس الباقي، وأما المنصوب بليس، فهو خبرها، وأما اسمها فهو الضمير المستتر وجوباً كما في ما خلا وما عدا.

### باب المخفوضات من الأساء

المَخْفُوضَاتُ ثَلَاثَةٌ: مَخْفُوضٌ بِالحَرْفِ، ومَخْفُوضٌ بِالإضَافَةِ، وَتَابِغُ
 لِلْمَخْفُوضِ.

\* فالمَخْفُوضُ بِالحَرْفِ هُوَ: مَا يُخْفَضُ بـ(مِنْ ، وَإِلَى ، عَنْ ، وَعَلَىٰ ، وَفِي ، وَالْبَاءِ ، وَاللّامِ ، وَالكَافِ ، وَحَتَّىٰ ، والوَاوِ ، وَالتَّاءِ ، وَرُبَّ ، وَمُذْ ، وَمُنْذُ) .

وَالْجَرُّ فِي الْإِسْمِ الصَّحِيحِ المُنْصَرِفْ ﴿ بِأَحْرُفٍ هُـنَّ إِذَا مَا قِيلَ: صِفْ (۱) وَالْجَرُّ فِي الْإِسْمِ الصَّحِيحِ المُنْصَرِفْ ﴿ وَعَنْ) و(عَنْ) و(مُنْذُ) ثُمَّ و(حَاشَا) وَ(خَلا) وَمِنْ) وَ(اللّهُ وَالْهَا) وَ(خَلا) وَالْبَاءُ والكَافُ إِذَا مَا زِيدَا ﴿ وَالسّلَامُ فَاحْفَظُهَا تَكُنُ رَشِيدًا

\* فَالسَّبْعَةُ الأُولَىٰ تَجُرُّ الظَّاهِرَ وَالمُضْمَرَ ، نَحْو: ﴿ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ ﴾ [الأحزاب: ٧] ، و ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٤] ، ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [يونس: ٤] ، ﴿ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ١١] ، ﴿ لَيْنَ كُنُهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩] ، ﴿ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [المائدة: ١١٩] ، ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللهُ اللل

<sup>(</sup>۱) يعني أن الاسم الصحيح \_ وهو: ما ليس مقصوراً ، ولا منقوصاً \_ المنصرف \_ وهو: ما لم يمنع من الصرف \_ يجر بدخول حرف من الحروف المذكورة عليه وسيأتي أنه يجر أيضاً بالإضافة . وقيد الاسم بالصحيح المنصرف لما سبق لك أن المنقوص والمقصور كالمستثنئ من الإعراب بجميع الحركات الظاهرة ؛ وسيأتي أن الاسم الذي لا ينصرف كذلك ، فمتئ دخل حرف من هذه الحروف على الاسم المذكور أثر في آخره الجرّ نحو: مررت بزيد ، وجلست على السطح ، ورب رجل صالح يدعو لك ، وقس الباقي . وقوله: (والباء والكاف إذا ما زيدا واللام) يعني أن هذه الثلاثة لا تجر الاسم إلا إذا كانت زائدة عن بنيته نحو: (بزيد وكعمر ولخالد) بخلاف نحو: (بدر وكلب وليل) ؛ فأنها في ذلك أجزاء من الكلمات التي دخلت عليها .

﴿ وَفِيهَا مَا نَشَتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ ﴾ [الزخرف: ٧١] ، ﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ ﴾ [النساء: ٣٩] ، ﴿ ءَامِنُواْ بِهِ ٤ ﴾ [الأسراء: ١٠٧] ، ﴿ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] ، ﴿ لَهُ و مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] .

# \* وَالسَّبْعَةُ الأَخِيْرَةُ تَخْتَصُّ بِالظَّاهِرِ وَلَا تَدْخُلُ عَلَى المُضْمَرِ:

\_ فَمِنْهَا: مَا لَا يَخْتَصُّ بِظَاهِرٍ بِعَيْنِهِ، وَهُوَ (الكَافُ وَحَتَّىٰ والوَاوُ)، نَحْو: ﴿ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴾ [الرَّحْمَن: ٣٧]، وَ(زَيْدٌ كَالأَسَدِ)، وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَىٰ الضَّمِيرِ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ. وَنَحْو: ﴿ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [القَدْرَ: ٥]، وَقَوْلِهِمْ: (أَكَلْتُ السَّمَكَةَ ضَرُورَةِ الشِّعْرِ، وَنَحْو: ﴿ وَاللهِ وَالرَّحْمَنِ ﴾ .

\_ وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ بـ (اللهِ) وَ (رَبِّ) مُضَافًا لِلْكَعْبَةِ أَوْ لِيَاءِ المُتَكلِّمِ، وَهُوَ التَّاءُ نَحُو: (تَاللهِ، وتَرَبِّ الكَعْبَةِ، وتَرَبِّي)، وَنَدَرَ (تَالرَّحْمَنِ؛ وتَحَيَاتِكَ). وَقَدْ يَجُرُّ الاسْمَ (بَاءُ) القَسَمِ ﴿ وَ (وَاوُهُ) وَ (النَّاءُ) أَيْضاً فاعْلَمِ (١) وَقَدْ يَجُرُّ الاسْمَ التَّاءُ القَسَمِ اللهِ ﴿ وَ (وَاوُهُ ) وَ (النَّاءُ ) أَيْضاً فاعْلَمِ (١) لَكِنْ تُخَدِّمُ التَّاءُ باسمِ اللهِ ﴿ إِذَا تَعَجَّبُ بِيلِهِ اللهِ اللهِ عَلَمُ إِنَا اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَا الللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) يعني أن الاسم المقسم به ؛ أي: المحلوف به يجر بهذه الأحرف الثلاثة ، وتسمئ أحرف القسم ؛ لدخولها على المقسم به دون غيرها من حروف الجر ، فالباء وإن تقدم ذكرها فيما سبق لكن أعاد ذكرها المصنف هنا ؛ لكونها أم أحرف باب القسم ، ولذلك تراها تدخل على المعرفة نحو: بالله ، والنكرة كما لو قلت: (بإله خلق الأرض) مثلاً ، وتدخل على الظاهر كما مثلنا ، وعلى المضمر نحو: فوربي أحلف به ، بخلاف الواو فلا تدخل على الضمير بل على الظاهر نحو: و(الله) و(الليل إذا يغشى) ، وبخلاف التاء ، فإنها لا تدخل في غالب استعمالها إلا على لفظ الجلالة ، وقد ورد دخولها على رب سُمع من بعض العرب ترب الكعبة .

ـ وَمِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ بِالنَّكِرَاتِ غَالِبًا، وَهُوَ (رُبَّ)، نَحْو: (رُبَّ رَجُلٍ فِي اللَّارِ).

وَ (رُبَّ) أَيْضاً ثُمَّ (مُذْ) فِيمَا حَضَرْ ﴿ مِسنَ الزَّمَانِ دُونَ مَا مِنْهُ غَبَرُ (') تَقُسولُ: (مَا رَأَيْتُهُ مُسذُ يَوْمِنَا ﴿ وَرُبَّ عَبْسِدٍ كَسيِّسٍ مَسرَّ بِنَسا)

وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَىٰ ضَمِيرٍ غَائِبٍ مُلَازِمٍ لِلْإِفْرَادِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّفْسِيرِ بِتَمْييزٍ بَعْدَهُ مُطَابِقٍ لِلْمَعْنَىٰ ، نَحْو قَوْلِهِ: (رُبَّهُ فِتْيَةً).

وَقَدْ تُحْذَفُ (رُبَّ) وَيَبْقَىٰ عَمَلُهَا:

\_ بَعْدَ الوَاوِ ، كَقَوْلِهِ :

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى شُدُولَهُ ﴿ عَلَى يَّ بِأَنْوَاعِ الهُمُ وَمِ لِيَبْتَلِي

\_ وَبَعْدَ الفَاءِ كَثِيراً ، كَقَوْلِهِ:

فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرْقْتُ وَمُرْضِعٍ \* ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ قَدْ طَرْقْتُ وَمُرْضِعٍ

\_ وَبَعْدَ (بَلْ) قَلِيلاً، كَقَوْلِهِ:

... ... بن مَهْمَ لَهِ قَطَعْتُ بَعْدَ مَهْمَ لِهِ قَطَعْتُ بَعْدَ مَهْمَ لِهِ

(۱) ورب أيضا منها؛ أي: من حروف الجر، وهي موضوعة لإنشاء التقليل كثيراً نحو قوله: (ألا رُبَّ مولود وليس له أب)، وتستعمل للتكثير قليلاً، ومنه قوله على: (يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة)، ثم مذ أيضا من حروف الجر فيما حضر من الزمان؛ أي: في الزمان الحاضر. وقوله: (غبر) بمعنى (مضى هنا): يعني أن (مذ) لا تجر إلا الزمان الحاضر. و(رب) لا تجر إلا الاسم الظاهر المنكر، لكن أنت قد علمت مما سبق (أن) مذ تجر الزمن الماضي أيضاً، وأنها ومنذ سيان في جر الحاضر والماضي من الزمان، لكن إذا جرا ما حضر كانا بمعنى (في) نحو: ما رأيته مذ أو منذ يومنا ؛ أي: في يومنا هذا، وإذا جرا الماضي من الزمان كانا بمعنى (من) نحو: ما رأيته مذ أو منذ يوم الخميس؛ أي: من يوم الخميس، و(الكيس) الحاذق.

### \_ وَبِدُونِهِنَّ أَقَلُّ ، كَقَوْلِهِ:

رَسْمِ دَارٍ وَقَفْتُ فِسِي طَلَلِهِ ﴿ مَن مَن مَن مَن أَبُهِ مَا لَلْمُ فِي مَلَلِهِ ﴿ وَلاَ يَلِيهَ الاِسْمُ إِلَّا نَكِرَهُ (١) وَرَاكِ مِن أَبُ مَن مَرُ بَعْدَ السواوِ ﴿ كَقَوْلِهِم: (وَرَاكِ مِن بَجَاوِي) وَنَا الْمَاءِ وَلَا يَلِيهَا الْإِسْمُ إِلَّا نَكِمُ وَالْبَاءِ وَلَا يَلِيهَا الْإِسْمُ إِلَّا نَكِمُ وَالْبَاءِ وَيَعْتَى الْمَاءِ وَالْبَاءِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْبَاءِ وَالْبَاءِ وَالْمِلْمُ وَالْمِنْ وَالْبَاءِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْبَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمِلْفِي وَالْمِلْمُ وَالْمِنْ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

\* وَتُزَادُ بَعْدَ (الكَافِ) وَ(رُبَّ)، فَالغَالِبُ أَنْ تَكُفَّهُمَا عَنِ العَمَلِ فَيَدْخُلانِ حِينَاذٍ عَلَى الجُمَلِ، كَقَوْلِهِ:

أُخْ مَاجِـدٌ لَـمْ يُخْزِنِـي يَـوْمَ مَشْهَدٍ ﴿ كَمَا سَيْفُ عَمْرِهٍ لَمْ تَخُنْهُ مَضَارِبُهُ وَقَوْله:

رُبَّمَا أَوَفَيْتُ فِي شَاكَالُتُ فَعَنْ ثَوْمِي شَالَاتُ وَقَدْ لَا تَكُفُّهُمَا ، كَقَوْلِهِ:

رُبَّمَا ضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ صَقِيلٍ ﴿ بَيْنَ بُصِرَىٰ وَطَعْنَةٍ نَجْلَاءَ

<sup>(</sup>۱) يعني أن (رُبَّ) تختص بأربعة أمور: الأول: أن تكون مصدرة في أول الجملة ، الثاني: أنها لا تدخل إلا على نكرة ، وقد تقدم في باب المعرفة والنكرة قوله: (وكل ما رب عليه تدخل إلا فإنه منكريا رجل) يعني أن علامة النكرة جواز دخول (رب) عليها ؛ لأن (رب) لا تدخل إلا على النكرة ، فكلما وجدت هذه العلامة وجدت النكرة ، الثالث: أنها لابد من كون مجرورها موصوفاً كما مرّ في قوله: (ورب عبد كيس) . وقوله: (وراكب) ، فإن التقدير ورب رجل راكب كما أسلفناه لك . الرابع: أنها تضمر بعد الواو وكذا بعد الفاء وبل كما ذكرناه لك في باب النكرة والمعرفة ولا شيء من حروف الجريشا ك رب فيما ذكر فتنبه .

وَقُوْلِهِ:

وَنَنْصُ رُ مَوْ لَانَا وَنَعْلَ مُ أَنَّ لُهُ ﴿ كَمَا النَّاسِ مَجْرُومٌ عَلَيْهِ وَجَارِمُ



### فَصْلُ

T09-

\* وَأَمَّا المَخْفُوضُ بِالإِضَافَةِ فَنَحْو: (غُلَامُ زَيْدٍ).

وَنَد يُجَرُّ الاسْمُ بِالإِضَافَة ﴿ كَقَولِهِمْ: (دَارُ أَبِسِي قُحَافَةُ اللهُ الل

﴿ وَيَجِبُ تَجْرِيدُ المُضَافِ مِنَ التَّنْوِينِ ، كَمَا فِي (غُلَامِ زَيْدٍ) .

ونَوْ الاسْمَ الفَرِيدَ المُنْصَرِفْ ﴿ إِذَا دَرَجْتَ قَائِلاً وَلَهُ تَقِفُ وَنَوْ الاسْمَ الفَرِيدَ إِنْ أَضَفُ وَنُسُومِنُ اللَّهِ عَلَى النَّهُ اللهِ عَلَى الغَرَالِ) مِنَالُهُ : (جَداءَ غُدامُ السوالِي ﴿ وأَقْبَدُلُ الغُدَالِ)

 « وَمِنْ نُونَيِ التَّثْنِيَةِ وَالجَمْعِ ، نَحْو: (غُلَامَا زَيْدٍ) ، وَ(كَاتِبُو عَمْروٍ) .

 وَنَسْــقُطُ النُّونَــانِ فِــي الإِضَـافَةِ ﴿ نَحْـو: (رَأَيْـتُ سَـاكِنِي الرُّصَـافَةِ ( ) .

<sup>(</sup>۱) يعني أن الاسم الصحيح المنصرف كما يجر بحروف الجر قد يجر أيضاً بالإضافة تقول: جاء غلام زيد، فتجر زيد بالإضافة كما تقول: مررت بزيد، فتجره بحرف الجر، وتقول هذه دار أبي قحافة كما تقول: مررت بأبي قحافة ، فقد جررت أبي بإضافته إلى دار كما تجره بحرف الجر. و(أبو تُحافة) بضم القاف هو: والد أبي بكر الصديق هذه والإضافة في اللغة: الإسناد، وأما الإضافة في الاصطلاح: فهي ضم اسم إلى اسم آخر فيصيران بالإضافة بمنزلة اسم واحد؛ ولذلك الاسم الأول لا ينون، ويعرب على حسب العوامل، فيرفع في نحو: جاء غلام زيد، وينصب في نحو: رأيت غلام زيد، ويجر في نحو: مررت بغلام زيد، وأما الاسم الثاني فهو مجرور أبدا.

<sup>(</sup>٢) يعني أن ما ذكره أولاً من تنوين الاسم الفريد المنصرف في حالة الدرج والوصل مشروط بعدم إضافة الاسم المذكور إلى اسم آخر، وبعدم إدخال الألف واللام عليه؛ فإذا أضيف نحو: جاء غلامُ الوالي، وابنُ الخليفة، أو دخلت عليه الألف واللام نحو: جاء الرجلُ، وأقبل الغلامُ سقط التنوين؛ لأنه لا يجمع بين التنوين والإضافة، ولا بينه وبين الألف واللام.

 <sup>(</sup>٣) يعني أن نوني الجمع والمثنئ وما ألحق بهما يسقطان عند الإضافة تقول: رأيت صالحي القوم،
 ومررت بغلامي زيد، فتحذف النون؛ لأجل إضافة الجمع أو المثنئ إلى غيره كما تحذف=

وَقَدْ لَقِيتُ صَاحِبَيْ أَخِينَا) ﴿ فَاعْلَمْهُ فِي حَدْفِهِمَا يَقِينَا ﴾ ﴿ وَالْإِضَافَةُ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

مِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بـ(اللَّامِ) وَهُوَ الأَكْثَرُ ، نَحْو (غُلَامُ زَيْدٍ) ، وَ(ثَوْبُ بَكْرٍ) وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

\_ وَمِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بـ (مِنْ) وَذَلِكَ كَثِيرٌ ، نَحْو: (ثَوْبُ خَزِّ) ، وَ(بَابُ سَاجٍ) ، وَرخاتَمُ حَديدٍ) ، وَيَجُوزُ فِي هَذَا النَّوْعِ نَصْبُ المُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى التَّمِييزِ كَمَا تَقَدَّمَ وَ (خاتَمُ حَديدٍ) ، وَيَجُوزُ فِي هَذَا النَّوْعِ نَصْبُ المُضَافِ إِلَيْهِ عَلَى التَّمِييزِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ ، وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ تَابِعٌ لِلْمُضَافِ .

\_ وَمِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بِ (فِي) وَلَكِنَّهُ قَلِيلٌ ، نَحْو: ﴿ بَلَ مَكْرُ ٱلَّيْلِ ﴾ [سَبَأَ: ٣٣]، وَ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ﴾ [بوسف: ٣٩].

فَتَسَارَةً تَسَأْتِي بِمَعْنَسَىٰ السَلَّامِ ﴿ نَحَوُ: (أَتَسَىٰ عَبْدُ أَبِسِي تَمَّامِ)(١) وَتَسَارَةً تَسَأْتِي بِمَعْنَسَىٰ (مِسَنْ) إِذَا ﴿ قُلْتَ: (مَنَا زَيْتٍ) فَقِسْ ذَاكَ وَذَا وَتَسَارَةً تَسَأْتِي بِمَعْنَسَىٰ (مِسَنْ) إِذَا ﴿ قُلْتَ: (مَنَا زَيْتٍ) فَقِسْ ذَاكَ وَذَا ﴿ وَلَا إِضَافَةُ نَوْعَانِ: لَفْظِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ .

- فَاللَّفْظِيَّةُ: ضَابِطُهَا أَمْرَانِ: أَنْ يَكُونَ المُضَافُ صِفَةً ، وأَنْ يَكُونَ المُضَافُ إِلَيْهِ مَعْمُولاً لِتِلْكَ الصِّفَةِ.

<sup>=</sup> التنوين عند الإضافة ، وهما بدل عنه ، ومن هذا قول المصنف: (رأيت ساكني الرصافة ، وصاحبي أخينا) الأول مثال لحذف النون من الجمع ، والثاني لحذفها من المثنئ .

<sup>(</sup>۱) يعني أن الإضافة على نوعين: الأول المحضة ، وتسمى معنوية ، والثاني: غير المحضة ، وتسمى الفظية ، فالمحضة ما كانت على معنى (اللام) نحو: غلام زيد ، أو كانت على معنى (من) نحو: فظية ، فالمحضة ما كانت على معنى (اللام) معنى (في) نحو: كلام الليل ، وغير المحضة ثوب خز ، وكساء صوف ، وقد تكون الإضافة على معنى (في) نحو: كلام الليل ، وغير المحضة هي: التي لا تكون على معنى حرف .

وَالمُرَادُ بِالصِّفَةِ: اِسْمُ الفَاعِلِ، نَحْو: (ضَارِبُ زَيْدٍ)، وَاسْمُ المَفْعُولِ، نَحْو (ضَارِبُ زَيْدٍ)، وَالصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ ، نَحْو: (حَسَنُ الوَجْهِ).

\_وَالمَعْنَوِيَّةُ: مَا اِنْتَفَى فِيهَا الأَمْرَانِ، نَحْو: (غُلَامُ زَيْدٍ)، أَوِ الأَوَّلُ فَقَطْ، نَحْو: (غُلَامُ زَيْدٍ)، أَوِ الثَّاني فَقَطْ، نَحْو (كَاتِبُ القَاضِي).

وَتُسَمَّىٰ هَذِهِ الْإِضَافَةُ مَحْضَةً وَتُفِيدُ: تَعْرِيفَ المُضَافِ بِالمُضَافِ إِلَيهِ إِنْ كَانَ المُضَافُ المُضَافُ إِلَيْهِ مِعْرِفَةً ، نَحْو: (غُلَامُ زَيْدٍ) ، وَتَخْصِيصَ المُضَافِ إِنْ كَانَ المُضَافُ إِلَيْهِ نَكِرَةً ، نَحْو: (غُلَامُ رَجُلٍ).

وَأَمَّا الْإِضَافَةُ اللَّفْظِيَّةُ فَلَا تُفِيدُ تَعْرِيفًا وَلَا تَخْصِيصًا، وَإِنَّمَا تُفِيدُ التَّخْفِيفَ فِي اللَّفْظِ، وَتُسَمَّى: غَيْرَ مَحْضَةٍ.

﴿ وَالصَّحِيحُ أَنَّ المُضَافَ إِلَيْهِ مَجْرُورٌ بِالمُضَافِ لَا بِالإِضَافَةِ .

وَتَابِعُ المَخْفُوضِ يَأْتِي فِي التَّوَابِعِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ.

وَفِي المُضَافِ مَا يَجُرُّ أَبَدًا ﴿ مِثْلُ: (لَدُنْ زَيْدٍ) وَإِنْ شِئْتَ (لَدَىٰ) (١) وَفِي المُضَافِ مَا يَجُرُّ أَبَدَا ﴿ مِثْلُ: (لَدُنْ زَيْدٍ) وَإِنْ شِئْتَ (لَدَىٰ) (١) وَمِنْهُ: (سُبْحَانَ) وَ(ذُو) وَ(مِثْلُ) ﴿ وَ(مَعْ) وَ(عِنْدَ) وَ(أُولُو) وَ(كُلُّ) (٢)

<sup>(</sup>۱) يعني أن أكثر الأسماء تستعمل مضافة وغير مضافة، ومنها ما يلازم الإضافة ولا يستعمل غير مضاف، ومن ذلك (لدن) تقول: (جئت من لدن زيد)، وفيها لغة ثانية وهي لدئ تقول: (لدئ خالد مضاف، ومن ذلك (لدن) تقول: ﴿ وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥]، ومن الثانية: ﴿ وَلَدَيَّنَا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥]، ومن الثانية: ﴿ وَلَدَيَّنَا عَلْمًا ﴾ [ق: ٣٥].

<sup>(</sup>٢) يعني أن من الأسماء الملازمة للإضافة (سبحان)، وما عطف عليه، و(سبحان): علم جنس على التسبيح، وهو واجب النصب على أنه اسم مصدر عامله واجب الإضمار، و(ذو) بمعنى صاحب تقول: جاء ذو مال، ولا يجوز جاء ذو بدون إضافة. وقوله: (ومع)؛ أي: إلا إذا كانت حالاً فإنها تستعمل بدون إضافة؛ لأن الحال واجبة التنكير، وذلك نحو: جاء القوم معاً؛ أي: مجتمعين،

ثُمَّ الجِهَاتُ السِّتُ: (فَوْقُ) وَ(وَرَا) ﴿ و(يَمْنَـةُ ) وعَكْسُهَا بِلا مِسرَا وَهَكَ الجِهَاتُ السِّتُ وَوَهَا مَنْ رَوَى وَهَكَذَا (غَيْرُ) وَ(بَعْضُ ) وَ(سِوَىٰ) ﴿ فِي كَلِم شَتَى رَوَاهَا مَنْ رَوَىٰ



<sup>=</sup> فأصل (مع) ظرف مكان، وكذا (عند وأولو) اسم جمع بمعنى أصحاب وإعرابه كإعراب جمع المذكر السالم كما سبق، وأصل (سوئ) نعت للمكان تقول: مكان سوئ؛ أي: مستو قال تعالى: ﴿ مَكَانَا سُوى ﴾ [طه: ٥٨]، ثم استعملت بمعنى غير. وقوله: (في كلم شتى) ؛ أي: مع كلم متفرقة.

# باب (كم) الخبرية

وَاجْرُرْ بِ (كُمْ) مَا كُنْتَ عَنْهُ مُخبِرًا ﴿ مُعَظِّمَ الَّالِقَ لَرْهِ مُكَثِّ رَا(١) نَهُ وُلُ: (كَمْ مَالٍ أَفَادَتْ لُهُ يَدِي ﴿ وَكَمْ إِمَاءٍ مَلَكَ تُ وَأَعْبُدِ)



<sup>(</sup>۱) يعني أن (كم الخبرية)؛ أي: التي يؤتئ بها للإخبار عند كثرة الشيء تجر مميزها بالإضافة لكن إذا كان متصلاً بها نحو: كم مال أفادته يدي، وكم إماء الخ، فإن فصل بينهما فاصل، وجب نصب التمييز نحو: كم لي عبداً، وكم عندي عبيداً. ويجوز في مميز (كم) الإفراد والجمع كما في مثالينا، وإنما جاز هذا؛ لأن كم للعدد المبهم، فتارة تعامل معاملة مائة فيؤتئ بمميزها مفرداً مجروراً، وتارة تعامل معاملة عشرة، فيكون جمعاً مجروراً، وتقدم الكلام على (كم) الاستفهامية.

### باب إعراب الأفعال

وَقَدْ تَنَاهَىٰ القَوْلُ فِي الأسْمَاءِ ﴿ عَلَى اخْتِصَارٍ وعَلَى اسْتِيفَاءِ(١)

\* تَقَدَّمَ أَنَّ الفِعْلَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: (مَاضٍ، وَأَمْرٌ، وَمُضَارِعٌ)، وَأَنَّ الماضِيَ وَالأَمْرَ مَبْنيَّانِ، وَأَنَّ المُعْرَبَ مِنَ الأَفْعَالِ هُوَ المُضَارِعُ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِـ (نُونِ الإِنَاثِ) وَالأَمْرَ مَبْنيَّانِ، وَأَنَّ المُعْرَبَ مِنَ الأَفْعَالِ هُو المُضَارِعُ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِـ (نُونِ الإِنَاثِ) وَلَقَدَّمَ أَنَّ الفِعْلَ يَدْخُلُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الإِعْرَابِ ثَلاَثَةٌ: وَلا بِـ (نُونِ التَّوْكِيدِ المُبَاشِرَةِ لَهُ)، وَتَقَدَّمَ أَنَّ الفِعْلَ يَدْخُلُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الإِعْرَابِ ثَلاَثَةٌ: (الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ والجَزْمُ).

\* إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالْإِعْرَابُ خَاصٌ بِالمُضَارِعِ، وَهُوَ مَرْفُوعٌ أَبَدًا حَتَّىٰ يَدْخُلَ عَلَيْهِ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَالْإِعْرَابُ خَاصٌ بِالمُضَارِعِ، وَهُو مَرْفُوعٌ أَبَدًا حَتَّىٰ يَدْخُلَ عَلَيْهِ نَاصِبٌ فَيَنْصِبَهُ أَوْ جَازِمٌ فَيَجْزِمَهُ، نَحْو: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ عَلَيْهِ نَاصِبٌ فَيَنْصِبَهُ أَوْ جَازِمٌ فَيَجْزِمَهُ، نَحْو: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ وَالنَاتِحَةَ: ٥].

وَحَــقَ أَنْ نَشْـرَحَ شَـرْحًا يُفْهِـمُ مِه مَا يَنْصِبُ الفِعْلَ وَمَا قَدْ يَجْزِمُ (٢) وَحَــقَ أَنْ نَشْرَحَ شَـرْحًا يُفْهِـمُ مِه مَا يَنْصِبُ الفِعْلَ وَمَا قَدْ يَجْزِمُ (٢) \* وَالنَّوَاصِبُ الَّتِي تَنْصِبُ فِيسْمَانِ: قِسْمٌ يَنْصِبُ بِنَفْسِهِ ، وَقِسْمٌ يَنْصِبُ بِـ(أَنْ)

\* وَالنَّوَاصِبِ الَّتِي تَنْصِبُهُ فِسَمَانِ. فِسَمَ يَنْصِبُ بِعَسِبِ ، وَفِسَمُ يُعَرِّبُ بَهُ مِنْ مُضْمَرَةً بَعْدَهُ.

## \* فَالأَوَّلُ: أَرْبَعَةٌ:

<sup>(</sup>۱) يعني أنه لما فرغ من شرح أحكام الأسماء وبيانها على ما ينبغي أخبر بذلك ؛ ليتنبه الطالب لما سيلقى عليه من نواصب الفعل وجوازمه وغيره ؛ ليكون على بصيرة . و(الاختصار): تقليل اللفظ مع تكثير المعنى .

<sup>(</sup>۲) يعني أنه بعد أن شرح الاسم، وتمم الكلام عليه شرع في شرح نواصب الفعل وجوازمه، وأخبر بذلك؛ ليكون عند السامع تنبيه لما يلقئ إليه، فتحصل له الفائدة بمجرّد سماع ما يذكره له المصنف؛ لتوطنه واستعداده،

\_ أَحَدُهَا: (أَنْ) إِنْ لَمْ تُسْبَقْ بِـ(عِلْمٍ) وَلَا (ظَنِّ)، نَحْو: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النِّسَاء: ٢٨]، ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٨٤].

فَإِنَّ سُبِقَتْ بِ(عِلْمٍ)، نَحْو: ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ﴾ [المُزَّمَّل: ٢٠]؛ فَهِيَ مُخَفَّفَةٌ مِنَ الثَّقِيلَةِ، وَاسْمُهَا ضَمِيرُ الشَّأْنِ مَحْذُوفٌ، وَالفِعْلُ مَرْفُوعٌ وَهُو وَفَاعِلُهُ خَبَرُهَا، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ النَّوَاسِخِ.

وَإِنَّ سُبِقَتْ بِ(ظَنِّ) فَوَجْهَانِ ، نَحْو: ﴿ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [المَائِدَة: ٧١] ، قُرِئَ فِي السَّبْعَةِ بِالنَّصْبِ وَالرَّفْعِ .

\_ وَالثَّانِي: (لَنْ) ، نَحْو: ﴿ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ ﴾ [طه: ٩١].

\_ وَالثَّالِثُ: (كَيْ) الْمَصْدَرِيَّةُ، وَهِيَ الْمَسْبُوقَةُ بِاللَّامِ لَفْظاً، نَحْو: ﴿ لِّسَكَيْلَا مُ الشَّوْلُ ﴾ [الحَديدَ: ٢٣]، أَوْ تَقْدِيراً، نَحْو: (جِئْتُكَ كَيْ تُكْرِمَنِي)، فَإِنْ لَمْ تُقَدَّرِ اللَّامُ وَأَسُولُ ﴾ [الحَديدَ: ٢٣]، أَوْ تَقْدِيراً، نَحْو: (جِئْتُكَ كَيْ تُكْرِمَنِي)، فَإِنْ لَمْ تُقَدَّرِ اللَّامُ وَأَسُولُ وَالفِعْلُ مَنْصُوبٌ بِهِ أَنْ) مُضْمَرَةً بَعْدَهَا وُجُوبًا. فَرْكَيْ) جَارَّةٌ، وَالفِعْلُ مَنْصُوبٌ بِهِ أَنْ) مُضْمَرَةً بَعْدَهَا وُجُوبًا.

\_ وَالرّابِعُ: (إِذَاً): إِنْ صُدِّرَتْ فِي أَوَّلِ الكَلَامِ، وَكَانَ الفِعْلُ بَعْدَهَا مُسْتَقْبَلاً وَمُتَّصِلاً بِهَا، أَوْ مُنْفَصِلاً عَنْهَا بِالقَسَمِ، أَوْ بـ(لا) النَّافِيَةِ، نَحْو: (إِذَا أُكْرِمَكَ)، أو ومُتَّصِلاً بِهَا، أَوْ مُنْفَصِلاً عَنْهَا بِالقَسَمِ، أَوْ بـ(لا) النَّافِيَةِ، نَحْو: (إِذَا أُكْرِمَكَ)، أو (إِذَا لاَ أُخَيِّبَكَ) جَوَابًا، لَمِنْ قَالَ: (أَنَا آتِيكَ)، وَتُسَمَّى: (إِذَا وَاللهَ أُكْرِمَكَ)، أو (إِذَا لاَ أُخَيِّبَكَ) جَوَابًا، لَمِنْ قَالَ: (أَنَا آتِيكَ)، وَتُسَمَّى: (حَرْفَ جَوَابٍ وَجَزَاءٍ).

نَتُنْصِبُ الفِعْلَ السَّلِيمَ (أَنْ) وَ(لَنْ) ﴿ وَ(كَيْ) وَإِنْ شِئْتَ (لِكَيْلَا) وَ(إِذَنْ)<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) يعني أن الفعل المضارع السليم؛ أي: الذي لم يكن آخره ألفاً ينصب لفظاً بدخول حرف من هذه الأربعة عليه نحو: يعجبني أن يقوم عمرو، وأما زيد، فلن يذهب، ونحو: جئت كي تكرمني، وإذن أكرمك جواباً لمن قال: أريد أن أزورك غد

وَالنَّصْبُ فِي المُعْتَلِّ كَالسَّلِيمِ ﴿ فَانْصِبْهُ تَشْفِي عِلَّةَ السَّقِيمِ (١) ﴿ وَالثَّانِيَ: وَهُوَ مَا يَنْصِبُ المُضَارِعَ بِإِضْمَارِ (أَنْ) بَعْدَهُ، وَهُوَ قِسْمَانِ: مَا تُضْمَرُ (أَنْ) بَعْدَهُ جَوَازًا، وَمَا تُضْمَرُ (أَنْ) بَعْدَهُ وُجُوبًا.

## \* فَالأَوَّلُ: خَمْسَةٌ وَهِي:

\_ لَامُ (كَيْ)، نَحْو: ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَاكَمِينَ ﴾ [الأَنْعَامَ: ٧١].

\_ وَالوَاوُ وَالفَاءُ وَ(ثُمَّ) وَ(أَوْ) العَاطِفَاتُ عَلَىٰ اِسْمٍ خَالِصٍ؛ أَيْ: لَيْسَ فِي تَأْوِيلِ الفِعْلِ نَحْو: تَأْوِيلِ الفِعْلِ نَحْو:

#### قَوْلِهِ:

وَلُـــبْسُ عَبَــاءَةٍ وَتَقَـــرَّ عَيْنِـــي ﴿ ... ... ... وَقَوْله:

اَ وَلَا تَوَقُّ عُ مُعْتَ رِّ فَأَرْضِ يَهُ ﴿ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ وَقَوْله:

\* والثَّانِي وَهُوَ: مَا تُضْمَرُ (أَنْ) بَعْدَهُ وُجُوبًا سِتَّةٌ:

\_ (كَيْ) الجَارَّةُ، كَمَا تَقَدَّمَ.

<sup>(</sup>۱) والنصب في الفعل المضارع المعتل كالنصب في السليم من حرف العلة، فانصبه بالفتحة الظاهرة إن كان حرف العلة الواو أو الياء، وقدر الفتحة إن كان معتلاً بالألف، فإن فعلت ذلك تشف علة السقيم؛ أي: بسقم الجهل.

\_ وَ ( لَامُ الجُحُودِ) ، نَحُو: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمْ ﴾ الأندال: ١٣١ .
والسلَّامُ حِسِيْنَ تَبْتَسِدِي بالكَشِر ﴿ كَمَقْسِل مِسَا تُكْسِرُ لامُ الجسرِ (١)

\_ وَ ( حَتَّى ) إِنْ كَانَ الفِعْلُ بَعْدَهَا مُسْتَقْبِلًا ، نَحُو: ﴿ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ الله: ١٩١ .

\_ وَ(أَوْ) بِمَعْنَىٰ (إِلَىٰ) أَوْ (إِلَّا).

لِأَسْتَسْهِلَنَّ الصَّعْبَ أَوْ أُدْرِكَ المُنَى ﴿ فَمَا انْقَادَتِ الْآمَالُ إِلَّا لِصَابِرِ وَقَوْلِهِ:

وَكُنْتُ إِذَا غَمَ زْتُ قَنَاةً قَوْمٍ ﴿ كَسَرْتُ كُعُوبَهَا أَوْ تَسْتَقِيمًا وَكُنْتُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) يعني أن (لام الجر) المكسورة تنصب المضارع كما ينصبه غيرها مما سبق سواء كانت تعليلية نحو: ﴿ لِيُحَوِّرِتَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَيًا ﴾ [القصص: ٨]، و لِيُجَبِّرِنَ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٤٤]، أو للعاقبة نحو: ﴿ لِيَحَوِّرِتَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَيًا ﴾ [القصص: ٨]، أو زائدة نحو: ﴿ لِيُدَهِبَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، أو للجحود، وهي المسبوقة بكون ماض منفي نحو: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [النساء: ١٣٧]، أو كانت مؤكدة نحو: ﴿ وَأُمِرْنَا لِنُسُلِم لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٧١]، فالفعل في هذه الأمثلة منصوب باللام عند الناظم جرئ على مذهب الكوفيين، وإلا فمذهب البصريين النصب بعد اللام بأن مضمرة جوازا، لا بعد لام الجحود فوجوبا، ويكون الفعل المضارع حينئذ مؤولاً بمصدر مجرور باللام، فإذا قلت: جئت لتكرمني كان التقدير: جئت للإكرام. ينظر: نفحة الآداب ص٠٥٠، وكشف النقاب ص٥٥٠

رم) يعني أن المضارع ينصب أيضاً بـ(أو) التي بمعنى (إلى أن) أو (إلا أن)، نحو: (لألزمنك أو تقضيني حقي)؛ أي: إلى أن تقضيني حقي، وقوله \_ في البيت السابق في المتممة \_: (أو تستقيما)؛ أي: إلا أن تستقيم. وينصب أيضاً بـ(حتى) التي بمعنى (إلى أن) نحو: ﴿ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴾ إطه: ١٩]، تستقيم. وينصب أيضاً بـ(حتىٰ) التي بمعنى (إلى أن) نحو: لأسيرن حتى أدخل المدينة، ويشترط لنصب المضارع بعدها أن يكون معناه مستقبلاً نحو: لأسيرن حتى أدخل المدينة،

وقد جرئ المصنف هنا أيضاً على أن ناصب المضارع هو: (أو) و(حتى)، والراجح أن الناصب أن مضمرة بعد (أو) و(حتى) كما هو مذهب البصريين، ومذهبهم أن الناصب للمضارع بنفسه أربعة فقط: (أن ولن وكي وإذن)، وما سوئ ذلك الناصب له أن مضمرة ؛ إما جوازاً، وإما وجوبا.

<sup>(</sup>١) يعني أن الفعل المضارع ينصب بفاء السبية إذا كانت في صدر جواب النهي أو الأمر أو العرض أو النفي أو التمني أو الاستفهام نحو: (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي)، بنصب يحل.

<sup>(</sup>٢) يعني أن المضارع ينصب أيضاً بواو الجمع ، وهي المسماة (بواو المعية) إذا كانت في جواب الأمر أو المنع والمراد بالأمر: مطلق الطلب الشامل للطلب بالصيغة والتمني والعرض والتحضيض والدعاء والترجي ؛ وأما المنع ، فيشمل: النفي والنهي والاستفهام ، فتحصل من ذلك أن (الواو) تأتي لما تأتي له (الفاء) ، فكل ما كان مثالاً لفاء السببية يصح مثالاً لواو المعية ، والناصب بعد الواو هو أن مضمرة كما سبق .

<sup>(</sup>٣) يعني أنه مثل لنصب المضارع بـ(أن) بقوله: (أن تذهب)، ولنصبه بـ(لن) بقوله: (ولن أزال)، ولنصبه بـ(أو) بقوله: (أو تركب)، ولنصبه بـ(كي) بقوله: (وجئت كي توليني الكرامة)، وبـ(حتى) بقوله: (وسرت حتى أدخل اليمامة). وأشار بقوله: (لكيما تكرم) إلى أن كي تنصب المضارع مطلقاً سواء تجردت من اللام، أو تقدمت عليها، وسواء اتصلت بها أم لا؛ بل ومثل هذا ما إذا اتصلت بها لا النافية نحو: ﴿ لِ كَي يَلَا تَأْسَوّا ﴾ [الحديد: ٣٣]، ثم أنه مثل لنصب المضارع بـ(لام التعليل) بقوله: (لتسلما)، وقد عرفت أن ناصب المضارع بعد (أو، وحتى، واللام) هي أن المضمرة وجوباً بعد (أو وحتى)، وجوازاً بعد اللام.

وَاقْتَسِسِ العِلْمَ لِكَيْمَا تُكْرَمَا ﴿ وَعَاصِ أَسْبَابَ الهَوَى لِتَسْلَمَا وَلاَ تُمَسارِ جَساهِلاً فَتَعْبَا ﴿ وَمَا عَلَيْسكَ عَبُهُ لَهُ فَتُعْبَا (١) وَهَلْ صَدِيقٌ مُخْلِصٌ فَأَقْصِدَهُ ﴿ وَلَيْتَ لِي كَنْرَ الغِنَى فَأَرْفِدَهُ وَدُرْ فَتَلْتَ لَي كَنْرَ الغِنَى فَأَرْفِدَهُ وَرُرْ فَتَلْتَ لِي كَنْرَ الغِنَى فَأَرْفِدَهُ وَرُرْ فَتَلْتَ لِي كَنْرَ الغِنَى فَأَرْفِدَ وَرُرْ فَتَلْتَ لِي كَنْرَ الغِنَى فَأَرْفِدَ وَرُرُ فَتَلْتَ الْمَا الْفِيلُ وَلَيْ الْمَحْصَرَا) وَمُنْ يَقُلُ : (إِنِّي سَأَغْشَى حَرَمَكُ ﴾ ﴿ وَلا تُحَاضِرُ وَتُسِىءَ المَحْصَرَا) وَمُنْ يَقُلُ : (إِنِّي سَأَغْشَى حَرَمَكُ ﴾ ﴿ فَقُلْ لَهُ: (إِنِّي إِذَنْ أَحْتَرِمَكُ ) (٢) وَمُنْ يَقُلُ لَهُ فِي الْعَرْضِ: يَا هَذَا أَلَا ﴿ تَنْدِرُ لُ عِنْدِي فَتُصِيبَ مَا كُلَا وَلَا تُحْتَلِ فَي العَرْضِ: يَا هَذَا أَلَا ﴿ مَثَلَتُهَا فَاحْدُ وَلَي فَتُصِيبَ مَا كُلَا فَاحْدُ فَلَى اللّهِ الْفَعْلِ اللّهِ اللّهِ مَثَلَتُهَا فَاحْدُ وَلَا يَحْتَلِ فَلْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللّ

<sup>(</sup>۱) يعني أنه مثل لنصب المضارع بعد (الفاء) الواقعة في جواب النهي بقوله: (ولا تمار)؛ أي: تجادل جاهلاً فتتعب، فتتعب منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد (الفاء) كما عرفت، ومثل لنصبه بعد (الفاء) في جواب الاستفهام بقوله: في جواب النفي بقوله: (وما عليك عتبة فتعتب)، ولنصبه بعد (الفاء) في جواب الاستفهام بقوله: (وهل صديق مخلص فأقصده)، وبعد (الفاء) في جواب التمني بقوله: (وليت لي كنز الغنئ فأرفده)، ولنصبه بعدها في جواب الأمر بقوله: (زر فتلتذ)، ومثل لنصبه بعد (واو المعية) في جواب النهي بقوله: (ولا تحاضر وتسيء المحضر)، وقد علمت فيما مضئ أن الناصب للمضارع في الأمثلة المذكورة هو أن مضمرة وجوباً بعد الفاء والواو.

رم) يعني أنه مثل للمضارع المنصوب بـ (إذن) بقوله: (إني إذاً أحترمك)، وفي كون إذن في المثال المذكور ناصبة نظر لما عرفت من أنه يشترط لنصبها المضارع أن تكون في صدر الكلام، وهي مسبوقة بإن واسمها، وفي بعض النسخ فقل له: (أنت إذن أحترمك)، وهي الصحيحة، فأنت توكيد لضمير المخاطب المستتر، ومثل لنصبه بـ (الفاء) في جواب العرض بقوله: (ألا تنزل عندي فتصيب ماكلا)، وقد سبقت أمثلة ذلك وغيره مستوفاة، وأن الناصب هو أن مضمرة،

مادر)، وقد سبق المسارع الذي آخره ألف مقصورة إذا دخل عليه ناصب لا يغير الألف من سكونها (۲) يعني أن الفعل المضارع الذي آخره ألف مقصورة إذا دخل عليه ناصب لا يغير الألف من سكونها إلى الحذف بل تبقى ساكنة ؛ وتقدّر الفتحة عليها نحو: لن يخشى زيد، ولن يرضى خالد، ولن يرئ بكر، ويعجبني أن يسعى عمرو، فالفتحة مقدّرة في هذه الأمثلة على الألف ؛ لأنها تتعذر فيها الحركة، بكر، ويعجبني أن يسعى عمرو، فالفتحة مقدّرة في هذه الأمثلة على الألف ؛ لأنها تتعذر فيها الحركة، فإن كان آخر الفعل واواً أو ياءً ظهرت الفتحة نحو: لن يدعو، ولن يرمي بإظهار الفتحة على كل من الواو والياء. و(الوعود): جمع وعد، و(النتائج): جمع نتيجة، وهي: ما تتولد من الشيء،

تَقُولُ: (لَنْ يَرْضَى أَبُو السَّعُودِ ﴿ حَتَّى يَسرَىٰ نَتَائِجَ الْوُعُسودِ) لَقُولُ: (لَنْ يَرْضَى أَبُو السَّعُودِ ﴿ حَتَّى يَسرَىٰ نَتَائِجَ الْوُعُسودِ) \* وَجَازِمٌ لِفِعْلَيْنِ. \* وَالجَوَازِمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهِيَ نَوْعَانِ: جَازِمٌ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ، وَجَازِمٌ لِفِعْلَيْنِ. \* وَالجَوَازِمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَهِيَ نَوْعَانِ: جَازِمٌ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ، وَجَازِمٌ لِفِعْلَيْنِ. \* فَالأَوَّلُ سَبْعَةٌ، وَهِيَ:

\_ (لَمْ) ، نَحْو: ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُولًا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ٣

٠[٤\_

\_ وَ(لَمَّا)، نَحْو: ﴿ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ أَمَرَهُۥ ﴾ [عبس: ٢٣].

\_ وَ(أَلَمْ) ، نَحْو: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرج: ١] .

\_ وَ(أَلَمَّا) ، كَقَوْلِهِ:

عَلَىٰ حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ عَلَىٰ الصِّبَا ﴿ وَقُلْتُ: أَلَمَّا أَصْحُ وَالشَّيْبُ وَانِعُ عَلَىٰ حِينَ عَاتَبْتُ المَشِيبَ عَلَىٰ الصِّبَا ﴿ وَقُلْتُ: أَلَمَّا أَصْحُ وَالشَّيْبُ وَانِعُ عَلَيْنَا ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ ﴾ [الطلاق: ٧] ، ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا ﴿ وَالدَّعُاءِ ﴾ ، نَحْو: ﴿ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ ﴾ [الطلاق: ٧] ، ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧] .

\_ وَ (لَا) فِي النَّهْيِ وَالدُّعَاءِ، نَحْو: ﴿ لَا تَحْزَنْ ﴾ [التَّوْبَةَ: ١٤]، ﴿ لَا تُوَاخِذُنَا ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦].

\_ وَالطَّلَبُ إِذَا سَقَطَتِ الفَاءُ مِنَ المُضَارِعِ بَعْدَهُ وَقُصِدَ بِهِ الجَزَاءُ، نَحُو: ﴿ تَعَالَوْا أَتَلُ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وَقَوْلِهِ:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ ﴿ بِسِقْطِ اللَّوَىٰ بَيْنَ الدَّنُحُولِ فَحَوْملِ وَيُحْرَهُ الفِعْلُ بِ (لَمْ) فِي النَّهْيِ (١) وَي النَّهْيِ (١)

<sup>(</sup>١) يعني أن الفعل المضارع يجزم بدخول (لم) عليه نحو: ﴿ لَمْ يَلِدٌ ﴾ [الإخلاص: ٣]، وبدخول (لم) نحو:= (لما) نحو: ﴿ لَمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍ ﴾ [ص: ٨]، ولما يرد زيد، ويجزم أيضاً بدخول (لام الأمر) نحو:=

وَمِنْ حُرُوفِ الجَرَمِ أَيْضاً (لمَّا) ﴿ وَمَنْ يَنِدْ فِيْهَا يَقُلُ: (أَلَّما) وَمَنْ عَذَلْ ﴿ وَلاَ تُخَاصِمْ مَنْ إِذَا قَالَ فَعَلْ وَخَالِدٌ لمَّا يَسِرِدْ مَعْ مَنْ وَرَدْ ﴿ وَمَنْ يَوَدَّ فَلْيُوَاصِلْ مَنْ يَسودْ) وَخَالِدٌ لمَّا يَسِرِدْ مَعْ مَنْ وَرَدْ ﴿ وَمَنْ يَسَودَّ فَلْيُوَاصِلْ مَنْ يَسودْ) وَإِنْ تَلاَهَ صَالًا أَلِسَفُ وَلاَمُ ﴿ فَلَيْسَ غَيْسِرُ الكَسْرِ وَالسَّلَامُ (١) وَإِنْ تَلاَهَ صِلًا أَلِسَفُ وَلاَمُ ﴿ فَلَيْسَ غَيْسِرُ الكَسْرِ وَالسَّلَامُ (١) نَفُسولُ: (لَا تَنْتَهِسِرِ المِسْكِينَا) ﴿ وَمِثْلُهُ: (لَسِمْ يَكُسنِ اللَّذِينَا) وَإِنْ تَسَرَ المُعْتَلِّ فِيهَا رِدْفَا ﴿ وَلاَ تَحْسُ الطِّلا وَلَمْ وَلاَ تَحْسُ الطِّلا وَلَا يَصْفَلُ الطَّلا وَلَا يَصْفَى الطَّلا وَالجَرْمُ فِي الخَمْسَةِ مِثْلُ النَّصْبِ ﴿ وَلا تَبْعِ إِلّا بِنَقْدِ فِسِي مِنَسَى) وَالجَرْمُ فِي الخَمْسَةِ مِثْلُ النَّصْبِ ﴿ وَلاَ تَبِعُ إِلّا بِنَقْدِ فِسِي مِنَسَى) وَالجَرْمُ فِي الخَمْسَةِ مِثْلُ النَّصْبِ ﴿ فَاقْتَعْ بِإِيجَازِي وَقُلْ لِي: (حَسْبِي) (٣) وَالجَرْمُ فِي الخَمْسَةِ مِثْلُ النَّصْبِ ﴿ فَاقْتَعْ بِإِيجَازِي وَقُلْ لِي: (حَسْبِي) (٣)

 <sup>﴿</sup> لِيُنفِقُ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: ٧] ، وبدخول (لا الناهية) نحو: (ولا تطغوا ، ولا تخاصم) ،
 وقد تزاد (الهمزة) على (لم ولما) ، فتحدث في الكلام معنى التقرير نحو: ﴿ أَلَوْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [الشرح: ١] ، ونحو: (ألما يأتك الكتاب) . وقوله: (يود) بفتح الياء في الموضعين .

<sup>(</sup>۱) يعني أن الأَفعال المجزومة بالحروف المذكورة إذا لقى أواخرها (ألف ولام)، وجب تحريكها بالكسر؛ خوفاً من اجتماع الساكنين نحو: لم يقم الرجل، ولم يجيء الغلام، ونحو: ليقم الجالس، ومن ذلك: لا تنتهر المسكين، و﴿ لَرْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [البينة: ١].

<sup>(</sup>۲) يعني إذا وجدت حرفاً من أحرف العلة ردفا؛ أي: قبيل آخر الفعل المجزوم، أو آخراً له، فأحذفه؛ فراراً من التقاء الساكنين سواء في ذلك الألف والواو والياء، مثال حذف آخر الفعل إذا كان ألفا قوله: لا تأس، ونحو: لا تخش، وقوله: فلا تهو، فكل من تأس وتخش وتهو مجزوم (بلا)، وعلامة جزمه حذف الألف، ومثال ذلك إذا كان واواً قوله: ولا تحس الطلا، ونحو: لا تدع، ولا تغز، فكل من هذه الأمثلة مجزوم (بلا)، وعلامة جزمه حذف الواو، ومثاله إذا كان ياء قوله: ولا تؤذ، ونحو: لا ترم ولا تقض، فكل منها مجزوم (بلا)، وعلامة جزمه حذف الياء. ومثال حذف الردف إذا كان واواً نحو: لا تقل بلا علم، ومثال حذف إذا كان ألفاً نحو: لا تنم ولا تخف. ومعنى (لا تحس): لا تشرب، و(الطّلا): بكسر الطاء مشدة من أسماء الخمر، و(المُنى): بضم الميم آخره ألف الأماني الكاذبة، واحدها منية بوزن مدية. من أسماء الخمر، و(المُنى): بضم الميم آخره ألف الأماني الكاذبة، واحدها منية بوزن مدية.

# ﴿ وَالثَّانِي وَهُوَ: مَا يَجْزِمُ فِعْلَيْنِ أَحَدَ عَشَرَ ، وَهُوَ:

- (إِنْ) ، نَحْو: ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ ﴾ [النَّسَاء: ١٣٣].
- ـ وَ(مَا)، نَحْو: ﴿ وَمَا تَفُعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾ [البَقَرَةَ: ١٩٧].
  - \_ وَ(مَنْ)، نَحْو: ﴿ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُحْجَزَ بِلِي ﴾ [النَّسَاءَ: ١٢٣].
    - وَ (مَهْمَا) ، كَقَوْلِهِ: وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِي القَلْبَ يَفْعَلِ ·
      - \_ وَ (إَذْمَا) ، نَحْو: (إِذْمَا تَقُمْ أَقُمْ) .
- \_ وَ(أَيُّ ) ، نَحْو: ﴿ أَيُّنَا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإِسْرَاءَ: ١١٠].
  - \_ وَ (مَتَىٰ) ، كَقَوْلِهِ: مَتَىٰ أَضَعِ العِمَامَةَ تَعْرِفُونِي
  - \_ وَ (أَيَّانَ) ، كَقَوْلِهِ: فَأَيَّانَ مَا تَعْدِلْ بِهِ الرِّيحُ تَنْزِلِ
  - \_ وَ(أَيْنَ) ، نَحْو: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [النِّسَاءَ: ٧٨] .
    - \_ وَ(أَنَّىٰ)، كَقَوْلِهِ:

فَأَصْبَحْتَ أَنَّىٰ تَأْتِهَا تَسْتَجِرْ بِهَا ﴿ تَجِدْ حَطَباً جَزْلاً وَنَاراً تَأَجَّجَا ﴿ وَلَا تَا اللَّ

حَيْثُمَ ا تَسْتَقِمْ يُقَدِّرْ لَكَ اللهُ ﴿ نَجَاحً ا فِي غَالِرِ الأَزْمَ انِ مَانِ اللَّوْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُتِورُهُ وَعُلَيْنِ بِلَا الْمُتِورُاءُ اللهُ المُتِورُاءُ اللهُ اللهُ المُتِورَاءِ اللهُ اللهُ اللهُ المُتِورَاءِ اللهُ اللهُ

ولم تذهبوا، ولم يجلسوا، ولم تكتبي، فقد تساوئ في الأمثلة المذكورة حكم الجزم، وحكم النصب كما تساوئ حكم الجرّ والنصب في المثنئ وجمعي التصحيح، والاسم الذي لا ينصرف.
 (۱) يعنى أن الأدوات العشرة المذكورة، ومثلها (أيان) كل منها يجزم فعلين من غير ريب،=

وَبِلْوُهَا (أَيُّ) وَ(مَانُ) وَ(مَهما) ﴿ وَ (حَيْثُمَا) أَيْضاً وَ(مَا) وَ(إِذْمَا) وَرَائِدَمَا) منهُنَّ وَ(أَنْسَى) وَ(مَتَسَى) ﴿ فَاحْفَظْ جَمِيعَ الأَدُواتِ يَا فَتَسَىٰ وَرَادَ فَوْمٌ (مَا) فَقَالُوا: (إمَّا) ﴿ وَ (أَيْنَمَا) كَمَا تَلَوْا: (أَيَّا مَّا) وَرَادَ فَوْمٌ (مَا) فَقَالُوا: (إمَّا فَ وَالْيَنَمَا كَمَا تَلَوْا: (أَيَّا مَّا) نَفُولُ: (إِنْ تَخْرُجُ تُصَادِفْ رُشْدَا ﴿ وَأَيْنَمَا تَلْهَبْ تُلَوّ سَعْدَا(١) وَمَانُ لُوا وَلُهُ اللّهِ عَلَالَهُ وَالْيَنَمَا تَلْهَبْ تُلَوق سَعْدَا(١) وَمَانُ وَلَا يُقَالِق عَلَى اللّه وَالْيَنَمَا تَلْهُ وَلَي الْبَواقي مَا اللّه وَالْيَمَا وَلَي مُ اللّهُ وَمَا أَلْفَيْتُ وَلَي اللّهَ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُا اللّهُ وَالْمُا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُا اللّهُ وَالْمُا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُا اللّهُ وَالْمُا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُا اللّهُ اللّهُ وَالْمُا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ ال

ويسمئ الفعل المذكور أولاً شرطاً، والثاني جواباً وجزاءً، أما عمل (إنْ) الجزم فبالأصالة؛ لأنها موضوعة للشرط، وأما عمل البواقي فلتضمن كل منها معنئ الشرط، ولكل منها بحسب الوضع معنئ خاص به، أما (من)، فهي موضوعة للعاقل، وأما (ما ومهما) فهما لغير العاقل؛ أي: لكل فرد منه، وأما (أي)، فهي بحسب ما تضاف إليه، وأما (متئ وأيان)، فلتعميم الأزمان، وأما (أين وأنئ وحيثما)، فظروف مكان، وأما (إذما)، فهي حرف، والأدوات المذكورة من حيث اتصال وأنئ وحيثما)، فظروف مكان، وأما (إذما) لا يجزمان إلا إذا اتصل بكل منهما ما، وأما (من وما ومهما وأنئ)، فيمتنع اتصالها بها، وأما (إن وأي ومتئ وأين وأيان)، فيجوز فيها الاتصال بـ(ما)،

من الدروات إليك الها الصالب، على الموات التي أدوات جزم المضارع لا غيرها؛ وقد علمت أن منها أيان، ولم (٢) يعني أن الأدوات التي ذكرها هي أدوات جزم المضارع لا غيرها؛ وقد علمت أن منها أمثلته يذكرها مع أنه ذكرها في شرحه، وحيث أنه قد جلاها، وبينها لك، فأحفظها، وقس على أمثلته باقى أمثلة الأدوات.

 « وَيُسَمَّىٰ الفِعْلُ الأَوَّلُ شَرْطًا ، وَيُسَمَّىٰ النَّانِي جَوَابًا وَجَزَاءً .

 « وَإِذَا لَمْ يَصْلُحِ الجَوَابُ أَنْ يُجْعَلَ شَرْطًا وَجَبَ اِقْتِرَانُهُ :

\_ بِالْفَاءِ ، نَحْو: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام: ١٧] ، ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن ﴿ إِن كُنتُمْ تَحِبُّونِ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي ﴾ [آل عمران: ٣١] ، ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُصَافِقُوهُ ﴾ [آل عمران: ١١٥] .

\_ أَوْ بِـ (إِذَا) الفُجَائِيَّةِ، نَحْو: ﴿ وَإِن تُصِبَهُمْ سَيِّعَةٌ مِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦] ·

 « وَذَكَرَ صَاحِبُ الآجُرُّ ومِيَّةِ فِي الجَوَازِمِ (كَيْفَمَا)، نَحْو: (كَيْفَمَا تَفْعَلْ أَفْعَلْ الْعَرَبِ. وَالجَرْمُ بِهَا مَذْهَبٌ كُوفِيٌّ وَلَمْ نَقِفْ لَهَا عَلَىٰ شَاهِدٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ.

\* وَقَدْ يُجْزَمُ بـ (إِذَا) فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ ، كَقَوْلِهِ:

... ... ... ... الله قَاضَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ لِهِ وَإِذَا تُصِلْكُ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ لِ



### [باب التوابع]

والعطف والتَّوْكِيدُ أَيْضاً والبَدَلْ ﴿ تَوَابِعُ يُعْرِنَ إِعْرَابَ الأُولُ(١) وَهَكَذَا الوَصْفُ إِذَا ضَاهَى الصِّفَة ﴿ مَوْصُوبُ وَلَهَا مُنَكَّرِاً أَوْ مَعْرِفَ هُ وَهُ مَوْصُوفَهَا مُنَكَّرا الوَصْفُ إِذَا ضَاهَى الصِّفَة ﴿ مَوْصُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ



<sup>(</sup>۱) يعني أن العطف مطلقاً سواء كان عطف نسق أو بيان ، والتوكيد والبدل والنعت المعبر عنه بالصفة كلها تبع متبوعاتها المعبر عنها بالأُول ، فيعرب كل بإعراب متبوعه ، فإن كان منصوباً ، فالتابع مثله نحو قوله: (خل المزح والمجون) ، وإن كان مرفوعاً فتابعه كذلك نحو قوله: (وأقبل الحجاج أجمعون) ، وإن كان المتبوع مجروراً فتابعه مجرور نحو قوله: (وأمرر بزيد رجل ظريف) ، (واعطف على سائلك الضعيف) ، فالأول مثال للعطف ، والثاني للتوكيد ، والثالث للبدل ، والرابع للصفة ، ثم أن التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها .

<sup>(</sup>٢) يعني أن أصل عطف النسق يكون في الأسماء، وقد يدخل الأفعال إلا أنه إذا عطف فعل على مثله، وجب أن يكون المعطوف من نوع المعطوف عليه كما يدل على هذا قوله: (ثب واسم)؛ حيث عطف الأمر على الأمر، فإذا كان المعطوف عليه ماضياً وجب أن يكون المعطوف كذلك نحو: قام زيد وقعد زيد، وقس الباقى.

### باب النعت

\* النَّعْتُ هُوَ: التَّابِعُ المُشْتَقُّ أَوِ المُؤَوَّلُ بِهِ المُبَايِنُ لِلَفْظِ مَتْبُوعِهِ.

 « وَالمُرَادُ بِالمُشْتَقِّ: اِسْمُ الفَاعِلِ، كَ(ضَارِبٍ)، وَاِسْمُ المَفْعُولِ، كَ(ضَارِبٍ)، وَالصِّفَةُ المُشْتَهَةُ ، كَ(حَسَنٍ)، وَاِسْمُ التَّفْضِيلِ، كَ(أَعْلَمُ).

 كَ(مَضْرُوبٍ)، وَالصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ ، كَ(حَسَنٍ)، وَاِسْمُ التَّفْضِيلِ، كَ(أَعْلَمُ).

\* وَالمُرَادُ بِالمُؤَوَّلِ بِالمُشْتَقِّ:

- \_ إِسْمُ الإِشَارَةِ ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ هَذَا) .
- \_ وَإِسْمُ الْمَوْصُولِ، نَحْو (مَرَرْتُ بِزَيْدٍ الَّذِي قَامَ).
- \_ وَ(ذُو) \_ بِمَعْنَى صَاحِبٍ \_ ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ذِي مَالٍ).
  - \_ وَأَسْمَاءُ النَّسَبِ ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ دِمَشْقِيٍّ) .
- \_ وَمِنْ ذَلِكَ الجُمْلَةُ ، وَشَرْطُ المَنْعُوتِ بِهَا: أَنْ يَكُونَ نَكِرَةً ، أو ما في معناها ؛ لأنها في حكم النكرة ، نَحْو: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [البَقَرَةَ: ٢٨١] · لأنها في حكم النكرة ، نَحْو: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [البَقَرَةَ: ٢٨١] ·
- \_ وَكَذَلِكَ الْمَصْدَرُ، وَيُلْتَزَمُ إِفْرَادُهُ وَتَذْكِيرُهُ، تَقُولُ: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ عَدْلٍ، وَبِرِجَالٍ عَدْلٍ). وَبِرِجَالٍ عَدْلٍ، وَبِرِجَالٍ عَدْلٍ).
  - ﴿ وَالنَّعْتُ يَتْبَعُ الْمَنْعُوتَ فِي: رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وَخَفْضِهِ وَفِي تَعْرِيفِهِ وَتَنْكِيرِهِ .
- \* ثُمَّ إِنْ رَفَعَ ضَمِيرَ المَنْعُوتِ المُسْتَتِرَ فِيهِ تَبِعَهُ أَيْضاً فِي تَذْكِيرِهِ وتَأْنِيتِه وَفِي
   إِفْرَادِهِ وَتَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ ، تَقُولُ:

(فَامَ زَيْدٌ العَاقِلُ)، وَ(رَأَيْتُ زَيْدًا العَاقِلَ)، وَ(مَرَرْتُ بِزَيْدٍ العَاقِلِ)، وَ(مَرَرْتُ بِهِنْدٍ العَاقِلَةِ)، وَ(جَاءَ وَنَّ هِنْدٌ العَاقِلَةِ)، وَ(رَأَيْتُ هِنْدًا العَاقِلَة)، وَ(مَرَرْتُ بِهِنْدٍ العَاقِلَةِ)، وَ(جَاءَ الزَّيْدَانِ رَجُلٌ عَاقِلٌ)، وَ(رَأَيْتُ رَجُلٌ عَاقِلٌ)، وَ(جَاءَ الزَّيْدَانِ رَجُلٌ عَاقِلٌ)، وَ(رَأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ العَاقِلَيْنِ)، وَ(مَرَرْتُ بِالزَّيْدَيْنِ العَاقِلَيْنِ)، وَ(جَاءَ الزَّيْدَيْنِ العَاقِلَيْنِ)، وَ(مَرَرْتُ بِالزَّيْدِيْنَ العَاقِلِيْنَ)، وَ(جَاءَ الزَّيْدِيْنَ العَاقِلِيْنَ)، وَ(مَرَرْتُ بِالزَّيْدِيْنَ العَاقِلِيْنَ)، وَ(جَاءَتِ الهِنْدَانِ العَاقِلَيْنَ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَيْنِ العَاقِلَتِيْنِ)، وَ(مَرَرْتُ بِالهِنْدَيْنِ العَاقِلَتِيْنِ)، وَ(جَاءَتِ الهِنْدَاتُ العَاقِلَاتُ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَاتِ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَاتِ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَاتِ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَاتِ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَاتِ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَاتِ العَاقِلَاتِ)، وَ(رَأَيْتُ الهِنْدَاتِ العَاقِلَاتِ)، وَرَرَأَيْتُ الهِنْدَاتِ العَاقِلَاتِ)، وَرْرَأَيْتُ الهِنْدَاتِ العَاقِلَاتِ)،

\* وَإِنْ رَفَعَ النَّعْتُ الاِسْمَ الظَّاهِرَ أَوِ الضَّمِيرَ البَارِزَ: لَمْ يُعْتَبَرْ حَالُ المَنْعُوتِ
 في التَّذْكِيرِ والتَّأْنِيْثِ وَالإِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالجَمْعِ، بَلْ يُعْطَىٰ النَّعْتُ حُكْمَ الفِعْلِ:

\_ فَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ مُؤَنَّتًا أُنِّتَ، وَإِنْ كَانَ المَنْعُوتُ بِهِ مُذَكَّرًا، وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ مُذَكَّرًا ذُكِّرً، وَإِنْ كَانَ المَنْعُوتُ بِهِ مُؤَنَّتًا. مُذَكَّرًا ذُكِّرَ، وَإِنْ كَانَ المَنْعُوتُ بِهِ مُؤَنَّتًا.

\_ وَيُسْتَعْمَلُ بِلَفْظِ الإِفْرَادِ وَلَا يُثَنَّىٰ وَلَا يُجْمَعُ ، تَقُولُ: (جَاءَ زَيْدٌ القَائِمَةُ أُمُّهُ) ، وَيُسْتَعْمَلُ بِلَفْظِ الإِفْرَادِ وَلَا يُثَمَّىٰ وَلَا يُجْمَعُ ، تَقُولُ: (مَرَرْتُ بِرَجُلِ قَائِمَةٍ أُمُّهُ) ، وَ(مَرَرْتُ بِإِمْرَأَةٍ وَ(جَاءَتْ هِنْدٌ القَائِمُ أَبُوهَا) ، وَتَقُولُ: (مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمٍ أَبُواهُمَا) ، وَرَمَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمٍ قَائِمٍ أَبُوهَا) ، وَتَقُولُ: (مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمٍ أَبُواهُمَا) ، وَرَمَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمٍ أَبُوهَا) ، وَتَقُولُ: (مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمٍ أَبُواهُمَا) ، وَرَمَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمٍ أَبُوهُمْ) .

إِلَّا أَنَّ سِيْبَوَيْهِ قَالَ: فِيمَا إِذَا كَانَ الإِسْمُ المَرْفُوعُ بِالنَّعْتِ جَمْعًا كَالمِثَالِ إِلَّا أَنَّ سِيْبَوَيْهِ قَالَ: (مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قِيَامٍ الأَخِيرِ؛ فَالأَحْسَنُ فِي النَّعْتِ أَنْ يُجْمَعَ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، فَيُقَالُ: (مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قِيَامٍ الأَخِيرِ؛ فَالأَحْسَنُ فِي النَّعْتِ أَنْ يُجْمَعَ جَمْعَ تَكْسِيرٍ، فَيُقَالُ: (مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قِيَامٍ

<sup>(</sup>۱) في نسخة زاد بعده: و(جاء رجلان عاقلان، ورأيت رجلين عاقلين، ومررت برجلين عاقلين)، وهذه أمثلة المثنئ المذكر المنكر.

آبَاؤُهُمْ) ، وَ(مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قُعُودٍ غِلْمَانُهُ) ، فَهُوَ أَفْصَحُ مِنْ: (قَائِمٍ آبَاؤُهُمْ) ، وَ(قَاعِدٍ غِلْمَانُهُ) فَهُوَ أَفْصَحُ مِنْ: (قَائِمٍ آبَاؤُهُمْ) ، وَ(قَاعِدٍ غِلْمَانُهُ) بِالإِفْرَادِ .

وَالْإِفْرَادُ كَمَا تَقَدَّمَ أُفْصَحُ مِنْ جَمْعِ التَّصْحِيحِ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرِجَالٍ قَائِمِينَ آبَاؤُهُمْ، وَرَجُلٍ قَاعِدِينَ غِلْمَانُهُ).

هَذِهِ أَمْثِلَةُ النَّعْتِ الرَّافِعِ لِلْإِسْمِ الظَّاهِرِ ، وَمِثَالُ الرَّافِعِ لِلضَّمِيرِ البَارِزِ ، قَوْلُكِ: (جَاءَنِي غُلَامُ إِمْرَأَةٍ ضَارِبَتُهُ هِيَ) ، وَ(جَاءَنْنِي أَمَةُ رَجُلٍ ضَارِبُهَا هُوَ) ، وَ(جَاءَنِي غُلَامُ رَجُالٍ ضَارِبُهُ هُمَ) . فَارَبُهُ هُمَا) ، وَ(جَاءَنِي غُلَامُ رِجَالٍ ضَارِبُهُ هُمْ) .

\* وَفَائِدَتُهُ: تَخْصِيصُ المَنْعُوتِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ صَالِحٍ) ، وَقَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ المَدْحِ ، وَتَوْضِيحُهُ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ العَالِمُ) ، وَقَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ المَدْحِ ، وَتَوْضِيحُهُ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ العَالِمُ ) ، وَقَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ اللَّمِّ ، نَحْو: (أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ نَحْو: ﴿ إِللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ الْحَدْ المَسْكِينَ ) ، أَوْ لِلتَّأْكِيدِ ، الشَّيْطُونِ الرَّحِيمِ ) ، أَوْ لِلتَّأْكِيدِ ، الشَّيْطُونِ الرَّحِيمِ ) ، أَوْ لِلتَّأْكِيدِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَكَ المِسْكِينَ ) ، أَوْ لِلتَّأْكِيدِ ، الشَّيْطُونِ الرَّحِيمِ ) ، أَوْ لِلتَّأْكِيدِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَكَ المِسْكِينَ ) ، أَوْ لِلتَّأْكِيدِ ، الشَّيْطُونِ الرَّحِيمِ ) ، أَوْ لِلتَّارَةُ ﴿ [اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَكَ المِسْكِينَ ) ، أَوْ لِلتَّأْكِيدِ ، السَّيْطُونُ الرَّحِيمِ ) ، أَوْ لِلتَّرَةُ مَا اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَكَ المِسْكِينَ ) ، أَوْ لِلتَّاكِيدِ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبْدَكَ المِسْكِينَ ) ، أَوْ لِلتَّاكِيدِ ، اللَّهُ اللَّهُمُ الْرَحْمُ عَبْدَكَ المِسْكِينَ ) ، أَوْ لِلتَّاكِمَ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَشَرَةٌ كَامِلَةً ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦] .

\* وَإِذَا كَانَ المَنْعُوتُ مَعْلُومًا بِدُونِ النَّعْتِ جَازَ فِي النَّعْتِ الإِتْبَاعُ وَالقَطْعُ، وَمَعْنَى القَطْعِ: أَنْ تَرْفَعَ النَّعْتَ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَوْ تَنْصِبَهُ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ، نَحْو: (الحَمْدُ للهِ الحَمِيدُ) أَجَازَ فِيهِ سِيْبَوَيْهِ: الجَرَّ عَلَى الإِتْبَاعِ، وَالرَّفْعَ بِتَقْديرِ: (هُوَ)، وَالنَصْبَ بِتَقْديرِ: (أَمْدَحُ).

## \* وَإِذَا تَكَرَّرَتِ النُّعُوتُ لِوَاحِدٍ:

\_ فَإِنْ كَانَ المَنْعُوتُ مَعْلُومًا بِدُونِهَا جَازَ: إِتْبَاعُهَا كُلِّهَا وَقَطْعُهَا كُلِّهَا، وَإِنْبَاعُ

البَعْضِ وَقَطْعُ البَعْضِ بِشَرْطِ تَقْدِيمِ المُتْبَعِ.

- وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ إِلَّا بِمَجْمُوعِهَا \_ بِأَنِ احتَاجَ إليها \_ وَجَبَ إِتْبَاعُهَا كُلِّهَا.

- وَإِنْ تَعَيَّنَ بِبَعْضِهَا جَازَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ البَعْضِ الأَوْجُهُ الثَّلاَثَةُ.



#### باب العطف

\* العَطْفُ نَوْعَانِ: عَطْفُ بَيَانٍ ، وَعَطْفُ نَسَقٍ .

\* فَعَطْفُ البَيَانِ: هُوَ التَّابِعُ المُشْبِهُ لِلنَّعْتِ فِي تَوْضِيحِ مَتْبُوعِهِ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً ، نَحْو: (أَقْسَمَ بِاللهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ) ، وَتَخْصِيصِهِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً ، نَحْو: (هَذَا خَاتَمٌ حَدِيدٌ) بِالرَّفْعِ .

بهُ شُتَقًّ ، وَالنَّعْتَ فِي كَوْنِهِ جَامِدًا غَيْرَ مُؤَوَّلٍ بِمُشْتَقًّ ، وَالنَّعْتُ مُشْتَقُّ أَوْ مُؤَوَّلُ بِمُشْتَقًّ ، وَالنَّعْتُ مُشْتَقُّ أَوْ مُؤَوَّلُ بِمُشْتَقًّ .

َ هُوَيُوَافِقُ مَتْبُوعَهُ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ عَشَرَةٍ: فِي وَاحِدٍ مَنْ أَوَجُهِ الْإِعْرَابِ الثَّلَاثَةِ ، وَفِي وَاحِدٍ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ ، وَفِي وَاحِدٍ مِنَ اللَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ ، وَفِي وَاحِدٍ مِنَ اللَّهُ فَرَادِ وَالتَّنْنِيَةِ وَالْجَمْعِ .

\* وَيَصِحُ فِي عَطْفِ البَيَانِ أَنْ يُعْرَبَ بَدَلَ كُلِّ مِنْ كُلِّ فِي الغَالِبِ .

\* وَأَمَّا عَطْفُ النَّسَقِ: فَهُوَ التَّابِعُ الَّذِي يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ حَرْفٌ مِنْ هَذِهِ الحُرُوفِ العَشَرَةِ، وَهِي: (الوَاوُ)، وَ(الفَاءُ)، وَ(ثُمَّ)، وَ(حَتَّىٰ)، وَ(أَمْ)، وَ(أَوْ)، وَ(إِمَّا)، وَ(بَلْ)، وَ(لَا)، وَ(لَكِنْ).

وَأَحْرُفُ العَطْفِ جَمِيعًا عَشَرَه ﴿ مَحْصُورَةٌ مَا أَثُورَةٌ مُسَطَّرَهُ (١)

<sup>(</sup>۱) يعني أنه لما ذكر أولا أن العطف بمعنى المعطوف من جملة التوابع ذكر هنا بيان أحرف العطف؛ فقال: إنها عشرة أحرف محصورة لا تزيد ولا تنقص؛ وذلك لأنها مأثورة ومنقولة عن أئمة الفن ومسطرة في كتبهم. وحروف العطف نوعان: نوع يشترك في الإعراب والمعنى، وهو: (الواو والفاء وثم وأو وحتى وأم وإما)، ونوع يشترك في الإعراب فقط وهو: (بل ولا ولكن).

السواوُ وَالفَاءُ وَ (ثَامَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَ (لَا) وَ (حَتَّىٰ) ثُمَّ (أَوْ) وَ (أَمْ) وَ (بَلْ) وَرَعَلَىٰ اللهُ وَ اللهُ وَ (لَا) وَ (حَتَّىٰ) ثُمَّ (أَوْ) وَ (أَمْ) وَ (بَلْ) وَرَعَدَ هَا (لَكِنْ) وَ (إِمَّا) إِنْ كُسِرْ ﴿ وَجَاءَ لِلتَّخْيِيرِ فَاحْفَظْ مَا ذُكِرْ

\* فَالسَّبْعَةُ الأُوْلَى: تَقْتَضِي التَّشْرِيكَ فِي الإِعْرَابِ وَالمَعْنَى، وَالثَّلاثَةُ البَاقِيةُ: نَقْتَضِي التَشْرِيكَ فِي الإِعْرَابِ فَقَطْ؛ فَإِنْ عَطَفْتَ بِهَا عَلَى مَرْفُوعِ رَفَعْتَ، أَوْ عَلَى مَدْذُومٍ مَزَمْتَ. نَحُو: مَنْصُوبٍ نَصَبْتَ، أَوْ عَلَى مَخْذُومٍ جَزَمْتَ. نَحُو: مَنْصُوبٍ نَصَبْتَ، أَوْ عَلَى مَخْذُومٍ جَزَمْتَ. نَحُو: هِنَصُوبٍ نَصَبْتَ، أَوْ عَلَى مَخْذُومٍ جَزَمْتَ. نَحُو: هِنَصُوبٍ نَصَبْتَ، أَوْ عَلَى مَخْذُومٍ جَزَمْتَ. نَحُو: هِوَصَدَقَ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ النِّسَاءَ: ١٣]، ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ النِّسَاءَ: ١٣]، ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ النِّسَاءَ: ١٣]، ﴿ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ يُؤْذِنَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسَعَلَكُمُ الْمُولَاكُمُ ﴾ [النِّسَاءَ: ١٣٦]، ﴿ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ يُؤْذِنَكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسَعَلَكُمُ الْمُولَاكُمْ ﴾ [مُحَمَّدُ: ٣٦].

- وَ (الْوَاوُ): لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرِقٌ قَبْلَهُ، أَوْ مَعَهُ، أَوْ بَعْدَهُ).
  - \_ وَ (الْفَاءُ): لِلتَّرْتِيبِ، وَالتَّعْقِيبِ، نَحْو: ﴿ ثُرَّ أَمَاتَهُ وَفَأَقَٰرَهُ ﴾ [عَبَسَ: ٢١].
    - \_ وَ(ثُمَّ): لِلتَّرْتِيبِ، والتَّراخِي، نَحْو: ﴿ ثُرَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴾ [عَبَسَ: ٢٢].
- وَالعَطْفُ بِ (حَتَّىٰ) قَلِيلٌ ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ: أَنْ يَكُونَ المَعْطُوفُ بِهَا اِسْمًا ظَاهِرًا بَعْضًا مِنَ المَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَغَايَةً لَهُ ، نَحْو: (أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّىٰ رَأْسَهَا) بِالنَّصْبِ ، بَعْضًا مِنَ المَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَغَايَةً لَهُ ، نَحْو: (أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّىٰ رَأْسَهَا) بِالنَّصْبِ ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَىٰ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَىٰ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَىٰ وَيَجُوزُ الجَرُّ عَلَىٰ أَنَّ (حَتَّىٰ) جَارَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي المَخْفُوضَاتِ ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَىٰ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَىٰ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَىٰ وَيَجُوزُ الجَرُّ عَلَىٰ أَنَّ (حَتَّىٰ) جَارَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي المَخْفُوضَاتِ ، وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَىٰ وَيَجُوزُ الجَرُّ عَلَىٰ أَنَّ (حَتَّىٰ) إَبْتِدَائِيَّةٌ وَ(رَأْسُهَا) مُبْتَدَأٌ وَالخَبَرُ مَحْذُوفٌ ؛ أَيْ: حَتَّىٰ رَأْسُهَا مَأْكُولُ .
- وَ(أَمْ): لِطَلَبِ التَّعْيِينِ إِنْ كَانَتْ بَعْدَ هَمْزَةٍ دَاخِلَةٍ عَلَىٰ أَحَدِ المُسْتَوَيَيْنِ، نَحْو: (أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرَقٌ).
- وَ(أَوْ): لِلتَّخْيِيرِ أَوِ الإِبَاحَةِ بَعْدَ الطَّلَبِ، نَحْو: (تَزَقَّحْ هِنْدًا أَوْ أُخْتَهَا)،

وَ (جَالِسِ العُلَمَاءَ أَوِ الزُّهَّادَ)، وَلِلشَّكِّ أَوِ الإِبْهَامِ أَوِ التَفْصِيلِ بَعْدَ الخَبَرِ، نَحْو: ﴿ لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ [الكَهْفَ: ١٩] ، ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى ﴾ [سَبَأ: ٢٤] ، ﴿ كُونُولُ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ ﴾ [البَقَرَةُ: ١٣٥].

\_ وَ (إِمَّا) \_ بِكُسْرِ الهَمْزَةِ \_ مِثْلُ (أَوْ) بَعْدَ الطَّلَبِ وَالخَبَرِ ، نَحْو: (تَزَوَّجْ إِمَّا هِنْدًا وَإِمَّا أُخْتَهَا)، وَبَقِيَّةُ الأَمْثِلَةِ وَاضِحَةٌ. وَقِيلَ: إِنَّ العَطْفَ إِنَّمَا هُوَ بِ(الوَاوِ)، وَأَنَّ (إِمَّا) حَرْفُ تَفْصِيلٍ كَالأُوْلَىٰ فَإِنَّهَا حَرْفُ تَفْصِيلٍ .

\_ وَ(بَلْ): لِلْإِضْرَابِ غَالِبًا، نَحْو: (قَامَ زَيْدٌ بَلْ عَمْرَقٌ).

\_ وَ(لَكِنْ): لِلْإِسْتِدْرَاكِ، نَحْو: (مَا مَرَرْتُ بِرَجُلٍ صَالِحٍ لَكِنْ طَالِحٍ).

\_ وَ(لا): لِنَفْيِ الحُكْمِ عَمَّا بَعْدَهَا ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ لَا عَمْرَقٌ) .



ه باب التوكيد هـ ........ها باب التوكيد الله التوكيد ال

### باب التوكيد

\* وَالتَّوْكِيدُ ضَرْبَانِ: لَفْظِيٌّ، وَمَعْنَوِيٌّ.

\* فَاللَّفْظِيُّ: إِعَادَةُ اللَّفْظِ الأَوَّلِ بِعَيْنِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ:

\_ اِسْمًا، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ).

\_ أَوْ فِعْلًا ، نَحْو: أَتَاكِ أَتَاكِ اللَّاحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ

\_ أَوْ حَرْفاً، نَحْو:

لَا لَا أَبُوحُ بِحُبِّ بُثْنَةَ إِنَّهَا ﴿ أَخَلَدَ عَلَى مَوَاثِقًا وعُهُوداً لَا أَبُوحُ بِحُبِّ بُثْنَةً إِنَّهَا ﴿ أَخَلَدُ عَلَى مَوَاثِقًا وعُهُوداً وَعُهُوداً لَا أَبُوحُ بِحُبِّ بَنْ فَرَبْتُ زَيْدًا).

﴿ وَالْمَعْنَوِيُّ لَهُ أَلْفَاظٌ مَعْلُومَةٌ ، وَهِيَ: (النَّفْسُ) ، وَ(العَيْنُ) ، و(كُلُّ) ،
 وَ(جَمِيعٌ) ، وَ(عَامَّةٌ) ، وَ(كِلَا) ، وَ(كِلْتَا) .

\_ وَيَجِبُ اتِّصَالُهَا بِضَمِيرٍ مُطَابِقٍ لِلْمُؤَكَّدِ نَحْو: (جَاءَ الخَلِيفَةُ نَفْسُهُ أَوْ عَيْنُهُ)، وَلَكَ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِشَرْطِ أَنْ تُقَدِّمَ النَّفْسَ.

\_ وَيَجِبُ إِفْرَادُ (النَّفْسِ) و(العَيْنِ) مَعَ المُفْرَدِ، وَجَمْعُهُمَا عَلَىٰ (أَفْعُلٍ) مَعَ المُثَنَّىٰ وَالجَمْعِ، تَقُولُ: (جَاءَ الزَّيْدَانِ أَنْفُسُهُمَا أَوْ أَعْيُنُهُمَا)، و(جَاءَ الزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمَا أَوْ أَعْيُنُهُمَا)، و(جَاءَ الزَّيْدُونَ أَنْفُسُهُمْ أَوْ أَعْيُنُهُمْ).

\_ و(كُلُّ)، و(جَمِيعٌ)، و(عَامَّةٌ) يُؤَكَّدُ بِهَا المُفْرَدُ وَالجَمْعُ وَلَا يُؤَكَّدُ بِهَا

المُثَنَّى، تَقُولُ: (جَاءَ الجَيْشُ كُلُّهُ أَوْ جَمِيعُهُ أَوْ عَامَّتُهُ)، وَ(جَاءَتِ القَبِيلَةُ كُلُها أَوْ جَمِيعُهُ أَوْ عَامَّتُهُمْ)، وَ(جَاءَتِ النّساءُ جَمِيعُهُ أَوْ عَامَّتُهُمْ)، وَ(جَاءَتِ النّساءُ كُلُّهُنَّ أَوْ عَامَّتُهُمْ)، وَ(جَاءَتِ النّساءُ كُلُّهُنَّ أَوْ جَمِيعُهُمْ أَوْ عَامَّتُهُنَّ)، وَكُلُهُنَّ أَوْ عَامَّتُهُنَّ )، وَكُلُهُنَّ أَوْ عَامَّتُهُنَّ ).

\_ وَ(كِلَا) وَ(كِلْتَا) يُؤَكَّدُ بِهِمَا المُثَنَّىٰ، نَحْو: (جَاءَ الزَّيْدَانِ كِلَاهْمَا)، وَ(جَاءَتِ الهِنْدَانِ كِلْتَاهُمَا).

\_ وَإِذَا أُرِيدَ تَقْوِيَةُ التَّأْكِيدِ فَيَجُوزُ أَنْ يُؤْتَى بَعْدَ (كُلِّهِ) بـ (أَجْمَعَ) وَبَعْدَ (كُلِّهَا)
بـ (جَمْعَاءَ)، وَبَعْدَ (كُلِّهِمْ) بـ (أَجْمَعِينَ)، وَبَعْدَ (كُلِّهِنَّ) بـ (جُمَعَ)، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ:
﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلْتَهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [ص: ٣٧]، وَتَقُولُ: (جَاءَ الجَيْشُ كُلُّهُ أَجْمَعُ، وَالنِّسَاءُ كُلُّهُنَّ جُمَعُ).

\_ وَقَدْ يُؤَكَّدُ بِـ (أَجْمَعَ)، وَ(جَمْعَاءَ)، وَ(أَجْمَعِينَ)، وَ(جُمَعَ) بِدُونِ (كُلِّ)، وَوَقَدْ يُؤَكَّدُ بِـ (أَجْمَعَ)، وَ(جَمْعَاءَ)، وَ(أَجْمَعِينَ)، وَ(جُمَعَ) بِدُونِ (كُلِّ)، وَوَقَدْ يُؤَيِّنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٢].

\_ وَقَدْ يُؤْتَىٰ بَعْدَ (أَجْمَعَ) بِتَوَابِعِهِ، وَهِيَ: (أَكْتَعُ، وأَبْصَعُ، وأَبْتَعُ)، نَحْو: (جَاءَ القَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُونَ (جَاءَ القَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُونَ أَبْتَعُ)، وَ(جَاءَ القَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُونَ أَبْتَعُ)، وَ(جَاءَ القَوْمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُونَ أَبْتَعُونَ أَبْتُهُمُ أَعْطَفُ بَعْطَلُهُ عَلَىٰ بَعْطَلُونَ أَبْتُونَ أَبْتُهُ أَنْ أَنْفُونَ أَبْتُكُونَ أَبْتُكُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَ أَنْهُونَ أَنْفُونَ أَنْفُونَا أَنْفُونُ أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونُ أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونُ أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونَا أَنْفُونُ أَنْفُونُ أَنْفُونُ أَن

﴿ وَالتَّوْكِيدُ تَابِعٌ لِلْمُؤَكَّدِ فِي رَفْعِهِ وَنَصْبِهِ وخَفْضِهِ وَتَعْرِيفِهِ ·
 ﴿ وَلَا يَجُوزُ تَوْكِيدُ النَّكِرَةِ عِنْدَ البَصْريِّينَ .



### باب البدل

\* هُوَ: التَّابِعُ المَقْصُودُ بِالحُكْمِ بِلَا وَاسِطَةٍ.

\* وَإِذَا أُبْدِلَ اِسْمٌ مِنَ اِسْمٍ ، أَوْ فِعْلٌ مِنْ فِعْلٍ تَبِعَهُ فِي جَمِيعِ إِعْرَابِهِ .

\* وَالبَدَلُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

\_ الأَوَّلُ: بَدَلُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ، وَيُقَالُ لَهُ: بَدَلُ الكُلِّ مِنَ الكُلِّ، نَحْو: (جَاءَ زَيْدٌ أَخُوكَ)، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ الْهَدِنَا ٱلصِّرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطُ ٱلَّذِينَ ﴾ [الفاتِحة: ٦ زَيْدٌ أَخُوكَ)، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَنِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ﴾ [ابراهيم: ١ - ٢]؛ في وَاءةِ الجَرِّ.

\_ والثّانِي: بَدَلُ البَعْضِ مِنَ الكُلِّ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ البَعْضُ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً، نَحْو: (أَكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلُثُهُ أَوْ يَصْفَهُ أَوْ ثُلْثَيْهِ)، وَلَا بُدَّ مِنِ اِتِّصَالِهِ بِضَمِيرٍ يَرْجِعُ لِخُو: (أَكَلْتُ الرَّغِيفَ ثُلُثُهُ أَوْ يَصْفَهُ أَوْ ثُلْثَيْهِ)، وَلَا بُدَّ مِنِ اِتِّصَالِهِ بِضَمِيرٍ يَرْجِعُ لِلْمُبْدَلِ مِنْهُ: إِمَّا مَذْكُورٌ كَالأَمْفَلِةِ، أَوْ مُقَدَّرٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ لِلْمُبْدَلِ مِنْهُ: إِمَّا مَذْكُورٌ كَالأَمْفَلِةِ، أَوْ مُقَدَّرٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مِنْهُ مَنْ السَّطَاعَ ﴾ [آل عمران: ٩٧]؛ أَيْ: مِنْهُمْ.

\_ الثَّالِثُ: بَدَلُ الإِشْتِمَالِ، نَحْو: (أَعْجَبَنِي زَيْدٌ عِلْمُهُ)، وَلَا بُدَّ مِنِ اِتِّصَالِهِ بِضَمِيرٍ: إِمَّا مَذْكُورٌ كَالمِثَالِ، أَوْ مُقَدَّرٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ قُتِلَ أَضَحَبُ ٱلْأَخْدُودِ ۞ ٱلنَّارِ ﴾ إِللَّهِ وَعَالَىٰ: ﴿ قُتِلَ أَضَحَبُ ٱلْأَخْدُودِ ۞ ٱلنَّارِ ﴾ [البُروجَ: ٤ - ٥]؛ أي: فِيهِ.

\_ وَالرَّابِعُ: البَدَلُ المُبَايِنُ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: بَدَلُ الغَلَطِ، وَبَدَلُ النِّسْيَانِ، وَبَدَلُ النِّسْيَانِ، وَبَدَلُ النِّسْيَانِ، وَبَدَلُ الإِضْرَابِ.

نَحْو: (رَأَيْتُ زَيْدًا الفَرَسَ)؛ لِأَنَّكَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُولَ: (رَأَيْتُ الفَرَسَ) فَغَلِطْتَ فَقُلْتَ: (زَيْدًا) فَهَذَا بَدَلُ الغَلَطِ.

وَإِنْ قُلْتَ: (رَأَيْتُ زَيْدًا) ثُمَّ لَمَّا نَطَقْتَ بِهِ تَذَكَّرْتَ أَنَّكَ إِنَّمَا رَأَيْتَ فَرَسًا فَأَبْدَلْتَهُ مِنْهُ فَهَذَا بَدَلُ النِّسْيَانِ.

وَإِنْ أَرَدْتَ الإِخْبَارَ أَوَّلاً بِأَنَّكَ رَأَيْتَ زَيْدًا ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تُخْبِرَ بِأَنَّكَ رَأَيْتَ الْفَرَسَ فَهَذَا بَدَلُ الإِضْرَابِ. الفَرَسَ فَهَذَا بَدَلُ الإِضْرَابِ.

\* وَمِثَالُ الفِعْلِ مِنِ الفِعْلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الفَرْقَانِ: ١٨ - ٦٩].

\* وَيَجُوزُ إِبدَالُ النَّكِرَةِ مِنَ المَعْرِفَةِ، نَحْو: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ [البَقَرَة: ٢١٧].



## باب الأساء العاملة عمل الفعل

اعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ العملِ للْأَفْعَالِ، وَيَعْمَلْ عَمَلَ الفِعْلِ مِنَ الأَسْمَاءِ سَبْعَةٌ:

﴿ الأوَّلُ: المَصْدَرُ بِشَرْطِ: أَنْ يَخُلَّ مَحَلَّهُ فِعْلُ مَعَ (أَنْ) أَوْ مَعَ (مَا) ، نَحْو: (يَعْجِبُنِي ضَرْبُكَ زَيْداً) ؛ أَيْ: أَنْ تَضْرِبَ زَيْداً ، وَنَحْو: (يَعْجِبُنِي ضَرْبُكَ زَيْداً) ؛ أَيْ: مَا تَضْرِبُدُ .

\* وَهُوَ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ: مُضَافٌ، وَمُنَوَّنٌ، وَمَقْرُونٌ بِ (أَلْ).

\_ فَإِنْ كَانَ مَقْرُوناً بـ(أَلْ) عَمِلَ مُطْلَقًا ، نَحْو: (هَذَا الضَّارِبُ زَيْدًا أَمْسِ أَوِ الآنَ أَوْ غَدًا).

- وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا مِنْ (أَلْ) عَمِلَ بِشَرْطَيْنِ: كَوْنُهُ لِلْحَالِ أَوِ الْإِسْتِقْبَالِ، وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا مِنْ (أَلْ) عَمِلَ بِشَرْطَيْنِ: كَوْنُهُ لِلْحَالِ أَوِ الْإِسْتِقْبَالِ، وَإِعْتَمَادُهُ عَلَىٰ نَفْيِ أَوِ اسْتِفْهَامِ أَوْ مُخْبَرِ عَنْهُ أَوْ مَوْصُوفٍ، نَحُو: (مَا ضَارِبُ وَلِعْتَمَادُهُ عَمْرًا)، وَ(مَرَرْتُ بِرَجُلِ ضَارِبِ عَمْرًا)، وَ(مَرَرْتُ بِرَجُلِ ضَارِبِ عَمْرًا)، وَ(أَنْ لِلْ ضَارِبُ عَمْرًا)، وَ(مَرَرْتُ بِرَجُلِ ضَارِبِ عَمْرًا)، وَ(مَرَرْتُ بِرَجُلِ ضَارِبِ عَمْرًا)، وَالْمَرَرْتُ بِرَجُلِ ضَارِبُ عَمْرًا)، وَالْمَرَرُتُ بِرَجُلِ ضَارِبُ عَمْرًا)،

وإِنْ ذَكَ رَتَ فَ اعِلاً مُنَوَّنَ الله فَهُ وَ كَمَا لَوْ كَانَ فِعْ لاَّ بَيِّنَا (١) فَا ذَكَ سِرْتَ فَ اعِلاً مُنَوَّنَ الله فَعَالُ عَلَا مَيِّنَا فَعَالُ عَلَا مَيْنَا فَعَالُ فَعَالُ فَعَالُ فَعَالُ الله فَا الْفَعِيلُ الله فَعَالُ الله فَعَالُ الله فَعَالُ الله فَعَالُ الله فَعَالُ الله فَعَالُ الله فَعَالَ الله فَعَالُ الله فَعَالَ الله فَعَالَ الله فَعَالَ الله فَعَالُ الله فَعَالَ الله فَعَالَ الله فَعَالَ الله فَعَالَ الله فَعَالُ الله فَعَالَ الله فَعَلَا الله فَعَالَ الله فَعَالَ الله فَعَالَ الله فَعَالَ الله فَعَالَ الله فَعَالِ الله فَعَلَ الله فَعَالَ الله فَعَالَ الله فَعَلَ الله فَعَالَ الله فَعَالَ الله فَعَالِ الله فَعَالِ الله فَعَالَ الله فَعَالِ الله فَعَلَ الله فَعَلَ الله فَعَلَا الله فَعَلَ الله فَعَلَا الله فَعَلَا الله فَعَلَ الله فَعَلَ الله فَعَلَا الله

\* وَالثَّالِثُ: أَمِثْلَةُ المُبَالَغَةِ، وَهِيَ: مَا كَانَ عَلَىٰ وَزْنِ (فَعَّالٍ)، أَوْ (فَعُولٍ)، أَوْ (فَعِلٍ)، أَوْ (فَعِلٍ)، أَوْ (فَعِلٍ)، وَهِي كَاسْمِ الفَاعِلِ، فَمَا كَانَ صِلَةً لـ(أَلْ) أَوْ (فَعِلٍ)، أَوْ (فَعِلٍ)، وَهِي كَاسْمِ الفَاعِلِ، فَمَا كَانَ صِلَةً لـ(أَلْ) عَمِلَ مُطْلَقًا، نَحوِ: (جَاءَ الضَّرَّابُ زَيْدًا)، وَإِنْ كَانَ مُجَرَّدًا مِنْهَا عَمِلَ بِالشَّرْطَيْنِ، نَحْو: (مَا ضَرَّابٌ زَيْدٌ عَمْرَا).

\* الرَّابِعُ: اِسْمُ المَفْعُولِ، نَحْو: (مَضْرُوبٍ وَمُكْرَمٍ)، وَيَعْمَلُ عَمَلَ الفِعْلِ المَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ، وَشَرْطُ عَمَلِهِ: كَاسْمِ الفَاعِلِ، نَحْو: (جَاءَ المَضْرُوبُ عَبْدُهُ)، وَشَرْطُ عَمَلِهِ: كَاسْمِ الفَاعِلِ، نَحْو: (جَاءَ المَضْرُوبُ عَبْدُهُ)، وَزَيْدٌ مَضْرُوبٌ عَبْدُهُ) فَارْعَبْدُهُ) نَائِبُ عَنِ الفَاعِلِ فِي المِثَالَيْنِ.

\* الخَامِسُ: الصِّفَةُ المُشَبَّهَةُ بِإِسْمِ الفَاعِلِ المُتَعَدِّي إِلَىٰ وَاحِدٍ كَ (حَسَنٍ، وَظَرِيفٍ)، وَلِمَعْمُولِهَا ثَلَاثُ حَالَاتٍ:

\_ الرَّفْعُ عَلَىٰ الفَاعِلِيَّةِ ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَجْهُهُ ، وَظَرِيفٍ لَفْظُهُ).

<sup>(</sup>۱) يعني أن اسم الفاعل المنون يعمل عمل فعله ، فإن كان فعله لازماً فهو لازم مثله ، فلا ينصب مفعولاً بل يرفع الفاعل كفعله ، وذلك نحو: زيد قائم ، فقائم هذا رفع ضميراً يعود علئ زيد ، فهو نظير يقوم زيد ، وزيد يقوم ، ومنه: (زيد مستو أبوه) ، فمستو هذا قد رفع أبوه كما أن فعله ، وهو يستوي يرفع الفاعل نحو: زيد يستوي أخوه ، فأخوه فاعل يستوي ، وإن كان فعله متعدياً ، فإنه ينصب مفعولاً أو أكثر مثل فعله ، وذلك نحو: (سعيد مكرم عثمان) ، و(خالد معط زيداً درهماً) ، فإنك تقول في الفعل: سعيد يكرم الضيفان ، وبكر يعظم الإخوان ، وخالد يعطي جاره الدنانير .

- وَالنَّصْبُ عَلَىٰ: التَّشْبِيهِ بِالمَفْعُولِ بِهِ إِنْ كَانَ مَعْرِفَةً، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الوَجْهَ، أَوْ عَلَىٰ التَّمْييزِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ وَجْهَةً)، أَوْ عَلَىٰ التَّمْييزِ إِنْ كَانَ نَكِرَةً، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ وَجْهَا).

\_ وَالْجَرُّ عَلَىٰ الْإِضَافَةِ ، نَحْو: (مَرَّرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الوَّجْهِ).

وَلَا يَتَقَدَّمُ مَعْمُولُ الصِّفَةِ عَلَيْهَا، وَلَا بُدَّ مِنَ اِتِّصَالِهِ بِضَمِيرِ المَوْصُوفِ إِمَّا لَفظًا، كَمَا فِي (زَيْدٌ حَسَنِ الوَجْهِ)، أَوْ مَعْنَى ، نَحْو: (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الوَجْهِ).

السَّادِسُ: اِسْمُ التَّفْضِيلِ ، نَحْو: (أَكْرَمَ وَأَفْضَلَ) .

\_ وَلَا يَنْصِبُ المَفْعُولَ بِهِ إِتَّفَاقًاً.

\_ وَلَا يَرْفَعُ الظَّاهِرَ إِلَّا فِي (مَسْأَلَةِ الكُحْلِ)، وَضَابِطُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي الكَلَامِ نَفْيٌ وَبَعْدَهُ إِسْمٌ مُفَضَّلٌ عَلَى نَفْسِهِ نَفْيٌ وَبَعْدَهُ إِسْمٌ مُفَضَّلٌ عَلَى نَفْسِهِ نَفْيٌ وَبَعْدَهُ إِسْمٌ مُفَضَّلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَاسْمِ التَّفْضِيلِ وَبَعْدَهُ إِسْمٌ مُفَضَّلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَفْيٌ وَبَعْدَهُ إِسْمٌ مُفَضَّلٌ عَلَى نَفْسِهِ بِاعْتِبَارَيْنِ، نَحْو: (مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الكُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ).

\_ وَيَعْمَلُ فِي: التَّمْييزِ، نَحْو ﴿ أَنَا أَكَ ثَرُمِنكَ مَالًا ﴾ [الكَهْفَ: ٣٤]، وَفِي الجَارِّ وَالمَجْرُورِ وَالظَّرْفِ، نَحْو: (زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْكَ اليَوْمَ).

\* السَّابِعُ: إِسْمُ الفِعْلِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

\_ مَا هُوَ بِمَعْنَىٰ الْأَمْرِ وَهُوَ الغَالِبُ ، كَ (صَهْ) بِمَعْنَىٰ: اسْكُتْ ، وَ(مَهْ) بِمَعْنَىٰ: الْكُتْ ، وَ(مَهْ) بِمَعْنَىٰ: الزَّمْهُ ، وَ(دُونَكَ) اِنْكَفِفْ ، وَ(آمِينَ) بِمَعْنَىٰ: الزَّمْهُ ، وَ(دُونَكَ) بِمَعْنَىٰ: خُذْهُ ، وَ(دُونَكَ) بِمَعْنَىٰ: خُذْهُ ،

وَمَا هُوَ بِمَعْنَى المَاضِي كَ (هَيْهَاتَ) بِمَعْنَى: بَعُدَ ، وَ (شَتَّانَ) بِمَعْنَى: إِفْتَرَقَ .

\_ وَمَا هُوَ بِمَعْنَىٰ المُضَارِعِ، نَحْو: (أَوَّهُ) بِمَعْنَىٰ: أَتَوَجَّعُ، وَ(أُفُّ) بِمَعْنَىٰ: أَتَوَجَّعُ، وَ(أُفُّ) بِمَعْنَىٰ: أَتَضَجَّرُ.

\* وَيَعْمَلُ إِسْمُ الفِعْلِ عَمَلَ الفِعْلِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَاهُ، وَلَا يُضَافُ، وَلَا يَتَقَدَّمُ مَعْمُولُهُ عَلَيْهِ، وَمَا نُوِّنَ مِنْهُ فَنَكِرَةٌ، وَمَا لَمْ يُنَوَّنْ فَمَعْرِفَةٌ.



# باب التنازع في العمل

\* وَحَقِيقَتُهُ: أَنْ يَتَقَدَّمَ عَامِلَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَيَتَأَخَّرَ مَعْمُولٌ فَأَكْثَرُ، وَيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ العَوَامِلِ المُتَقَدِّمَةِ يَطْلُبُ ذَلِكَ المُتَأَخِّرَ، نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ النَّهُ مَ النَّيْ أَفْحَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ صَلِّ وَسَلِّمْ وَطَرًا ﴾ [الكهف: ٩٦]، وقَوْلِكَ: (ضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا)، وَنَحْو: (اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ).

\* وَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ إعْمَالِ أَيِّ العَامِلَيْنِ أَوِ العَوَامِلِ شِئْتَ ، وَإِنَّمَا الخِلَافُ فِي الأَوْلَىٰ ؛ فَإِخْتَارَ البَصْرِيُّونَ إعْمَالَ الثَّانِي لِقُرْبِهِ ، وَإِخْتَارَ الكُوفِيُّونَ إعْمَالَ الأَوَّلِ لِسَبْقِهِ .

\* فَإِنْ أَعْمَلْتَ الأَوَّلَ أَعْمَلْتَ الثَّانِي فِي ضَمِيرِ ذَلِكَ الاِسْمِ المُتَنَازَعِ فِيهِ، فَإِنْ أَعْمَلْتَ الأَوْلَ أَعْمَلْتَ الثَّانِي فِي ضَمِيرِ ذَلِكَ الاِسْمِ المُتَنَازَعِ فِيهِ، فَتَقُولُ: (قَامَ وَقَعَدَا أَخَوَاكَ)، وَ(ضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ)، وَ(ضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُ وَيُلُوكُ عَلَيْهِ وَبَارِكُ عَلَيْهِ أَخُواكَ)، وَ(اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَبَارِكُ عَلَيْهِ أَخَوَاكَ)، وَ(اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَبَارِكُ عَلَيْهِ أَخُواكَ)، وَ(اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَبَارِكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

به وَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي فَإِنِ احْتَاجَ الأَوَّلُ إِلَىٰ مَرْفُوعٍ أَضْمَرْتَهُ، تَقُولُ: (قَامَا به وَإِنْ أَعْمَلْتَ الثَّانِي فَإِنِ احْتَاجَ الأَوَّلُ إِلَىٰ مَرْفُومٍ حَذَفْتُهُ، كَالآيَةِ، وَكَقَوْلِكَ: وَقَعَدَ أَخَوَاكَ)، وَإِنِ احْتَاجَ إِلَىٰ مَنْصُوبٍ أَوْ مَجْرُورٍ حَذَفْتُهُ، كَالآيَةِ، وَكَقَوْلِكَ: (فَعَدَ أَخَوَاكَ)، وَإِن احْتَاجَ إِلَىٰ مَنْصُوبٍ أَوْ مَجْرُورٍ حَذَفْتُهُ، كَالآيَةِ، وَكَقَوْلِكَ: (فَمَرَبْتُ وَمَرَّ بِي أَخَوَاكَ).

#### باب التعجب

#### \* وَلَهُ صِيغَتَانِ:

- إحْدَاهُمَا: (مَا أَفْعَلَ زَيْدًا) نَحْو: (مَا أَحْسَنَ زَيْدًا، وَمَا أَفْضَلُهُ، وَمَا أَعْلَمَهُ)؛ وَإِحْدَاهُمَا: (مَا أَفْعَلَ زَيْدًا) نَحْو: (مَا أَفْعَلَ): فِعْلٌ مَاضٍ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ فَرْمَا): مُبْتَدَأٌ بِمَعْنَى: شَيْءٌ عَظِيمٌ، وَ(أَفْعَلَ): فِعْلٌ مَاضٍ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ فَرْمَا): مُبْتَدَأٌ بِمَعْنَى: شَيْءٌ عَظِيمٌ، وَ(أَفْعَلَ): فِعْلٌ مَاضٍ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وَالجُمْلَةُ خَبَرُ وَمَا) مَا وَالإِسْمُ المَنْصُوبُ المتَعَجَّبُ مِنْهُ مَفْعُولٌ بِهِ، وَالجُمْلَةُ خَبَرُ وَجُوبًا يَعُودُ إِلَىٰ (مَا)، وَالإِسْمُ المَنْصُوبُ المتَعَجَّبُ مِنْهُ مَفْعُولٌ بِهِ، وَالجُمْلَةُ خَبَرُ (مَا).

\_ وَالصِّيَغَةُ الثَّانِيَةُ: (أَفْعِلْ بِزَيْدٍ) نَحْو: (أَحْسِنْ بِزَيْدٍ وَأَكْرِمْ بِهِ)، فَه (أَفْعِلْ): فِعْلٌ لَقْظُهُ لَقْظُهُ لَقْظُ الأَمْرِ، وَمَعْنَاهُ التَّعَجُّبُ وَلَيْسَ فِيهِ ضَمِيرٌ، وَ(بِزَيْدٍ): فَاعِلُهُ.

وَأَصْلُ قَوْلِكَ: (أَحْسِنْ بِزَيْدٍ): (أَحْسَنَ زَيْدٌ)؛ أَيْ: صَارَ ذَا حُسْنٍ، نَحْو: (أَوْرَقَ الشَّجَرُ)، ثُمَّ غُيِّرَتْ صِيغَتُهُ إِلَى صِيغَةِ الأَمْرِ فَقَبُحَ إِسْنَادُهُ إِلَى الظَّاهِرِ فَزِيْدَتِ (أَوْرَقَ الشَّجَرُ)، ثُمَّ غُيِّرَتْ صِيغَتُهُ إِلَى صِيغَةِ الأَمْرِ فَقَبُحَ إِسْنَادُهُ إِلَى الظَّاهِرِ فَزِيْدَتِ (البَاءُ فِي الفَاعِلِ.

وَتُنْصَبُ الأَسْماءُ فِي التَّعَجُّبِ ﴿ نَصْبَ الْمَفَاعِيلِ فَلَا تَسْتَعْجِبِ (١) وَتُنْصَبُ الْمَفَاعِيلِ فَلَا تَسْتَعْجِبِ (١) تَقُولُ: (مَا أَحْسَنَ زَيْداً إِذْ خَطَا ﴿ وَمَا أَحَدَّ سَيْفَهُ حِينَ سَطاً)

<sup>(</sup>۱) يعني أنك إذا جئت بصيغة التعجب المسبوقة بما ، وهي: (ما أَفْعَلَ) ، ثم ذكرت بعدها اسماً متعجباً منه ، فانصب هذا الاسم على أنه مفعول به لفعل التعجب نحو: (ما أَحْسَنَ زيداً) ، فزيداً هذا منصوب على أنه مفعول به للفعل الذي قبله ، ولا تستعجب من هذا ولا تستغربه ، فإنك إذا قلت: ما أحسن زيداً ، ف(ما) اسم تام مبتدأ في محل رفع ، وجملة أحسن من الفعل والفاعل الذي هو ضمير مستر وجوباً يعود على (ما) خبر المبتدأ ، وزيداً مفعول به لأحسن ، والتقدير: شيء عجيب حسن زيداً ، وقس عليه نحو: (ما أحد سيفه) .

وَإِنْ تَعَجَّبُ تَ مِ الْأَبْ لَا الْأَلْ وَالْأَلْ وَالْأَبُ الْأَبُ الْأَبُ الْأَبُ الْأَلْوَانِ وَالْأَحْ الْأَبُ الْأَلُونِ وَالْأَحْ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ال

#### باب الإغراء

وَالنَّصْبُ فِي الْإِغْرَاءِ غَيْرُ مُلْتَبِسْ ﴿ وَهْوَ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ فَافْهَمْ وَقِسْ (٢) تَقُدولُ لِلطَّالِبِ: (خِلَّا بَرَّا ﴿ دُونَاكَ بِشْرًا، وعَلَيْكَ عَمْرَا)

#### باب التحذير

وَتَنْصِبُ الأسْمَ الَّذِي تُكَرِّرُهُ ﴿ عَنْ عِوضِ الفِعْلِ الَّذِي لَا تُظْهِرُهُ (٣) وَتَنْصِبُ الأسْمَ الَّ تُظْهِرُهُ (٣) مِنْسِلُ مَقَسِالِ الخَاطِبِ الأَوَّاهِ: ﴿ (اللهَ اللهَ عِبَسِادَ اللهِ)

# 

إظهار الناصب؛ لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه.

<sup>(</sup>۱) يعني إنك إذا تعجبت من شيء لا يصح بناء صيغة التعجب من فعله، وذلك كسواد زيد وبياضه وكعور عمرو ونحوه، فجيء بفعل ثلاثي مستكمل للشروط السابقة، ثم ائت بما تريده من لون أو عاهة، ثم أضف كلا منهما إلى ما قام به، فتقول إذا تعجبت من سواد زيد: (ما أشد سواد زيد)، وتقول إذا تعجبت من كثرة دحرجته أو استخراجه: (ما أشد دحرجته وما أكثر استخراجه)، وتقول وتقول إذا تعجبت من كثرة دحرجته أو استخراجه: (ما أشد دحرجته وما أكثر استخراجه)، وتقول في أفعل به: (أشدد ببياض عمرو)، وقس الباقي، وقد سبق نحو هذا قبيل الأبيات.

في افعل به السم المغرئ به ظاهر غير خفي عليك ؛ لأنه مفعول به لعامل مضمر يدل عليه اسم النعلي السم المغرئ به ظاهر غير خفي عليك ؛ لأنه مفعول به لعامل مضمر يدل عليه اسم الفعل الذي جيء به بدلاً عنه ، فتقدير: (دونك بشراً) خذه من أدنئ مكان ، ولا يجوز إظهار الفعل المذكور ؛ لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه . خذه من أعلى مكان ، ولا يجوز إظهار الفعل المذكور ؛ لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه . خذه من أعلى مكان ، ولا يجوز إظهار النصب إذا كرر الاسم بدلاً عن ذكره نحو: (الأسد الأسد) ، و(الشر) ، ونحو: (الله الله) ، والتقدير: (احذروا الأسد ، والشر ، واتقوا الله) ، وقد عرفت أنه لا يجوز الشر) ، ونحو: (الله الله) ، والتقدير: (احذروا الأسد ، والشر ، واتقوا الله) ، وقد عرفت أنه لا يجوز

#### باب العدد

# \* إعْلَمْ أَنَّ أَلْفَاظَ العَدَدِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

\_ الأَوَّلُ: مَا يَجْرِيْ عَلَى القِيَاسِ فَيُذَكَّرُ مَعَ المُذَكَّرِ وَيُؤَنَّثُ مَعَ المُؤَنَّثِ، وَهُوَ (الوَاحِدُ والاثْنَانِ)، وَمَا كَانَ عَلَىٰ صِيغَةِ فَاعِلٍ.

تَقُولُ: فِي المُذَكَّرِ: (وَاحِدٌ وَاثْنَانِ وَثَالِثٌ إِلَىٰ عَاشِرٍ)، وَفِي المُؤَنَّثِ أَوْ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ أَوْ ثِنْتَانِ وَثَائِيَةٌ وَثَالِثَةٌ إِلَىٰ عَاشِرَةٍ)، وَكَذَا إِذَا رُكِّبَتْ مَعَ العَشَرَةِ أَوْ وَاحِدَةٌ وَاثْنَتَانِ أَوْ ثِنْتَانِ وَثَائِيَةٌ وَثَالِثَةٌ إِلَىٰ عَاشِرَةٍ)، وَكَذَا إِذَا رُكِّبَتْ مَعَ المُذَكِّرِ: (أَحَدَ فَإَحْدَىٰ وَحَادِي وَحَادِيةً) فَتَقُولُ: فِي المُذَكِّرِ: (أَحَدَ وَإِحْدَىٰ وَحَادِي عَشَرَ، وثَالِثَ عَشَرَ، إِلَىٰ تَاسِعَ عَشَرَ)، عَشَرَ، وَإِلْنَا عَشَرَ، وَحَادِي عَشَرَ، وثَالِثَ عَشْرَةً، وثَالِثَةً عَشْرَةً، وثَالِثَةً وَالْمَوْنَ وَالْمَانِيَةَ عَشْرَةً، وَثَالِثَةً عَشْرَةً، وَالْعَشْرُونَ، وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَالْحَادِي عَشْرَةً، إلَىٰ التَّاسِعِ وَالتَّسْعِينَ، وَإِحْدَىٰ وعِشْرُونَ، وَالْمَانِي وَالعِشْرُونَ، وَالْخَادِي وَالعِشْرُونَ، وَالنَّانِي وَالعِشْرُونَ، وَالنَّانِي وَالعِشْرُونَ، وَالنَّانِيةُ وَالعِشْرُونَ، إلَىٰ التَّاسِعَةِ وَالتَسْعِينَ).

- والثَّانِي: مَا يَجْرِيْ عَلَىٰ عَكْسِ القِيَاسِ فَيُؤَنَّتُ مَعَ المُذَكَّرِ، وَيُذَكَّرُ مَعَ المُؤَنَّثِ، وَالثَّانِي: مَا يَجْرِيْ عَلَىٰ عَكْسِ القِيَاسِ فَيُؤَنَّتُ مَعَ المُذَكَّرِ، وَيُلاَثَةُ رِجَالٍ، المُؤَنَّثِ، وَهُوَ: (الثَّلاَثَةُ وَالتَّسْعَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا) سَوَاءٌ أُفْرِدَتْ نَحْو: (ثَلاَثَةُ رِجَالٍ، المُؤَنَّثِ، وَهُوَ: (الثَّلاَثُةُ وَالتَّسْعَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا) سَوَاءٌ أُفْرِدَتْ نَحْو: (ثَلاَثَةُ رِجَالٍ، وَلَمْانِيَةً أَيَّامٍ اللهُ وَلَمَانِيَةً أَيَّامٍ اللهُ وَلَيْلِيَةً أَيَّامٍ اللهُ وَلَلْثُ نِسْوَةٍ)، وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ سَبَّعَ لَيَالِ وَلَهَانِيَةً أَيَّامٍ اللهُ وَلَيْلِيَا لَهُ وَلَيْلِيَالِهُ وَلَيْلِيالِ وَلَيْلِيلِهُ اللهُ وَلَيْلِيالِ وَلَيْلِيلَةً أَيَّامٍ اللهُ وَلَيْلِ وَلَيْلِيلُهُ وَلَيْلِيلُهُ اللهُ وَلَيْلِيلُهُ اللهُ وَلَيْلِيلُهُ اللهُ وَلَيْلِيلُونَ اللهُ اللهُ وَلَهُ لِيلًا لَهُ اللهُ وَلَيْلِيلُهُ مَا اللهُ وَلَيْلِيلُهُ وَلَهُ لِيلُولُ وَلَيْلِيلُولُ وَلَيْلِيلُولُ وَلَيْلِيلُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَإِنْ نَطَقْ تَ بِالعُقُودِ فِ مِي العَدُدُ ﴿ فَانْظُرْ إِلَىٰ المَعْدُودِ لُقِّيتَ الرَّشَدُ (١)

<sup>(</sup>١) يعني إذا جئت بأسماء العدد من ثلاثة إلى عشرة، فانظر إلى جنس المعدود، فإن وجدت مفرده مذكراً، فأت مع اسم العدد بالهاء نحو: ثلاثة رجال، وأن وجدته مؤنثاً، فأحذفها أي ؛ لا تأت معه مذكراً، فأت مع اسم العدد بالهاء نحو:

فَأَنْبِسِتِ الهَاءَ مَسِعَ المُسذَكَّرِ ﴿ وَاحْدِفْ مَعَ المُؤَنَّثِ المُشْتَهِرِ نَقُولُ: (لِي خَمْسَةُ أَثْوَابٍ جُدُدْ ﴿ وَازْمُمْ لَهَا تِسْعاً مِنَ النُّوقِ وَقُدْ)

أَوْ رُكِّبَتْ مَعَ العَشَرَةِ، نَحْو: (ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ، إِلَى تِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا ، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ إِلَىٰ تِسْعَ عَشْرَةَ إِمْرَأَةً ) ، أَوْ رُكِّبَتْ مَعَ العِشْرِيْنَ وَمَا بَعْدَهُ ، نَحْو: (ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلًا إِلَىٰ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ ، وَثَلَاثٌ وَعِشْرُونَ أَمَّةً إِلَىٰ تِسْعِ وَتِسْعِينَ).

وَإِنْ ذَكَ وَهُ وَاللَّهُ وَهُ وَاللَّهُ وَهُ وَالَّذِي اسْتَوْجَبَ أَلَّا يُعْرَبَ الْأَلُهُ وَالَّذِي اسْتَوْجَبَ أَلَّا يُعْرَبَ الْأَلُهُ وَالَّذِي السَّتَوْجَبَ أَلَّا يُعْرَبَ الْأَلَّا يُعْرَبَ الْأَلَّا يُعْرَبَ الْأَلَّا يُعْرَبُ الْأَلَّا يُعْرَبُ الْأَلَّا يُعْرَبُ الْأَلَّا يُعْرَبُ الْأَلَّا يُعْرَبُ الْأَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا كُلَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّ عَلَا عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَا عَلَّا لَهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا ع فَالْحِقِ الهَاءَ مَعَ المُؤَنَّدِ ﴿ بِالشَّانِي وَلَا تَكْتَسرِثِ مِثَالُهُ: (عِنْدِي ثَلَثَ عَشَرَه ﴿ جُمَانَدِ اللَّهُ مَنْظُومَ اللَّهُ وَدُرَّهُ) وعكسُهَا يُعمَلُ فِسِي التَّذِّكِيرِ ﴿ بِغَيدِ إِشْكَالٍ وَلَا تَسَأَخِيرِ (١) \_ وَالثَّالِثُ: مَا لَهُ حَالَتَانِ: وَهُوَ العَشَرَةُ:

\_ إِنْ رُكِّبَتْ جَرَتْ عَلَىٰ القِيَاسِ، نَحْو: (أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا، وَإِثْنَا عَشَرَ، وَثَلَاثَةَ عَشَرَ إِلَىٰ تِسْعَةَ عَشَّرَ ، وَإِحْدَىٰ عَشْرَةَ ، واثْنَتَا عَشْرَةَ ، وَثَلَاثَ عَشْرَةَ إِلَىٰ تِسْعَ عَشْرَةً ) .

\_ وَإِنْ أُفْرِدَتْ جَرَتْ على خِلَافِ القِيَاسِ، نَحْو: (عَشَرَةُ رِجَالٍ، وَعَشْرُ نِسْوَةٍ).

نحو: ﴿ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَّةً أَيَّامِ ﴾ [الحاقة: ٧]، وإنما سمى المصنف ما دون العشرة عقداً؛ لأنهم يعقدون عليه الأصابع وقت العدّ.

يعني إذا ركبت ثلاثة أو تسعة أو شيئا مما بينهما مع عشرة ، فأبق ما دون العشرة على حاله قبل التركيب من إثبات الهاء مع المذكر، وعدمه مع المؤنث، وأما عشرة فألحق بها الهاء مع المؤنث دون المذكر ولا تبال في هذا الصنيع من شيء حيث جئت به على قانون العرب تقول: ثلاثة عشر رجلاً ، وثلاث عشرة امرأةً ، وثلاث عشرة جمانة . و(الجمانة): حبة من فضة على هيئة اللؤلؤة ، و(الدرة) هي: اللؤلؤة. ولك في شين عشرة التسكين والفتح·

<sup>(</sup>٢) هذا البيت مذكور فقط في نسخة تحفة الأحباب للعلامة بحرق.

# باب الوقف(١)

\* يُوقَفُ عَلَىٰ المُنَوَّنِ المَرْفُوعِ وَالمَجْرُورِ بِحَذْفِ الحَرَكَةِ وَالتَّنْوِينِ، نَحْو:
 (جَاءَ زَيْدْ)، وَ(مَرَرْتُ بِزَيْدْ).

\* وَعَلَىٰ المُنَوَّنِ المَنْصُوبِ بِإبدَالِ التَّنْوِينِ أَلِفًا، نَحْو: (رَأَيْتُ زَيْدَا)،
 وَكَذَلِكَ تُبْدَلُ نُونُ (إِذِنْ) أَلِفًا فِي الوَقْفِ، وَكَذَلِكَ نُونُ التَّوْكِيدِ الخَفِيفَةُ، نَحْو:
 ﴿ لَنَشَفَعًا ﴾ [العلق: ١٥]، وَيُكْتَبْنَ كَذَلِكَ، وَ(رَحْمَةً) بِاللهَاءِ.

ونَوِّ الاسْمَ الفَرِيدَ المُنْصَرِفْ ﴿ إِذَا دَرَجْتَ قَائِلاً وَلَمْ تَقِفْ (٢) وَقِفْ عَلَى المَنْصُوبِ مِنْهُ بِالأَلِفْ ﴿ كَمِثْلِ مَا تَكْتُبُهُ لَا يَخْتَلِفُ (٣) وَقِفْ عَلَى المَنْصُوبِ مِنْهُ بِالأَلِفْ ﴿ كَمِثْلِ مَا تَكْتُبُهُ لَا يَخْتَلِفُ (٣) تَقُولُ: (عَمْرُ و قَدْ أَضَافَ زَيْدَا ﴿ وَخَالِدٌ صَادَ الغَدَاةَ صَيْدًا)

\* وَيُوقَفُ عَلَىٰ الْمَنْقُوصِ الْمُنَوَّنِ: فِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ بِحَذْفِ يَائِهِ، نَحْو: (جَاءَ قَاضْ)، وَ(مَرَرْتُ بِقاضْ)، وَيَجُوزُ إِثْبَاتُهَا، وَيُوقَفُ فِي النَّصْبِ بِإبدَالِ التَّنْوِينِ

الكتابة ، ومثل هذا المثال ما شابهه .

<sup>(</sup>١) هذا آخر موضوع في المتممة ، وبعده خاتمة ملحة الإعراب.

<sup>(</sup>٢) أي: ائت بالتنوين في آخر كل اسم مفرد منصرف إذا وصلت ودرجت في قولك وفي حال عدم وقوفك، أما إذا وقفت، فإنك تسكن آخره في حالتي الرفع والجر، وتبدل التنوين ألفاً في حالة النصب كما سيذكره المصنف إذا علمت هذا عرفت أن الإعراب يكون بما سبق من الحركات الثلاث، ويزداد الاسم المذكور نوناً ساكنة تظهر في اللفظ، ولا تثبت في الخط، وتسمئ التنوين، وتكون دالة علئ تمكن الاسم في الاسمية بحيث لم يشبه الفعل حتى يمنع من الصرف والتنوين. (٣) يعني إذا أردت أن تقف على الاسم المنصوب الذي يكون من نوع الفريد المنصرف فجئ بالألف بدلاً عن التنوين، فيكون حال وقوفك على هذا الاسم كحال كتابتك من غير فرق بينهما فتقول: أكرمت زيدا، فتقف على زيدا هذا بالألف كما تكتبه بها، والقاعدة: أن الوقف مبني على حالة

أَلِفًا ، نَحْو: (رَأَيْتُ قَاضِيا).

\* وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنَوَّنٍ: فَالأَفْصَحُ فِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ بِإِثْبَاتِ الْيَاءِ، نَحْو: (جَاءَ القَاضِي)، وَ(مَرَرْتُ بالقَاضِي)، وَيَجُوزُ حَذْفُهَا، وَإِنْ كَانَ مَنْصُوبًا فَالإِثْبَاتِ لَا غَيْرُ.

\* وَإِذَا وُقِفَ عَلَىٰ مَا فِيهِ تَاءُ التَّأْنِيثِ: فَإِنْ كَانَتْ سَاكِنَةً لَمْ تُغَيَّرْ، نَحْو: (المُسْلِمَاتِ) فَالأَفْصَحُ الوَقْفُ بِالنَّاءِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي جَمْعٍ، نَحْو: (المُسْلِمَاتِ) فَالأَفْصَحُ الوَقْفُ بِالنَّاءِ، وَبَعْضُهُمْ يَقِفُ بِالنَّاءِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي مُفْرَدٍ فَالأَفْصَحُ الوَقْفُ بِالنَّاءِ، لَوَقْفُ بِالنَّاءِ، وَقَدْ قَرَأَ بِهِ بَعْضُ السَّبْعَةِ فِي قَوْلِهِ نَحُو: (رَحْمَهُ وَشَجْرَهُ)، وَبَعْضُهُمْ يَقِفُ بِالتَّاءِ، وَقَدْ قَرَأَ بِهِ بَعْضُ السَّبْعَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأَعْرَافَ: ٥٦].

تَمَّتِ المُتَمِّمَةُ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ



# [خاتمة الناظم]

وَقَدْ تَقَضَّتْ (مُلحَةُ الإِعْرَابِ) ﴿ مُودَعَ قَ الْآدَابِ (') فَالْحَدُ الْإِعْرَابِ ﴿ وَحَسِّنِ الظَّينَ بِهَا وَأَحْسِنِ ﴿ وَحَسِّنِ الظَّينَ بِهَا وَأَحْسِنِ وَالْخُلِي الْمُسْتَحْسِنِ ﴿ وَحَسِّنِ الظَّينَ بِهَا وَأَحْسِنِ وَعَلَا وَإِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الْخُلَيلا ﴿ فَجَالٌ مَنْ لَا عَيْبَ فِيهِ وَعَلَا وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَوْلَى وَنِعْمَ المَوْلَى (') والحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَوْلَى عَلَى النَّبِيِّ المُصطفَى مُحمَّدِ (") وُلَى النَّبِيِّ المُصطفَى مُحمَّدِ (")

- (۱) يعني أنه بعد أن أجاب سائله عن حد الكلام المنتظم، وعن نوعه الذي عليه يبنى، وعن أقسام النوع المذكور، وأودع الأجوبة والأحكام في أرجوزته المسماة: بـ(ملحة الإعراب) أخبره بأن الملحة المذكورة قد انقضت شيئاً فشيئاً، وأنها مشتملة على كثير من الأمور الأدبية التي لم ينسج على منوالها، فإذا أردت أن تأخذ من فن النحو ما يكفيك، فانظر إليها نظر من أعجبه الشيء، واستحسنه؛ ليكون نظرك إليها بإمعان؛ لتقف على حقيقتها، فتحصل لك الفائدة من هذا الفن، ومع ذلك حسن ظنك بها، فينشأ منه الاعتقاد فيها، فتنجح لك المطالب، وتتم لك المآرب؛ لأن من اعتقد في شيء نفعه، ثم أحسن إليّ بالدعاء مكافأة لإحساني إليك بإنشائها حين سألتني عن حد الكلام ونوعه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ثم إذا رأيت فيها عيباً، فاستره، فإن الله ستير يحب من عباده الستيرين، ... فلابد للإنسان من نسيان، وللقلم من طغيان، ولا يخلو من ذلك إلا
- (٢) لما كانت الإعانة على كل فعل لا تكون إلا من الله أثنى عليه في مقابلة إعانته على إنشاء هذه الأرجوزة بقوله: (والحمد لله على ما أولى)، ولما كان شكر النعم يستزيدها شكرها بقوله: (فنعم ما أولى) من النعم التي أجلها نعمتا الإسلام والعلم، ثم أنه أثنى على الله ثانياً بقوله: (ونعم المولى)؛ لكونه تعالى مسدياً جميع النعم بفضله، فقد استوجب أن يثني عليه طلباً للمزيد لقوله تعالى: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمُ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٧].
- (٣) ولما كان سيدنا محمد هو الواسطة في إيصال كل خير أتئ بالصلاة عليه بعد حمد الله تعالى؛ ولما كان آله وصحبه وتابعوه في المقال والسنة هم الذين جاهدوا في الله حق جهاده، ومهدوا قواعد الدين ونقلوه كما سمعوه، فهم الواسطة بين النبي ومن بعده فيستحقون بذلك الدعاء ممن=

رَاكِ وَالْخَاضِ لِ الأَطْهَ الرَّحْ القَائِمِينَ فِي دُجَى الأَسْحَارِ الأَطْهَ الرَّحِ القَائِمِينَ فِي دُجَى الأَسْحَارِ الأَطْهَ الرَّحِي الأَسْحَارِ الأَطْهَ الرَّحِي المَقَالِ فَي وسُسَنَّتِهُ الْحَمْ عَلَى أَصْحَابِهِ وعِتْرَتِ فَي حَوْدَ الْجِي مَقَالِ فَي وسُسَنَّتِهُ



وصل إليه الخبر بواسطتهم أتئ بالصلاة عليهم بعد الصلاة على النبي را النهائة لحسن صنيعهم، وصل إليه الخبر بواسطتهم أتئ بالصلاة على سواهم، (الأطهار): جمع طاهر، (القائمين)؛ و(آله الأفاضل)؛ أي: الذين لهم الأفضلية على سواهم، (الأطهار): جمع طاهر، و(الأسحار): آخر أي: لطاعة الله، في دجئ الأسحار (الدجئ): جمع دجية، وهي: ظلمة الليل، و(الأسحار): آخر الليل، و(العترة): بالكسر نسل الرجل، وقومه وعشيرته الأقربون، و(السنة) الطريقة. يقول جامعه الليل، و(العترة): بالكسر نسل الرجل، وقومه وعشيرته الأقربون، و(السنة) الطريقة ولمحرم الحرام الفقير حسين والي الازهري الشافعي ابن إبراهيم قد تم جمعه يوم الخميس أول المحرم الحرام سنة ألف ومائتين وثلاثة وتسعين من هجرة من جاء للرسل ختام عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام آمين.



# نظم ملحكة الإغراب

نسخة منقَّحة ومضبوطة بالشكل ومُرَقَّمة ومُبَوَّبة ومراجعة على ستة من شروح الملحة (شرح الناظم، وكشف النقاب، وتحفة الأحباب، نفحة الآداب، ومرشد الطلاب، ونزهة الألباب)

تشكرف بخدمته

د. عَرَفَات بِنْ عَبْدالرَّحَمْن بِنْ عَوض المَقْدِيّةِ وَالقَانُون بِجَامِعَةِ الأَحْقَاف رَبِينَ قِنْدالشَّرِيْعَةِ وَالقَانُون بِجَامِعَةِ الأَحْقَاف

# [١ ـ مُقَدّمة النّاظِم]

أَفُولُ مِنْ بَعْدِ افْتِتَاحِ القَوْلِ عِ بِحَمْدِ ذِي الطَّوْلِ شَدِيدِ الحَوْلِ مِ وَبَعْدَهُ فَافْضَدُ السَّلَامِ عِ عَلَى النَّبِي سَيِّدِ الأنسامِ وَبَعْدَهُ فَافْضَدُ السَّلَامِ عِ عَلَى النَّبِي سَيِّدِ الأنسامِ وَبَعْدَهُ فَافْهَمْ كَلامِي واسْتَمعْ مَقَالِي والسَّتَمعْ مَقَالِي مَا اللَّهُ اللَّهِ المُنْتَظِمْ عِ حَدّاً ونَوْعَا وَإِلَى كَمْ يَنْقَسِمْ ، يَاسَائِلي عَن الكَلامِ المُنْتَظِمْ عِ حَدّاً ونَوْعَا وَإِلَى كَمْ يَنْقَسِمْ ، اسْمَعْ هُدِيتَ الرُّشْدَ مَا أَقُولُ عِ وافْهَمْ أَهُ فَهِمَ مَنْ لَهُ مَعْقُولُ ، اسْمَعْ هُدِيتَ الرُّشْدَ مَا أَقُولُ عِ وافْهَمْ أَهُ فَهِمَ مَنْ لَهُ مَعْقُولُ اللَّهِ وافْهَمْ أَلَالِهُ اللَّهُ مَعْقُولُ اللَّهِ المُنْتَقِلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ ا

# [٢ ـ بَاب تَعُرِيف الكَلَام]

# [٣] بَابِ معرفة الإسم]

٨. فالاسْمُ: مَا يَدْخُلُهُ (مِنْ) وَ(إِلَىٰ) ﴿ أَو كَانَ مَجْرُورًا بِـ(حَتَّىٰ) و(عَلَىٰ)
 ٩. مثَالُـهُ: زَيْــدٌ، وخَيْــلٌ، وغَــنَمْ ﴿ و(ذَا) وَ(تِلْكَ) وَ(الَّذِي) و(مَنْ) و(كَمْ)
 ٩. مثَالُـهُ: زَيْــدٌ، وخَيْــلٌ، وغَــنَمْ ﴿ وَأَنْتُ وَاللَّذِي) و(مَنْ) و(كَمْ)

# [٤ ـ بَاب معرفة الفِعل]

ا. والفِعْلُ: مَا يَدْخُلُ (قَدْ) و(السِّينُ عِلَيْ عَلَيْ مِثْلُ: (بَانَ) أَو (يَبِينُ)
 اا. أَوْ لَحِقَتْ مُ تَاءُ مَ نُ يُحَدِّدُ عِلَى كَقُولِهِمْ فِي (لَيْسَ): (لَسْتُ أَنْفُثُ)
 ۱۱. أَوْ كَانَ أَمْراً ذَا اشْتِقَاقٍ ؛ نَحْو: (قُلْ) عِلَى وَمِثْلُهُ: (ادْخُلْ) و(انْبَسِطْ) و(اشْرَبْ) و(كُلْ)
 ۱۲. أَوْ كَانَ أَمْراً ذَا اشْتِقَاقٍ ؛ نَحْو: (قُلْ) عِلَى وَمِثْلُهُ: (ادْخُلْ) و(انْبَسِطْ) و(اشْرَبْ) و(كُلْ)

#### [٥ ـ بَاب معرفَة الحَرْف]

الحَرفُ: مَا لَيْسَتْ لَهُ عَلامَهُ ﴿ فَقِيسٌ عَلَى قَولِي تَكُونُ عَلَّامَهُ ﴿ فَقِيسٌ عَلَى قَدولِي تَكُونُ عَلَّامَهُ اللهِ وَالْحَرفُ: مَا لَيْسَتْ لَهُ عَلامَهُ ﴿ وَلَمْلُ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُل

#### [7 \_ بَابِ النكرَة والمعرفة]

٥١. وَالإسْمُ ضَرْبَانِ فَضَرْبٌ نَكِرَهُ ﴿ وَالآخَرُ المَعْرِفَةُ المُشْتَهَرَهُ لِلهِمْ وَالْأَخْرُ المَعْرِفَةُ المُشْتَهَرَهُ اللهُ الله

# [٧ ـ بَابِ قَسْمَة الأَفْعَال]

٢٢. وَإِنْ أَرَدْتَ قِسْ مَةَ الأَفْعَ ال ﴿ لِيَنْجَلِي عَنْكَ صَدَا الإشْكَالِ ٢٢. وَإِنْ أَرَدْتَ قِسْ مَا لَهُ لَّ مَا لَهُ لَا أَمْر ، والمُضَارعُ ٢٢. فَهُ مَا يَصْ لُحُ فِيهِ أَمْسِ ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَا الْمَ مَا يَصْ لُحُ فِيهِ أَمْسِ ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَا الْمِ بِغَيْسِ لِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا يَصْ لُحُ فِيهِ أَمْسِ ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَا اللَّهِ بِغَيْسِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَصْ لَكُ فِيهِ أَمْسِ مِنْ فَإِنَّ مَا يَصْ لَكُ فِيهِ أَمْسِ مِنْ فَإِنَّ مَا يَصْ لَكُ فِيهِ أَمْسِ مِنْ فَإِنَّ مَا يَصُلُلُ وَيَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْسِ لِللَّهُ عَلَيْسِ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسِ فَيْ فَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْسِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْسِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْسِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْسِ عَلَيْسُ اللَّهُ عَلَيْسِ عَلَيْسُ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسُ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسُ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسُ عَلَيْسِ عَلَيْسُ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسِ عَلَيْسُ عَلَيْسُ عَلَيْسُ عَلَيْسِ عَلَيْسُ عَلَيْسُ عَلَيْسِ عَلَيْسُ عَ

# [٨ ـ بَابِ معرفة الأَمر]

٢٦. والأَمْرُ مَبْنِيٌ عَلَى السُّكُونِ ﴿ مِثَالُهُ: (احْذَرْ صَفْقَةَ المَغْبُونِ)

ر وإِنْ تَسَلَمُ أَلِسَعَىٰ) ومِنْ (غَدَا) ﴿ فَاكْسِرْ وقُلْ الْحَرْفَ الْأَخِيسِرَ أَبَسِدَا وَإِنْ أَمَرْتَ مِنْ (سَعَىٰ) ومِنْ (غَدَا) ﴿ فَأَسْقِطِ الحَرْفَ الْأَخِيسِرَ أَبَسِدَا بِي وَإِنْ أَمَرْتَ مِنْ (سَعَىٰ) ومِنْ (غَدَا) ﴿ وَأَسْعَ إِلَىٰ الغَيْراتِ لُقِيتَ الرَّشَدُ ) مِنْ أَمُونُ : (يَا زَيْدُ اغْدُ فِي يَوْمِ الأَحَدُ ﴿ وَاسْعَ إِلَىٰ الغَيْراتِ لُقِيتَ الرَّشَدُ ) مِنْ (رَمَىٰ) ﴿ فَاحْذُ عَلَىٰ ذَلِكَ فِيمَا اسْتَبْهَمَا مِنْ (خَفِ العِقَابَا) ﴿ وَمِنْ (أَجَادَ): (أَجِدِ الجَوَابَا) مِنْ وَمِنْ (أَجَادَ): (أَجِدِ الجَوَابَا) مِنْ وَإِنْ يَكُسِنْ أَمْسُولُكَ لَلمُؤنَّسِنْ ﴿ فَقُلْ لَهَا: (خَافِي دِجَالَ العَبَثِ) ﴾ ومِنْ (أَجَادَ): (أَجِدِ الجَوَابَا) مِنْ وَإِنْ يَكُسِنْ أَمْسُولُكَ لَلمُؤنَّسِنْ ﴿ فَقُلْ لَهَا: (خَافِي دِجَالَ العَبَثِ) ﴾

#### [٩- بَاب الفعل المضارع]

٣١. وَإِنْ وَجَدَدْتَ هَمْ رَزَةً أَوْ تَدَاءَ ﴿ أَوْ نُونَ جَمْ مِ مُخْدِرٍ أَوْ يَدَاءَ
٣١. وَلَيْسَ فِي الأَفْعَالِ فِعْلُ يُعْرَبُ ﴿ سِواهُ والتَّمْثِيلُ فِيهِ (يَضْرَبُ) أَرْضَرَ.
٢٦. والأَحْرُفُ الأَرْبَعَةُ المُتَابَعَةُ ﴿ مُسَمَّيَاتُ أَحْرُفُ المُضَارَعَةُ
٢٧. وَسِمْطُهَا الحَاوِي لَهَا (نَأَيْتُ) ﴿ فَاسْمَعْ وَعِ القَولَ كَمَا وَعَيْتَ
٢٨. وَضُمَّهَا مِنْ أَصْلِهَا الرِّبَاعِي ﴿ وَلَا تُبَلُ أَخِيبُ) مِنْ (أَجَابَ الدَّاعِي)
٢٨. وَضَاسِوَاهُ فَهْ يَ مِنْ أَصْلِهَا الرُّبَاعِي ﴿ وَلَا تُبَلُ أَخَفَ وَزُنَا أَمْ رَجَحْ
٢٠. وَمَا سِوَاهُ فَهْ يَ مِنْ أَصْلِهَا الرُّبَاعِي ﴿ وَلَا تُبَلُ أَخَفَ وَزُنَا أَمْ رَجَحْ
٢٠. وَمَا سِوَاهُ فَهْ يَ مِنْ أَدُ لَيْحِيهِ ﴿ وَلَا تُبَلُ أَخَفَ وَزُنَا أَمْ رَجَحْ
٢٠. وَمَا سِوَاهُ وَهُ مَا مَا رَبُولَ وَيَحِي ﴿ وَلَا تُبَلُ أَخَفَ وَزُنَا أَمْ رَجَحْ
٢٠. وَمَا سِوَاهُ وَهُ مَا يَالِدُ وَيَحِي ﴿ وَلَا تُبَلُ أَخَفَ وَزُنَا أَمْ رَجَحْ
٢٠. وَمَا شِوَاهُ وَهُ مَا يَا لَا وَيَحِي 
٢٠. وَمَا شِوَاهُ وَهُ مَا رَبُولَ لَا وَيَعِمِى 
٢٠. وَمَا يَاللَّ وَيَعْمَلُ وَيَحِيى 
٢٠. وَمَا يَارَةً وَيَلْمَ مَنْ أَنْ اللَّهُ وَيَعْمَلُ وَيَحِيْ 
٢٠. وَمَا يَسْدَاهُ وَيْمُ مَنْ وَيَحِيى 
٢٠. وَمَا يَسْدُهُ وَيَلْمُ وَيَحِيى

# [١٠] باب معرفة الإِعْرَاب]

٤١. وإنْ تُرِدْ أَنْ تَعْرِفَ الإعرَابَ على لِتَقْتَفِ مِي فِ مِنْ مُطْقِ كَ الصَّوَابَا
 ٤١. فَإِنَّ مُ بِ الرَّفْعِ ثُرِ مَ الجَرِ الجَرِي
 ٤١. فَإِنَّ مُ بِ الرَّفْعِ ثُرِ مَ الجَرِي

sp. فَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ بِلَا مُمَانِعِ ﴿ قَدْ دَخَلا فِي الاسْمِ وَالمُضَارِعِ ع. فَالرَّفْعُ وَالنَّصْبُ بِلَا مُمَانِعِ ﴿ قَدْ دَخَلا فِي الاسْمِ وَالمُضَارِعِ

ع. وَالجَـرُ يُسْـتَأْثِرُ بِالأَسْـمَاءِ ﴿ وَالجَرْمُ فَهُمْ الْفِعْلِ بِـلا امْتِرَاء

20. فَالرَّفْعُ: ضَمَّ آخِرِ الحُرُوفِ ﴿ وَالنَّصْبُ بِالْفَتْحِ بِلَا وُقُلُوفِ

-ع. والجَـرُّ بِالكَسْرَةِ للتَّبْيـينِ ﴿ وَالجَرْمُ فِي السَّالِمِ بِالتَّسْكِينِ

#### [١١\_ باب الاسم الفريد المنصرف]

٤٧. ونَـوِّنِ الاسْمَ الفَرِيـدَ المُنْصَـرِفْ ﴿ إِذَا دَرَجْـتَ قَـائلاً وَلَـمْ تَقِـفْ

٤٨. وَقِفْ عَلَىٰ الْمَنْصُوبِ مِنْهُ بِالأَلِفْ ﴿ كَمِثْلِ مَا تَكْتُبُهُ لَا يَخْتَلِفْ

٤٩. تَقُولُ: (عَمْرُو قَدْ أَضَافَ زَيْدا ﴿ وَخَالِدٌ صَادَ الغَدَاةَ صَيْدا)

٥. وتُسْقِطُ التَّنْوِينَ إِنْ أَضَفْتَهُ ﴿ أَوْ إِنْ يَكُنْ بِاللَّامِ قَدْ عَرَّفْتَهُ ﴿ أَوْ إِنْ يَكُنْ بِاللَّامِ قَدْ عَرَّفْتَهُ

٥١. مِثَالُــهُ: (جَــاءَ غُــلَامُ الــوَالِي ﴿ وأَقْبَــلَ الغُــلَامُ كَــالغَزَالِ)

# [١٢ ـ باب الأسماء السِّتَّة المعتلة المضافة]

٥٢. وَسِــتُهُ تَرْفَعُهَا بِـالوَاوِ ﴿ فِسِي قَـوْلِ كُـلِّ عَالِمٍ وَرَاوِي

٥٣. والنَّصْبُ فِيهَا يَا أُخَيَّ بِالأَلِفْ ﴿ وَجَرُّهَا بِالْيَاءِ فَاعْرِفْ وَاعْتَرِفْ

٥٥. وَهْ يَ: أَخُ وَكُ وَأَبُ و عِمْرَانَ اللهِ وَذُو وَفُ وَفُ وَكُمُ وَحُمُ وَعُثمَانَ اللهِ

٥٥. ثُـمَّ هَنُـوكَ سَادِسُ الأَسْمَاءِ ﴿ فَاحْفَظْ مَقَالِي حِفْظَ ذِي اللَّكَاءِ

٥٦. وَالْـوَاوُ وَالْيَاءُ جَمِيعًا والأَلِفْ ﴿ هُـنَّ حُرُوفُ الْاعْتِلَالِ الْمُكْتَنِفْ

#### [١٣] باب الاسم المنقوص]

٥٧. وَالْيَاءُ فِي (الْقَاضِي) وَفِي (المُسْتَشْرِي) ﴿ سَاكِنَةٌ فِسِي رَفْعِهَا والجَرِّ

٥١. وَتُفْتِحُ اليَّاءُ إِذَا مَا نُصِبَا ﴿ نَحْو: (لَقِيتُ القَاضِيَ المُهَلَّا)
 ١٥. وَنَوْ المُنكَّ المَنكَّ المَنقُوصَ ﴿ فِي رَفْعِهِ وَجَرِّهِ خُصُوصَ ﴿ فِي رَفْعِهِ وَجَرِّهِ خُصُوصَ اللهِ وَلَا المُنكَّ وَ المُنكَّ وَ المَنكَّ مَانِعُ)
 ١٠. تَقُولُ: (هَا مَا مُشَاتِ مُخَادعُ ) ﴿ وَ (افْنَ عُ إِلَى حَامٍ حِمَاهُ مَانِعُ)
 ١١. وَهَكَذَا تَفْعَلُ فِي يَاءِ (الشَّحِي) ﴿ وَكُلُّ يَاءٍ بَعْدَ مَكْسُورِ تَجِي
 ١١. وَهَكَذَا تَفْعَلُ فِي يَاءِ (الشَّحِي) ﴿ وَكُلُّ يَاءٍ بَعْدَ مَكْسُورٍ تَجِي
 ١٢. هَا فَهَمْ مُا فَهُمْ مُا فَهُمْ مُا فَهُمْ مَا فِي المَعْرِفَ هُ

# [18\_ باب الاسم المقصور]

# [10\_باب التَّثْنِيَة]

17. ورَفْعِ مَا تَنَيْتَ هُ بِاللَّهِ مَ كَقَوْلِكَ: (الزَّيْدَانِ كَانَا مَأْلَفِي)

78. وَنَصْعُ مَا ثَنَيْتَ هُ بِاليَاءِ مِ بِغَيْدِ رِإِشْكَالٍ وَلَا مِرَاءِ

78. وَنَصْعُ بُهُ وَجَرِرُ وُ بِاليَاءِ مِ بِغَيْدِ رِإِشْكَالٍ وَلَا مِرَاءِ

78. تَقُولُ: (زَيْدٌ لَابِسِ بُودَيْنِ مِ وَخَالِدٌ مُنْطَلِعَ أَلْكِدُونِ)

79. وَتَلْحَقُ النَّونُ بِمَا قد ثُنِّيْ مِ وَخَالِدُ المَفَارِيدِ لِجَبْرِ الدوهُنِ

# [17] باب جمع المُذكر السَّالِم]

٧٠. وَكُلُّ جَمْعٍ صَحَ فِيهِ وَاحِدُه ﴿ ثُمَ أَتَى بَعْدَ التَّنَاهِي زَائِدُهُ
 ١٧٠. فَرَفْعُهُ بِالوَاوِ والنُّدونُ تَبَعْ ﴿ مِثْلُ: (شَجَانِي الخَاطِبُونَ فِي الجُمعُ)
 ٧٢. وَنَصْدَبُهُ وَجَدَرُ إلليَهِ العَرْبَاءِ ﴿ عِنْدَ جَمِيع العَرَبِ العَرْبَاءِ

٧٧. تَقُولُ: (حَيِّ النَّازِلِينَ فِي مِنَى ﴿ وَسَلْ عِنِ الزَّيْدِينَ هَلْ كَانُوا هُنَا)
٧٤. وَنُونُ اللهُ مَفْتُوحَ اللَّ إِذْ تُلَاكُو ﴿ وَالنَّونُ فِي كَلِّ مُثَنَّى تُكْسَرُ لِهِ وَالنَّونُ فِي كَلِّ مُثَنَّى الرُّصَافَةِ لِهِ وَتَسْقُطُ النُّونَانِ فِي الإِضَافَةِ لِم نَحْو: (رَأَيْتُ سَاكِنِي الرُّصَافَةِ لِي الرُّصَافَةِ لِي وَتَسْقُطُ النُّونَانِ فِي الإِضَافَةِ لِهِ نَحْو: (رَأَيْتُ سَاكِنِي الرُّصَافَةِ لِي الرَّعَالَةِ اللهِ مَا يَقِينَا اللهُ مَا يَقِينَا اللهُ وَاعْلَمْ اللهُ فِيمَا يَقِينَا اللهُ الل

# [١٧ - باب جمع المؤنث السالم]

٧٧. وَكُلُّ جَمْعٍ فِيهِ تَهَاءٌ زَائِدة ﴿ فَارْفَعْهُ بِالضَّمِّ كَرَفْعِ (حَامِدَةُ) اللهُ وَجَدِي وَحَامِدة ﴿ فَارْفَعْهُ بِالضَّمَّ كَرَفْعِ (حَامِدَةُ) اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

# [١٨ - بَاب جمع التكسير]

٧٩. وَكُــلُّ مَـا كُسِّـرَ فِـي الجُمُـوعِ ﴿ كَالأُسْـدِ وَالأَبْيَـاتِ وَالرُّبُـوعِ ٨٠. فَهْـوَ نَظِيـرُ الفَـرْدِ فِـي الإعْـرَابِ ﴿ فَاسْـمَعْ مَقَــالِي وَاتَّبِعْ صَــوَابِي

#### [١٩ ـ بَاب حُرُوف الجَرّ]

٨١. وَالجَرُّ فِي الإِسْمِ الصَّحِيحِ المُنْصَرِفْ ﴿ بِأَحْرُفٍ هُ نَّ إِذَا مَا قِيلَ: صِفْ
 ٨٨. (مِنْ) وَ(إِلَى) وَ(فِي) وَ(حَتَّى) و(عَلَى) ﴿ و(عَنْ) و(مُنْذُ) ثُمَّ (حَاشَا) وَ(خَلا)
 ٨٨. وَالبَساءُ والكَافُ إِذَا مَا زِيدَ اللهِ واللهَّمُ فَاحْفَظْهَا تَكُنْ رَشِيدَا
 ٨٨. وَ(رُبَّ) أَيْضاً ثُمَّ (مُذْ) فِيمَا حَضَرْ ﴿ مِن الزَّمَانِ دُونَ مَا مِنْ هُ غَبَرْ
 ٨٨. وَ(رُبَّ) أَيْضاً ثُمَّ (مُذْ) فِيمَا حَضَرْ ﴿ مِن الزَّمَانِ دُونَ مَا مِنْ هُ غَبَرْ
 ٨٨. تَقُسولُ: (مَا رَأَيْتُهُ مُلْ يَوْمِنَا ﴿ وَرُبَّ عَبْدِ كَيتِسٍ مَرَّ بِنَا)
 ٨٨. وَ(رُبَّ) تَا أَيْ أَبِي أَبَدَا مُصَدَّرَهُ ﴿ وَلَا يَلِيهَا الإِسْمُ إِلَّا نَكِرَرُ وَ
 ٨٨. وَ(رُبَّ) تَا أَيْ فَضَارَةً تُضْمَرُ بَعْدَ السَوَاوِ ﴿ كَقَصُولِهِم: (وَرَاكِ بِ بَجَاوِي)
 ٨٨. وَتَسَارَةً تُضْمَرُ بَعْدَ السَوَاوِ ﴿ كَقَصُولِهِم: (وَرَاكِ بِ بَجَاوِي)

يَ يَجْرُ القسم]

١١. وَقَدْ يَجْتُرُ الأَسْمَ (بَاءُ) القَسَمِ ﴿ وَ(وَاوُهُ) وَ(التَّاءُ) أَيْضاً فَاعْلَمِ اللهِ وَوَاوُهُ) وَ(التَّاءُ) أَيْضاً فَاعْلَمِ اللهِ لَكِنْ تُخَدِّمُ لللهِ اللهِ عِلَى إِذَا تَعَجَّبُ تَ بِلَا اللهِ عَلَى إِذَا تَعَجَّبُ تَ بِلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِذَا تَعَجَّبُ تَ بِلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِذَا تَعَجَّبُ تَ بِلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

# [٢١ ـ باب الإِضَافَة]

٨. وَقَادُ يُجَارُ الاسْمُ بِالإِضَافَةُ ﴿ كَفَ وَلِهِمْ: (دَارُ أَبِسِي قُحَافَةُ)
 ١١. فَتَارَةً تَا تِي بِمَعْنَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ أَبِي تَمَّامُ)
 ١١. وَتَارَةً تَا تِي بِمَعْنَى (مِنْ) إِذَا ﴿ قُلْتَ: (مَنَا زَيْتٍ) فَقِسْ ذَاكَ وَذَا
 ١٢. وَفِي المُضَافِ مَا يَجُرُ أَبَدَا ﴿ مِثْلُ: (لَدُنْ زَيْدٍ) وَإِنْ شِئْتَ (لَدَى)
 ١٨. وَمِنْهُ: (سُبْحَانَ) وَ(ذُو) وَ(مِشْلُ) ﴿ وَ(مَعْ) وَ(عِنْدَ) وَ(أُولُو) وَ(كُلُّ)
 ١٨. وَمِنْهُ: (سُبْحَانَ) وَ(ذُو) وَ(مِشْلُ) ﴿ وَ(مَعْ) وَ(عِنْدَ) وَ(أُولُو) وَ(كُلُّ)
 ١٨. وَمِنْهُ: (سُبْحَانَ) وَ(ذُو) وَ(وَرَا) ﴿ وَ(يَمْنَةٌ) وَعَكْسُهَا بِلا مِرَا
 ١٨. وَمَكَذَا (غَيْرُ) وَ(بَعْضُ ) وَ(سِوَى ) ﴿ فِي كَلِمْ شَتَى رَوَاهَا مَنْ رَوَى
 ١٨. وَمَكَذَا (غَيْرُ) وَ(بَعْضُ ) وَ(سِوَى ) ﴿ فِي كِلِمْ شَتَى رَوَاهَا مَنْ رَوَى

# [۲۲\_ بَاب كم الخبرية]

١١٠. وَاجْرُرْ بِ (كمْ) مَا كُنْتَ عَنْهُ مُخبِرَا ﴿ مُعَظِّمِ اللَّهِ مُعَظِّمِ اللَّهِ مُكَثِّ رَا
 ١٨٠. تَقْدُولْ: (كمْ مَالٍ أَفَادَتْهُ يَدِي ﴿ وَكَمْ إِمَاءٍ مَلَكَمْ وَأَعْبُدِ)

#### [٢٣ ـ بَابِ المُبْتَدَأُ وَالْخَبَرِ]

٩٩. وإِنْ فَتَحْتَ النَّطْقَ بِاسْمٍ مُبْتَدَا ﴿ فَارْفَعْهُ وَالْإِخْبِارَ عَنْهُ أَبِدَا اللهِ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ، والأَمِيرُ عَادِلُ)
١٠. تَقْولُ مِنْ ذَلَكَ: (زَيْدٌ عَاقِلُ ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٌ، والأَمِيرُ عَادِلُ)
١٠. ولا يَحْولُ حُكْمُهُ مَتَى دَخَلْ ﴿ (لَكِنْ) عَلَى جُمْلَتِهِ وَ(هَلْ) وَ(بَلْ)
١٠٠. وقَدَ أَلْ خَبَارَ إِذْ تَسْتَفْهِمُ ﴿ كَقَولِهِم: (أَيْنَ الكَرِيمُ المُنْعِمُ)

١٠٢. وَمِثْلُهُ: (كَيْفَ المَرِيضُ المُدْنَفُ ﴿ وأَيُّهَا الغَادِي مَتَى المُنْصَرَفُ)
 ١٠٤. وَإِنْ يَكُنْ بَعْضُ الظُّرُوفِ الخَبَرَا ﴿ فَأَوْلِهِ النَّصْبَ وَدَعْ عَنْكَ المِرَا
 ١٠٥. تَقُولُ: (زَيْدٌ خَلْفَ عَمْرٍ وقَعَدَا ﴿ والصَّوْمُ يَوْمَ السَّبْتِ والسَّيْرُ غَدَا)
 ١٠٠. وَإِنْ تَقُلُ لُ: (أَيْنَ الأَمِيرُ جَالِسُ ﴿ وَفِي فِنَاءِ السَّرَا بِشْرٌ مَائِسُ)
 ١٠٠. فَ (جَالِسٌ) وَ(مَائِسٌ) قَدْ رُفِعَا ﴿ وَقَدْ أُجِيزَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ مَعَا

#### [٢٤ ـ بَابِ الْإشْتِغَال]

١٠٨. وَهَكَ ذَا إِنْ قُلْ تَ: (زَيْ لُهُ لُمْتُ لُهُ وَخَال لَا ضَرَبْتُهُ وَضِ مْتُهُ)
١٠٨. وَهَكَ ذَا إِنْ قُلْ تَ: (زَيْ لُمْتُ لُمْتُ لُهُ وَخَال لَا ضَالرًا فَعُ فِي فِي إِلَا هُمَ الرَّفْعُ فِي وَ خَال الرَّفْعُ فِي وَ الرَّاقُ وَالنَّص بُ ﴿ كِلَاهُمَ الرَّفْعُ فِي وَ الرَّاقُ وَالنَّص بُ ﴿ كِلَاهُمَ الرَّفْعُ فِي وَ الرَّاقُ وَالنَّص بُ ﴿ كِلَاهُمَ الرَّفْعُ فِي وَ الرَّيْنِ وَالنَّص بُ المُنْ الرَّفْعُ الرَّفْعُ الرَّفْعُ وَالنَّالُ وَاللَّالَ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَالنَّالُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي الللللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ وَلِي اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ وَلَا اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللِي اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّذِي اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ

#### [70 ـ بَابِ الفَاعِل]

١١٠. وَكُلُّ مَا جَاءَ مِنَ الأَسْمَاءِ ﴿ عَقِيبَ فِعْ لَمِ سَالِمِ البَااعُ الْعَادِلِ اللهِ الْعَادِلِ اللهُ الْعَادِلِ الْعَامِلُ ﴾ نَحْو: (جَرَىٰ المَاءُ، وَجَارَ الْعَامِلُ)
١١١. وَوَحِّدِ الفِعْ لَ مَعَ الجَمَاعَةُ ﴿ كَفَوْلِهِم: (سَارَ الرِّجَالُ السَّاعَةُ)
١١١. وَوَحِّدِ الفِعْ لَ مَعَ الجَمَاعَةُ ﴿ كَفَوْلِهِم: (السَّارَ الرِّجَالُ السَّاعَةُ)
١١١. وَإِنْ تَشَا أُ فَوْرِدْ عَلَيْهِ التَّاعَ ﴿ نَحْو: (الشَّتَكَتُ عُرَاتُنَا الشِّتَاء)
١١٤. وَتَلْحَقُ التَّاءُ عَلَى التَّحْقِيقِ ﴿ بِكُلِلِ مَا تَأْنِيثُ مُ حَقِيقِ بِي السَّاعَةُ فَا وَنُطَلَقَتُ اللَّاكَةُ وَقِيقِ إِلَى اللَّهَ وَالْطَلَقَتُ نَاقَةً هِنْدِ رَاتِكَ اللهِ الْعَرَالَ اللهِ الْعَرَالَ اللهِ الْعَرَالَ اللهِ الْعَرَالَ اللهِ الْعَرَالَ اللهِ الْعَرَالَ اللهِ ال

#### [٢٦] نائب الفاعل]

١١٧. وَاقْصَ فَضَاء لَا يُرَدُّ قَائِلُهُ ﴿ بِالرَّفِعِ فِيمَا لَهُ يُسَمَّ فَاعِلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاعْلَهُ اللهُ اللهُ فَعَالِ ﴿ كَفَوْلِهِم: (يُكْتَبُ عَهْدُ اللوَالِي) ١١٨. مِنْ بَعْدِ ضَمِّ أَوَّلِ الأَفْعَالِ ﴿ كَفَوْلِهِم: (يُكْتَبُ عَهْدُ اللوَالِي)

اا. وَإِنْ يَكُنْ ثَسَانِيْ الثَّلاثِيِّ الثَّلاثِيِّ الثَّلاثِيِّ الثَّلاثِيِّ الثَّلاثِيِّ الثَّلاثِيِّ النَّلاثِيِّ النَّلِيُّ النَّلِيْ النَّلِيْ النَّلِيْ النَّلِيْ النَّلِيْ النَّلِيْ النَّلْمُ النَّلِيْ النَّلِيْ النَّلْمُ اللَّهِ اللَّهُ النَّلِيْ النَّلْمُ النَّلِيْ النَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللِمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِيلِي اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

# [٢٧ ـ بَابِ المَفْعُولِ بِهِ]

١١١. وَالنَّصْبُ لِلْمَفْعُ ولِ حُكْمٌ وَجَبَا ﴿ كَقَ وْلِهِمْ: (صَادَ الأَمِيرُ أَرْنَبَا)
١٢١. وَرُبَّمَ اللَّخِ مَعْدُ عَنْهُ الفَاعِلُ ﴿ نَحْو: (قَدِ اسْتَوفَى الْخَرَاجَ الْعَامِلُ)
١٢١. وإنْ تَقُلُ: (كَلَّمَ مُوسَى يَعْلَى) ﴿ فَقَدِّمِ الفَاعِلَ فَهُ وَ الأَوْلَى الْخَرَاجِ الْعَامِلُ)

# [٢٨ ـ بَابِ ظَنَنْت وَأَخَوَاتِهَا]

١٢٥. وَكُلُ فِعْلَ الشَّلَ الشَّلَ وَالْمَقِينِ ﴿ مَفْعُولَ مُ مِثْلُ: (سَقَىٰ وَيَسْرَبُ) ١٢٥. لَكِلَ فِعْلَ الشَّلَ والْمَقِينِ ﴿ مَنْصِبُ مَفْعُلُ وَلَيْنِ فِي التَّلْقِينِ التَّلِينِ التَّلْقِينِ التَلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّالِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَلْقِينَ التَلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَلْقِينِ التَّلْقِينِ التَلْقِينِ التَّلْقِينِ التَّلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَّلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ الْمُلْتُلُولِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ التَلْقِينِ اللْلِينِ الْمُلْتِينِ اللللْلِينِ اللللْلِينِي التَلْقِينِ اللللْلِينِ التَلْقِينِ اللللْلِينِ اللللْلِينِينِ اللللْلِينِ اللللْلِينِ اللللْلِينِ اللللْلِينِ اللللْلِينِينِ اللللْلِينِ اللللْلِينِ اللللْلِينِ اللللْلِينِ اللللْلِينِ الللللْلِينِ اللللللِينِينِ اللللْلِينِينِ اللللْلِينِينِ اللللْلِينِينِ اللللْلِينِ اللللللللللِينِينِ اللللْلِينِينِ اللللْلِينِينِ الللللللِينِينِ اللللْلِينِينِ اللللْلِينِينِينِ الللللللِينِينِ اللللْلِينِينِ اللْلِينِينِينِينِ اللللْلِينِينِ اللللْلِينِينِينِ الللْلِينِينِينِ

# [٢٩ - بَاب عمل اسم الفاعل]

١٢٩. وإِنْ ذَكَ رْتَ فَ اعِلاً مُنَوَّنَ الله فَهُ وَكَمَا لَوْ كَانَ فِعُلاً بَيِّنَا ١٢٩. وإِنْ ذَكَ بِهُ فَهُ وَكَمَا لَوْ كَانَ فِعُلاً بَيِّنَا ١٣٥. فَ ارْفَعْ بِهِ فِي لازمِ الأَفْعَ الله ﴿ وانْصِبْ إِذَا عُدِّيْ بِكُلِّ حَالِ ١٣١. تَقُدولُ: (زَيْدٌ مُسْتَو أَبُوهُ) ﴿ بِالرَّفْعِ مِثْلُ: (يَسْتَوي أَخُوهُ) ١٣١. وَقُلُ: (يَسْتَوي أَخُوهُ) ﴿ بِالنَّصْبِ مِثْلُ: (يُكرمُ الطِّيفَانَا) ﴿ بِالنَّصْبِ مِثْلُ: (يُكرمُ الطِّيفَانَا)

#### [٣٠] باب المصدر]

١٣٣. وَالمَصْدَرُ الأَصْدُرُ الأَصْدُرُ وَأَيُّ أَصْدِلِ ﴿ وَمِنْهُ يَمَا صَاحِ اشْتِقِاقُ الفِعْدِلِ

# [٣١ ـ بَابِ المَفْعُولِ لَهُ]

151. وَإِنْ جَرَىٰ نُطْقُكَ بِالْمَفْعُولِ لَـهْ ﴿ فَانْصِبْهُ بِالْفِعْلِ الَّـذِي قَـدْ فَعَلَـهُ الْمُعْدِي مَصْدَرٌ فِي نَفْسِهِ ﴿ لَكِنَّ جِنْسَ الْفِعْلِ غَيْرُ جِنْسِهِ الْعَيْدُ جِنْسِهِ الْفِعْلِ غَيْرُ جِنْسِهِ الْفِعْلِ غَيْرُ جِنْسِهِ الْفَعْلِ عَيْدُ عَلْسَهُ الْفِعْلِ عَيْدُ جِنْسِهِ الْعَلْتَ مَا تَهواهُ) 187. وَغَالِسَبُ الأَحْسِوَالُ أَنْ تَسرَاهُ ﴿ جَوَابَ: (لِمْ فَعَلْتَ مَا تَهواهُ) 182. تَقُولُ: (قَـدْ زُرْتُكَ خَوْفَ الشَّرِ ﴿ وَغُصْتُ فِي البَحْرِ ابْتِغَاءَ الدُّرِ )

# [٣٢ - بَابِ المَفْعُولِ مَعَه]

150. وإنْ أَقَمْتَ السَوَاوَ فِسِي الكَلَامِ ﴿ مُقَامَ (مَعْ) فَانْصِبْ بِلَا مَلَامِ 150. تَقْسُولُ: (جَسَاءَ البَسِرْدُ والجِبَابَسَا ﴿ واسْسَتَوَتِ المِيَسَاهُ وَالأَخْشَسَابَا 167. وَمَا صَنَعْتَ يَا فَتَى وَسُعْدَىٰ) ﴿ فَقِسْ عَلَى هَـذَا تُصَادِفْ رُشْدَا

#### [٣٣ ـ بَابِ الْحَال]

١٤٨. والحَالُ والتَّمْيِينُ مَنْصُوبَانِ ﴿ عَلَى اخْتِلَافِ الوَضْعِ والمَبَانِي الْحَالَ وَالمَبَانِي الْحَمْلَ فَ عَلَى اخْتِلَافِ الوَضْعِ والمَبَانِي الْحَمْلَ وَالْمَبَانِي الْحُمْلَ النَّوْعَيْنِ جَاءَ فَضْلَهُ ﴿ مُنَكَّرَا بَعْدَ تَمَامِ الجُمْلَ الْمُمْلَ النَّوْعَيْنِ جَاءَ فَضْلَهُ ﴿ مُنَكَّرَا بَعْدَ تَمَامِ الجُمْلَ الْمُمْلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اه. لَكِنْ إِذَا نَظَرْتَ فِي اسْمِ الحَالِ ﴿ وَجَدْتَ لَهُ اشْتُقَ مِنَ الأَفْعَالِ اللهِ وَجَدْتَ لَهُ اشْتُقَ مِنَ الأَفْعَالِ مَنْ سَأَلْ اللهِ مَنْ سَأَلْ اللهِ مَنْ سَأَلْ مَنْ سَأَلْ اللهِ مَنْ سَأَلْ اللهِ مَنْ سَأَلْ اللهِ مَنْ سَأَلْ اللهِ اللهِ مَنْ سَأَلْ اللهِ مَنْ سَأَلْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ دَا بالفِنَاءِ قَاعِدًا ﴿ وَقَامَ قُسُلُ فِي عُكَاظَ خَاطِبًا )
 اه وَمِنْ لُهُ: (مَنْ ذَا بالفِنَاءِ قَاعِدًا ﴿ وَبِعْتُ لَهُ بِلِهُمْ فَصَاعَدَا)

#### [٣٤ - بَابِ التَّمْييز]

106. وإِنْ تُسرِدْ مَعْرِفَةَ التَّمْيِسنِ ﴿ لِكَيْ تُعَدَّ مِنْ ذَوِي التَّمْيِسنِ اللهِ اللهِ وَمَنْ ذَوِي التَّمْيِسنِ المَعْدِ وَالسَوْزُنِ وَالكَيْسلِ وَمَنْدُوعِ اليَسدِ 100. وَهُو النَّيْ لِ وَمَنْدُوعِ اليَسدِ 101. وَ(مِنْ) إِذَا فَكَرْتَ فِيهِ مُضْمَرَهُ ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسَذْكُرَهُ وَتُظْهِرَهُ ١٥٥. تَقُسولُ: (عِنْدِي مَنَوانِ زُبُدًا ﴿ وَخَمْسَةٌ وَأَرْبَعُ وَنَعْهِ وَنَعَلَى 10٨. وَقَسَدُ تَصَدَّقْتُ بِصَاعٍ خَلَا ﴿ وَمَا لَهُ غَيْرُ جَرِيبٍ نَحْلل)

#### [70 \_ باب أساليب المَدْح والذم]

# [٣٦ - بَاب كم الاستفهامية]

١٦٢. وَ(كَمْ ) إِذَا جِئْتَ بِهَا مُسْتَفْهِمَا ﴿ فَانْصِبْ وقُلْ: (كَمْ كَوْكَبًا تَحْوِي السَّمَا)

#### [٣٧ ـ بَاب الظروف]

١٦٣. وَالظَّرْفُ نَوْعَانِ: فَظَرْفُ أَزْمِنَهُ ﴿ يَجْرِي مَعَ الدَّهْرِ، وَظَرْفُ أَمْكِنَهُ ١٦٣. وَالظَّرْفُ بَهَاذِ اوَاكْتَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْكُونُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْكُونُ اللَّهُ اللللْكُونُ اللَّهُ اللللْكُونُ اللَّهُ اللللْكُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ اللَّهُ الللْكُونُ اللَّهُ اللللْكُونُ اللَّهُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللِّلُلُّ الللْكُونُ اللَّهُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ اللَّهُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ اللَّهُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ اللَّهُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ اللَّهُ الللْكُونُ اللَّلِي الللْكُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللِّلْلِي اللللْكُونُ اللْكُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللللِّلْلُونُ اللللْكُونُ اللللْكُونُ الللللِّلْلُونُ اللللْكُونُ الللللِّلْلُونُ الللْكُونُ الللْكُونُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْلُونُ اللللْكُونُ اللللِّلْمُ الللللْكُونُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْكُونُ اللللْلُونُ اللللْكُونُ اللللْلُونُ اللللِّلْمُ الللللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُواللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللل

170. تَقُرولُ: (صام خالِدٌ أَيَّامَا ﴿ وَغَابَ شَهْراً واَقَاماً عَامَا اللهُ اللهُ

#### [٣٨ ـ بَابِ الْإِسْتِثْنَاء]

١٧٢. وَكُلُّ مَا اسْتَفْنَيْتُهُ مِنْ مُوجَبِ ﴿ تَسَمَّ الكَلهُ عِنْدَهُ فَلْيُنْصَبِ ١٧٤. وَكُلُّ مَا النَّهُ وَمُ إِلَّا سَعْدَا ﴿ وَقَامَتِ النَّسُوةُ إِلَّا دَعْدَا) ١٧٥. وَإِنْ يَكُنْ فِيمَا سِوَى الإِيجَابِ ﴿ فَأَوْلِهِ الإِبْدَالَ فِي الإِعْرَابِ ١٧٥. وَإِنْ يَكُنْ فِيمَا سِوَى الإِيجَابِ ﴿ فَأَوْلِهِ الإِبْدَالَ فِي الإِعْرَابِ ١٧٥. وَإِنْ يَكُنْ فِيمَا النَّخُو إِلَّا الكَرَمُ ﴿ وَهَلْ مَحَلُّ الأَمْنِ إِلَّا الحَرَمُ ) ١٧٧. وَإِنْ تَقُد لُ : (مَا النَّخُو إِلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا جَرَى مَجْرَاهُ ١٨٧. وَانْصِبُ إِذَا مَا قُدِمَ المُسْتَثَنَى ﴿ تَقُولُ: (هَلْ إِلَّا المِحَلَّ مَعْمَلَ اللَّهِ وَالْوَعَى مُحْرَاهُ المُحْمَدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# [٣٩ ـ بَاب لَا فِي النَّفْي]

رَ وَانْصَابُ إِلَا اللّهُ فِي النّفْي كُلَّ نَكِرَهُ ﴿ كَفَوْلِهِمْ: (لَا لَأَبِيكَ مُسْخِصُ) اللّهِ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَال

#### [ التعجُّب]

#### [13 ـ بَاب الإغراء]

١٩٢. والنَّقْبُ في الإِغْرَاءِ غَيْرٌ مُلْتَبِسُ ﴿ وَهُ وَبِفِعْلٍ مُضْمَرٍ فَافْهَمْ وَقِسْ ١٩٢. وَالنَّقْبُ فَي الإِغْرَاءِ غَيْرٌ مُلْتَبِسُ ﴿ وَهُ وَبِفِعْلٍ مُضْمَرٍ فَافْهَمْ وَقِسْ ١٩٠. تَقْدُولُ لِلطَّالِبِ: (خِسَلًا بَسِرًا ﴿ دُونَاكَ بِشُرًا، وعَلَيْكَ عَمْرَا)

#### [٤٢] باب التحذير]

د١٩٠. وتَنْسَبُ الاسْمَ الَّذِي تُكَرِّرُهُ ﴿ عَنْ عِوضِ الفِعْلِ الَّذِي لَا تُظْهِرُهُ ١٩٠. وتَنْسَبُ الاسْمَ اللَّذِي اللَّهُ اللهَ عَنْ عِوضِ الفِعْلِ الَّذِي لَا تُظْهِرُهُ ١٩٦. وشَال وقال الخَاطِيبِ الأَوَّاهِ: ﴿ (اللهَ اللهَ عِبَالَ الخَاطِيبِ الأَوَّاهِ: ﴿ (اللهَ اللهَ عِبَالَ الخَاطِيبِ الأَوَّاهِ: ﴿ (اللهَ اللهَ عِبَالَ الخَاطِيبِ الأَوَّاهِ: ﴿ (اللهَ اللهَ عَبَالَ الخَاطِيبِ المُنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَبَالَ الخَاطِيبِ المُنْ اللهُ ال

# [27 - بَابِ إِنْ وَأَخَوَاتِهَا]

# [٤٤ ـ بَاب كَانَ وَأَخَوَاتَهَا]

٢٠٨. وعَكْسُ (إنَّ) يَا أُخَيَّ فِي العَمَلْ عِه كَانَ وَمَا انْفَكَ الْفَتَىٰ وَلَمْ يَزَلْ
٢٠٨. وَهَكَـذَا أَصْبَحَ ثُـمَ أَنْسَى عِه وَظَـلَ ثُـمَّ بَـاتَ ثُـمَ أَضْحَىٰ
٢١٠. وَصَارَ ثُـمَّ لَـيْسَ ثُـمَ مَا بَـرِحْ عِه وَمَا فَتِـعْ فَافْقَهُ بَيَانِي المُتَّضِحْ
٢١١. وَأَخْتُهَا مَا الْمُعَلِّمَ مَا بَرِحْ عِه وَمَا فَتِعَى فَافْقَهُ بَيَانِي المُتَّضِحْ
٢١١. وَأُخْتُهَا مَا الْمُعَلِّمُ مَا بَرِحْ عِه وَاحْذَرْ هُـدِيتَ أَنْ تَزِيعَ عَنْهَا
٢١٢. تَقُـولُ: (قَـدْ كَانَ الأَمِيرُ رَاكِبا عِه وَاحْذَرْ هُـدِيتَ أَنْ تَزِيعَ عَنْهَا
٢١٢. وَمَـنْ يُرِدْ أَنْ يَجْعَـلَ الأَخْبَارَا عِه وَ(بَـاتَ زَيْدٌ سَـاهِرًا) لَـمْ يَـنَمِ
٢١٤. وَمَـنْ يُـرِدْ أَنْ يَجْعَـلَ الأَخْبَارَا عِه مُقَـدَّمَاتٍ فَلْيَقُـلْ مَـا اخْتَـارَا
٢١٤. وَمَـنْ يُـرِدْ أَنْ يَجْعَـلَ الأَخْبَارَا عِه مُقَـدَّمَاتٍ فَلْيَقُـلْ مَـا اخْتَـارَا

١١٥. مِثَالُهُ: (قَدْ كَانَ سَمْحًا وَائِلُ ﴿ وَوَاقِفًا بِالبَابِ أَضْحَى السَّائِلُ)
١١٨. وَإِنْ تَقُلْ: (يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ المَطَرْ) ﴿ فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ
١١٨. وَهَكَذَا يَصْنَعُ كُلُّ مَنْ نَفَتْ ﴿ بِهَا إِذَا جَاءَتْ وَمَعْنَاهَا حَدَثْ
١١٨. وَهَكَذَا يَصْنَعُ كُلُّ مَنْ نَفَتْ ﴿ بِهَا إِذَا جَاءَتْ وَمَعْنَاهَا حَدَثْ
١١٨. وَالبَاءُ تَخْتَصُّ بِ (لَيْسَ) فِي الخَبَرْ ﴿ كَفَوْلِهِمْ: (لَيْسَ الفَتَى بِالمُحْتَقَرْ)

#### [20 ـ بَاب مَا النافية الحجازية]

٢١٨. وَ(مَا) الَّتِي تَنْفِي كَ(لَيْسَ) النَّاصِبَهُ ﴿ فِي قَوْلِ سُكَّانِ الحِجَازِ قَاطِبَهُ ﴿ وَمَا) النَّاصِبَهُ ﴿ وَمَا الْحَجَازِ قَاطِبَهُ مَا اللَّامِ الْمُوافِقَا) ﴿ كَفَوْلِهِمْ: (لَـيْسَ سَعِيدٌ صَادِقًا)

#### [23 ـ باب النداء]

١٣١. وَنَادِ مَنْ تَدْعُو بِ (بَا) أَوْ بِ (أَبَا) ﴿ أَوْ هَمْزَةٍ أَوْ (أَيْ) وَإِنْ شِئْتَ (هَبَا)
١٢١. وَانْصِبْ وَنَوِّنْ إِذْ تُنَادِي النَّكِرَهُ ﴿ فَصَلَا تُنَوِّنْكُ وَضَا دَعِ النَّرَةُ )
١٢١. وَإِنْ يَكُن نَ مَعْ فَ اللَّهُ أَيَا سَعِدُ ) ﴿ وَمِثْلُ اللَّهُ وَضَلَا تُنَوِّنْكُ وَضَلَا تُنَوِّنْكُ اللَّهِ العَمِيلُ ) ﴿ وَمِثْلُ اللَّهُ الْعَمِيلُ ) ﴿ وَمِثْلُ اللَّهُ اللَّهِ العَمِيلُ ) ﴿ وَمِثْلُ اللَّهُ العَمِيلِ المَصَاحِبَ العَمِيلُ ) ﴿ وَمِثْلُ اللَّهُ العَمِيلِ اللَّهُ العَمِيلِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَ

# [٤٧ ـ بَابِ التَّرْخِيم]

٢٣٧. وَإِنْ تَشَأُ التَّرْخِيمَ فِي حَالِ النِّدَا ﴿ فَاخْصُ صْ بِ ِ المَعْرِفَ الْمُنْفَرِدَا رَسْمِهِ ﴿ وَلَا تُعَبِّرُ مَا بَقِي عَنْ رَسْمِهِ الْمَعَا ) ﴿ كَمَا تَقُولُ فِي سُعَادَ: (يَا شَعَا) ﴿ كَمَا تَقُولُ فِي سُعَادَ: (يَا سُعَا) ﴿ كَمَا تَقُولُ فِي سُعَادَ: (يَا سُعَا) ﴿ وَقَدْ أُجِيزَ الضَّمَّ فِي التَّرْخِيمِ ﴿ فَقِيلَ: (يَا عَامُ) بِضَمَّ المِيمِ ١٣٥. وَقَدْ أُجِيزَ الضَّمُّ فِي التَّرْخِيمِ ﴿ فَقِيلَ: (يَا عَامُ) بِضَمَّ المِيمِ ١٣٥. وَأَنْ فَعْلَى النَّرْخِيمِ ﴿ وَمِنْ مَوْنِ فَعْلَى اللَّرْخِيمِ ﴿ وَمِنْ مَوْنِ فَعْلَى اللَّهُ مُ وَقِيلِ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي مَوْوَانَ: (يَا مَرْوَ اجْلِسِ) ﴿ وَمِثْلُهُ أَدُ (يَا مَنْصُ) فَافْهَمْ وَقِسِ ١٣٧. وَلَا تُلُونُ فِي مَرْوَانَ: (يَا مَرْوَ اجْلِسِ) ﴿ وَمِثْلُهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### [٤٨] باب التصغير]

رم. تَقُولُ: (كَمَ عُزَيِّ لِ ذَبَحْتُ ﴿ وَكَمْ لَنْنِيرٍ بِ مِ مَحْتُ) المِمْ وَقُلُ فِي الجَمْعِ: (سَرَاحِينُ الحِمَى) المَا. وَقُلُ: (سُرَيْحِينُ) لِسِرْحَانِ كَمَا ﴿ تَقُولُ فِي الجَمْعِ: (سَرَاحِينُ الحِمَى) المَا. وَلاَ تُغَيِّرُ فِي الجَمْعِ: (سَرَاحِينُ الحِمَى) الأَلِفُ ﴿ وَلا سُكَيْرَانَ اللَّهِ لَا يَنْصَرِفْ المَدَا وَافْقَهُ مَا ذُكِرْ المَا وَهَكَ لَذَا (زُعَيْفِ رَانُ) فَاعْتَبِرْ ﴿ بِهِ السُّدَاسِيَّاتِ وَافْقَهُ مَا ذُكِرْ المَحْدُوفِ مَا كَانَ حُذِفْ ﴿ مِنْ أَصْلِهِ حَتَّى يَعُودَ مُنْتَصِفْ اللهِ وَالشَّاةُ إِنْ صَغَرْتَهَا: (شُونِهَهُ) ﴿ وَالشَّاةُ إِنْ صَغَرْتَهَا: (شُونِهُهُ) ﴿ وَالشَّاةُ إِنْ صَغَرْتَهَا: (شُونِهُهُ) ﴿ وَالشَّاةُ إِنْ صَغَرْتَهَا: (شُونِهُهُ)

#### [29 ـ بَابِ الْحُرُوفِ الزَّوَائِد]

701. وَأَلْتِ فِي التَّصْغِيرِ مَا يُسْتَثْقَلُ ﴿ زَائِكُ وُ مَا تَسَرَاهُ يَثْقُلُ ﴿ زَائِكُ وُ أَنْ عَمْ اللَّاتِي تُنْزَادُ فِي الكَلِمْ ﴿ مَجْمُوعُهَا قَوْلُكَ: (سَائِلْ وَانْتَهِمْ)

701. تَقُولُ فِي مُنْطَلِقٍ: (مُطَيْلِقُ) ﴿ فَافْهُمْ وَفِي مُرْتَزِقٍ: (مُرَيْزِقُ)

703. وَقِيلَ فِي سَفَرْجَلٍ: (مُطَيْلِقُ) ﴿ وَفِي فَتَى مُسْتَخْرِجٍ: (مُحَيْسِجُ)

71. وَقَدْ تُسزَادُ اليَاءُ لِلتَّعْوِيضِ ﴿ وَالجَبْسِرِ لِلمُصَعْرِ المَهِينِ المَهِينِ المَهِينِ المَهِينِ المَهِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيْكُ اللَّهُ وَيُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللللللَّهُ اللل

# [٥٠] بَابِ النَّسَبِ]

٢٦٥. وَكُلُّ مَنْسُوبٍ إِلَىٰ اسْمٍ فِي العَرَبْ ﴿ أَوْ بَلْدَةٍ تَلْحَقُهُ يَاءُ النَّسَبْ ٢٦٥. وَكُلُّ مَنْسُوبٍ إِلَيْهِ فَاعْرِفِ ٢٦٦. فَشَـدِدِ اليَاءَ إِلَيْهِ فَاعْرِفِ ٢٦٦. فَشَـدِدٍ إِلَيْهِ فَاعْرِفِ

٢٦٧. وإِنْ يَكُنْ فِي الأَصْلِ هَاءٌ فَاحْذِفِ ﴿ كَمِثْلِ: مَكِّسِيٍّ وَهَدَا حَنَفِسِي ٢٦٨. تَقُولُ: (الحَسَنُ البِصْرِيُّ) ﴿ كَمَا تَقُولُ: (الحَسَنُ البِصْرِيُّ) ﴿ كَمَا تَقُولُ: (الحَسَنُ البِصْرِيُّ) ﴾ ٢٦٥. وَإِنْ يَكُسنُ مِمَّا عَلَى وَزْنِ فَتَسِي ﴿ أَوْ وَزْنِ دُنْيَا أَوْ عَلَى وَزْنِ مَتَسِي ١٢٥. فَإَنْ يَكُسنُ مِمَّا عَلَى وَزْنِ فَتَسِي ﴿ أَوْ وَزْنِ دُنْيَا أَوْ عَلَى وَزْنِ مَتَسِي ١٢٥. فَأَبْسِدِلِ الحَسرُ فَ الأَخِيسرَ وَاوَا ﴿ وَعَاصِ مَنْ مَارَى وَدَعْ مَنْ نَاوَى ١٢٥. تَقُسولُ: (هَسنَ الحَرْفَ الأَخِيسرَ وَاوَا ﴿ وَمُسلِ مَنْ مَارَى وَدَعْ مَنْ نَاوَى ١٢٥. تَقُسولُ: (هَسنَ الحَرْفَةِ كَالبَقَالِ ﴿ وَمُسنَ يُضَاهِهِ إِلْسَى فَعَالِ الحَرْفَةِ كَالبَقَالِ ﴿ وَمَسنَ يُضَاهِيهِ إِلْسَى فَعَالِ

# [٥١ ـ بَاب التوابع]

٢٧٣. وَالْعَطْفُ وَالتَّوْكِيدُ أَيْضاً والبَدَلْ ﴿ تَوَابِعِ يُعْرَبْنَ إِعْرَابَ الأُوَلْ المُونِفَ وَالمُحْوفَ وَالمُحُوفَ الصِّفَة ﴿ مَوْصُوفَهَا مُنَكَّرَا أَوْ مَعْرِفَ وَ المُحُوفَ الصِّفَة ﴿ مَوْصُوفَهَا مُنَكَّرا أَوْ مَعْرِفَ وَ المُحُوفَ اللَّهُ وَلَا المُحْرَبُ وَالمُجُونَ اللَّهُ وَالْمُحُونَ اللَّهُ وَأَقْبَرِ لَ الحُجَرا أَوْمَعُونَ اللَّهُ وَاعْطِفْ عَلَى سَائِلِكَ الضَّعِيفِ) ٢٧٦. وَالْعَطْفُ قَدْ يَدْخُلُ فِي الأَفْعَالِ ﴿ كَقَوْلِهِمْ: (ثِبْ وَاسْمُ لِلْمَعَالِي) ٢٧٧.

#### [٥٢ ـ بَابِ العَطف]

٢٧٨. وَأَحْرُفُ العَطْفِ جَمِيعًا عَشَرَهُ ﴿ مَحْصُورَةٌ مَا أَوْ وَرَةٌ مُسَاقُورَةٌ مُسَاطُرَهُ ٢٧٨. السوّاوُ وَالفَاءُ وَ(ثَسمٌ) لِلْمَهَالُ ﴿ وَ(لَا) وَ(حَتَّىٰ) ثُمَّ (أَوْ) وَ(أَمْ) وَ(بَلْ) ٢٨٨. وَبَعْدَهَا (لَكِنْ) وَ(إِمَّا) إِنْ كُسِرْ ﴿ وَجَاءَ لِلتَّخْييرِ فَاحْفَظْ مَا ذُكِرْ

#### [٥٣ ـ بَابِ مَا لَا ينْصَرف]

٢٨١. هَذَا وَفِي الأَسْمَاءِ مَا لَا يَنْصَرِفْ ﴿ فَجَــرُّهُ كَنَصْــبِهِ لَا يَخْتَلِـفْ ٢٨١. وَلَــيْسَ لِلتَّنْـوِينِ فِيــهِ مَــدْخَلُ ﴿ لِشِـبْهِهِ الفِعْـلَ الَّــذِي يُسْــتَثْقَلُ

٢٨٢. مِفَالُـهُ: (أَفْعَـلُ) فِـي الصِّفَاتِ ﴿ كَقَـوْلِهِمْ: (أَحْمَـرُ) فِي الشِّيَاتِ ٨٨. أَوْ جَاءَ فِي الوَزْنِ مِثَالَ (سَكْرَئ) ﴿ أَوْ وَزْنَ (دُنْيَا) أَو مِثَالَ (ذِكْرَىٰ) ، أَوْ وَزْنَ فَعْ لَكُنَ الَّالَذِي مُؤَنَّثُ لَهُ عَلَى كَ (سَكْرَانَ) فَخُذْ مَا أَنْفُثُهُ الله. أَوْ وَزْنَ فَعْ لَ لَاءَ وَأَفْعِ لَاءَ مِنْ كَمِثْ لِ حَسْ لَاءَ وَأَنْبِيَ اءَ ٢٨٧. أَوْ وَزْنَ (مَثْنَىٰ) وَ(ثُلَاثَ) فِي العَدَدْ ﴿ فَأَصْغِ يَا صَاحِ إِلَىٰ قَوْلِ السَّدَدْ ٢٨٨. وَكُــلُّ جَمْـع بَعْــدَ ثَانِيــهِ أَلِـفْ ﴿ وَهْــوَ خُمَاسِـيٌّ فَلَــيْسَ يَنْصَــرِفْ ٢٨١. وَهَكَــنَدا إِنْ زَادَ فِــي المِثَـالِ ﴿ نَحْـو دَنَانِيرَ بِـلَا إِشْـكَالِ .٢٩. فَهَاذِهِ الأَنْوَاعُ لَيْسَتْ تَنْصَرِفْ ﴿ فِي مَوْطِنِ يَعْرِفُ هَاذَا المُعْتَرِفْ ٢٩١. وَكُــلُّ مَـا تَأْنِيثُـهُ بِــلَا أَلِـفْ ﴿ فَهْــوَ إِذَا عُــرِّفَ غَيْــرُ مُنْصَــرِفْ ٢٩٢. تَقُولُ: (هَا طَلْحَةُ الجَوَادُ ﴿ وَهَالُ أَنَاتُ زَيْنَا إِنَّا أَمْ سُعَادُ) ٢٩٣. وَإِنْ يَكُ ـِنْ مُخَفَّفً ـِا كَدَعْ ـِدِ ﴿ فَاصْرِفْهُ إِنْ شِئْتَ كَصَرْفِ سَعْدِ ٢٩٤. وَأَجْرِ مَا جَاءَ بِوَزْنِ الفِعْلِ ﴿ مُجْرَاهُ فِي الحُكْمِ بِغَيْرِ فَصْلِ ٢٩٥. فَقُولُهُمْ: (أَحْمَدُ) مِثْلُ (أَذْهَبُ) ﴿ وَقَوْلُهُمْ: (تَغْلِبُ) مِثْلُ (تَضْرِبُ) ٢٩٦. وَإِنْ عَـدَنْتَ (فَاعِلاً) إِلَى (فُعَـلْ) ﴿ لَـمْ يَنْصَـرِفْ مُعَرَّفًا مِثْلُ (زُحَـلْ) ٢٩٧. وَالْأَعْجَمِ عِيْ مِثْ لُ (مِنْكَ ائِيلًا) ﴿ كَلْذَاكَ فِي الحُكْمِ وَ(إِسْمَاعِيلًا) ٢٩٨. وَهَكَ لَهُ الْاسْمَانِ حِيْنَ رُكِّبَ الله تركيبَ مَزجِ نحوُ: (مَعْدِيْ كَرِبَا) ٢٩٩. وَمِنْهُ مَا جَاءَ عَلَى فَعْلَانَا ﴿ عَلَى اخْصِيلَافِ فَائِهِ أَخْيَانَا ٣٠٠. تَقُولُ: (مَوْوَانُ أَتَدِي كِرْمَانَا ﴿ وَرَحْمَدَةُ اللهِ عَلَى عُثْمَانَا) ٣٠١. فهذه إِنْ عُرِّفَتْ لَم تَنصَرِفْ عِلْهِ وَمَا أَتَى مُنَكَّرًا منهَا صُرِفْ ٣٠٢. وإِنْ عَرَاهَ ـــا أَلِ فَهَا مَ لَكُمُ عِنْ فَمَا عَلَى صَارِفِهَا مَ لَكُمُ

٣.٣. وَهَكَ لَنَا تُصْرُوفًا مِنَ الإِضَافَة ﴿ نَحْو: (سَخَىٰ بِأَطْيَبِ الضَّيَافَة)
٣.٣. وَلَـيْسَ مَصْرُوفًا مِنَ البِقَاعِ ﴿ إِلَّا بِقَاعٌ جِسَنَ فِي السَّمَاعِ ٣٠٥. مِثْلُ حُنَيْنَ وَمِنْسَى وَبَدُر ﴿ وَوَاسِطِ وَدَابِسِ وَوَجِدُسِ وَمَا لَا يَنْصَرِفُ الشَّاعِرُ مَا لَا يَنْصَرِفُ ١٠٥. وَجَائِزٌ فِي صَنْعَةِ الشَّعْرِ الصَّلِفُ ﴿ أَنْ يَصْرِفَ الشَّاعِرُ مَا لَا يَنْصَرِفُ

#### [٥٤ ـ بَابِ العدَد]

٣.٧. وَإِنْ نَطَقْتَ بِالعُقُودِ فِي العَدَدُ ﴿ فَانْظُرْ إِلَىٰ المَعْدُودِ لُقِّيتَ الرَّشَدُ المُشْتَهِدِ مَا فَأَثْبِتِ الهَاءَ مَعَ المُسَدَّةِ بِهِ وَاحْدِفْ مَعَ المُؤَنَّتِ المُشْتَهِدِ ٣.٨. فَأَثْبِتِ الهَاءَ مَعَ المُشَاءُ أَنْ وَابِ جُدُدُ ﴿ وَاحْدِفْ مَعَ المُؤَنَّتِ المُشْتَهِدِ ١٠٥. وَإِنْ ذَكَرْتَ العَدَدَ المُركَّبَ الْمُ وَهُو اللَّذِي اسْتَوْجَبَ اللَّا يُعْرَبَ ١٠٠. وَإِنْ ذَكَرْتَ العَدَدَ المُركَّبَ اللهِ وَهُو اللَّذِي اسْتَوْجَبَ اللَّا يُعْرَبَ ١٠١. فَالْحِقِ الهَاءَ مَع المُؤنَّتِ ﴿ بِسَاخِرِ الثَّانِي وَلَا تَكْتَرِثِ اللَّالَةُ وَدُرَّهُ ١٠٨. وَمُالُدُهُ: (عِنْدِي ثَلَاثَ عَشَرَهُ ﴿ جُمَانَدِ مَا مَنْظُومَ مَا وَدُرَّهُ ١٣٨. وعكسُهَا يُعمَلُ فِي التَّذِي التَّانِ وَلَا تَكْتَرِ ﴿ بِغَيدِ إِلْسَاعًا وَلَا تَسَاخِيرِ الشَّالَةِ وَلَا تَسَاعُولُ وَلَا تَسَاخِيرِ الشَّاعُ وَلَا تَسَاعُولُ وَلَا تَسَاعُولُ وَلَا تَسَاعُولُ وَلَا تَسَاعُولُ وَلَا تَسَاعُولُ السَعِيفَاءِ وَقَدْ تَنَاهَى القَوْلُ فِي الأَسْمَاءِ ﴿ عَلَى اخْتِصَارٍ وعَلَى السَعِيفَاءِ مِنْ السَعِيفَاءِ وَقَدْ تَنَاهَى القَوْلُ فِي الأَسْمَاءِ ﴿ عَلَى اخْتِصَارٍ وعَلَى السَعِيفَاءِ مِنْ المَاتِيفَاءِ وَلَا عَلَى المَعْوَلُ فِي الأَسْمَاءِ ﴿ عَلَى الْمَعْوَلِ المَعْوَلِ السَعِيفَاءِ وَالْمَالَالَ اللَّهُ وَلَا فِي الأَسْمَاءِ ﴿ عَلَى الْمُعَلِي المَعْدِي اللَّهُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ مَا الْمَعْدَى الْمُعْتِي الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُؤْمَالِ وَلَا الْمَعْرَالُ الْمَعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ وَلَا عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَاقِ وَلَا الْمَعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَلَا المَعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَالُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

#### [٥٥ ـ بَاب نواصب الفِعْل]

٣١٥. وَحَـقَ أَنْ نَشْرَحَ شَرْحًا يُفْهِمُ ﴿ مَا يَنْصِبُ الفِعْلَ وَمَا قَدْ يَجْرِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى السَّلِيمَ (أَنْ) ﴿ وَ(لَنْ) ﴿ وَ(كَيْ) وَإِنْ شِئْتَ (لِكَيْلًا) وَ(إِذَنْ) ﴿ وَالنَّصِبُ الفِعْلَ السَّلِيمِ ﴿ فَانْصِبْهُ تَشْفِي عِلَّهَ السَّقِيمِ ١٥٥. وَالنَّصْبُ فِي عِلَّهَ السَّلِيمِ ﴿ فَانْصِبْهُ تَشْفِي عِلَّهَ السَّقِيمِ ١٥٥. واللَّهُ حِينَ تَبْتَدِي بِالكَسْرِ ﴿ كَمِثْلُ مَا تُكْسَرُ لَامُ الجَرِّ المَّا النَّهُ عِلَى اللَّهُ الجَرِّ وَالعَرْضِ مَعًا والنَّفْسِي ﴿ وَالأَمْرِ وَالعَرْضِ مَعًا والنَّفْسِي ﴿ وَالْأَمْرِ وَالْعَرْضِ مَعًا والنَّفْسِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَاعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمَا وَالنَّفُ عَلَى اللَّهُ الْمَاءُ إِنْ جَمَاءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْمَا وَالنَّهُ الْمَاءُ إِنْ جَاءَتْ جَوَالُ اللَّهُ الْمَعْمَا وَالنَّهُ الْمَعْمَا وَالنَّهُ الْمَعْمَا وَالنَّهُ الْمَعْمَا وَالنَّهُ الْمَعْمِي وَالْمُعْمَا وَالْمَاءُ إِنْ جَاءَتْ جَوَالْمُ الْمُعْمَا وَالْمَعْمَا وَالْعَلَى الْمَعْمَا وَالْعَلَامُ الْمُعْمَا وَالْمُعَلِي الْمَاعُ الْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمِا وَالْمُعْمِا وَالْمُعْمِا وَالْمُعْمِالَ الْمُعْمَا وَالْمُعْمِالْمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمَا وَالْمُعْمِالِ اللْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَالْمُعْمِا وَالْمُعْمِالِهُ الْمُعْمَا وَالْمُعْمَا وَل

٣١٠. وفي جواب (ليت لي) و(هل فتئ) عهم و(ايسن مغسداك؟ وأنسئ ومتسئ) ٣١١. والسواؤ إنَّ جياءتُ بمعْنسيل الجمَّسع عهم فسي طلب المسأَمُور أوْ فسي المنَّسم، ٣٢٢. ويُنصبُ الفعَـلُ بـ(أَوّ) و(حتَّـينُ ﴿ وَكُــلُّ ذَا أَدَعَ كُنَّبَــا شَــتَّىٰ ٣٢٣. تقْول: (أبّغني ينا فتني أنّ تندّهبا عجه ولننزّ أزال قانمنيا أوْ تَرْكبنا ٣١١. وجنَّت كسي تُسوليني الكراسة عجه وسرتُ حَتَّسي أَدْخُسل اليَّمَاهِسة ٣٢٥. واقت بس العالم لكيّما تكرما عجم وعاص أسبتاب الهوى لتسلما ٢٢٦. ولا تُمار جاهلاً فتتعبا ﴿ وما عليه عتبه فتعتبا ٢٢٧. وهـ أ صديقٌ مُخَاصِقٌ فَأَقْصَدُهُ ﴿ وَلَيْتَ لَـى كُنْهِ الْغِنْسَىٰ فَأَرْفِدَهُ ٣٢٨. وزَّرٌ فَتلَّت أَ بأصِّناف القرري على ولا تُحاضرٌ وتُسيعَ المخضرا) ٣٢٩. وومنْ يَقْلُ: (إنَّى سأغْشى حَرَمَكَ) ﴿ فَقَلْ لَا : (إنِّسَ إذنْ احْتَرَمَكَ) ٣٠٠. وقُـلُ لَـ فِـي العـرْض: يـا هـذَا أَلا عه تنْــزِلْ عِنْـــدِي فَتْصِــيبَ مَــأَكَلَا ٣٣١. فه فَ ذَوَاصِ بُ الأَفْعَ الِي عِهِ مَثَّالتُهَا فَاحْ أَدْ عَلَى تِهْ شَالِي ٣٣٢. وإِنْ تَكْسِنْ خَاتِهَ الْفِعْسِلِ ٱلسَفْ عِهِ فَهْسِيَ عَلَى شَسَكُونَهَا لَا تَخْتَلِفْ ٣٢٣. تقْدول: (لمن يرضي أبس السُعُود ﴿ حَتَّمَىٰ يَسْرَىٰ نَتَسَانِجِ الْوُعُسُودِ)

#### [07 - باب الأفعال الخمسة]

٣٢٥. وخمسة تخاف منهن الطّرف مه فيسي نصبها فَالْقِهِ وَلا تَخفف ٣٢٥. وهُسيَ لقيت المخير (تفعلان) عجه وَ(يَفْعلان) فَاعْرِفِ المَبَانِي ١٣٥٠. و(تفعلون) في المُبانِي ١٣٥٠. و(تفعلون) في منها أسماء (تفعلينا) عجم وانت يَا أسماء (تفعلينا) ١٣٧٠. فهاده تخادف منها النّون عجم فيسي نصبِهَا لِيَظْهَر السّكُونُ ١٣٥٨. تقدولُ للزّيدين (لمن تنعللنا) عجم و(فرقدا السّماء لمن يَفْتَرقا)

٣٣٩. وَ (جَاهِدُوا يَا قَوْمِ حَتَّى تَغْنَمُوا ﴿ وَقَاتِلُوا الكُفَّارَ كَيْمَا يُسْلِمُوا) ٢٤٠. وَ (لَنْ يَطِيبَ العَيْشُ حَتَّى تَسْعَدِي ﴿ يَا هندُ بِالوَصلِ الَّذِي يَرْوِي الصَّدِي)

### [٥٧ ـ بَاب الجوازم]

٣٤١. وَيُحْزَمُ الفِعْلُ بِ (لَمْ) فِي النَّفْيِ ﴿ وَاللَّامِ فِي الأَمْرِ وَ(لَا) فِي النَّهْيِ ١٣٤٠. وَمِنْ حُرُوفِ الْجَزِمِ أَيْضاً (لمَّا) ﴿ وَمَنْ يَنِدْ فِيْهَا يَقُلُ: (أَلَّما) ١٣٤٣. تَقُولُ: (لَمْ يُسْمَعْ كَلَامُ مَنْ عَذَلْ ﴿ وَلَا تُخَاصِمْ مَنْ إِذَا قَالَ فَعَلْ ١٤٤٠. وَخَالِدٌ لمَّا يَسِرِدْ مَعْ مَنْ وَرَدْ ﴿ وَمَنْ يَسَوَدَّ فَلْيُواصِلْ مَنْ يَسَوَدُ الْمُنْواصِلْ مَنْ يَسَوَدُ الْمُنْواصِلْ مَنْ يَسَوَدُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَمَنْ يَسَوَدُ فَلْيُواصِلْ مَنْ يَسَوَدُ المَّسْرِ وَالسَّلَامُ ١٤٥٠. وَإِنْ تَلَاهَا مَا اللَّهُ وَلَامُ ﴿ فَلَا يُسْ غَيْرُ الْكَسْرِ وَالسَّلَامُ ١٤٥٠. وَإِنْ تَسَرَ المُعْتَلُ فِيها رِدْفَا ﴿ وَمُعْلَدُهُ: (لَسَمْ يَكُنِ اللَّذِينَا) ﴿ وَمُعْلَدُهُ الْحَدْفَا اللَّهُ الْحَدْفَا اللَّهُ الْحَدْفَا اللَّهُ الْوَحَدُونَا اللَّهُ الْحَدُفَا اللَّهُ الْحَدُفَا اللَّهُ وَلَا تَسْمُ وَلَا تَسْمُ وَلَا تَسْمُ الطَّلَا اللَّهُ وَلَا تَسْمُ اللَّمُ اللَّهُ وَلَا تَسْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَسْمُ اللَّهُ الْمُنَى ﴿ وَلَا تَبْعُ اللَّهُ لِللَّ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ فِي الْخُمْسَةِ مِثْلُ النَّصْبِ ﴿ فَاقْتُعْ بِإِيجَازِي وَقُلْ لِي: (حَسْمِ) ١٠٥٠. وَالجَرْمُ فِي الْخَمْسَةِ مِثْلُ النَّصْبِ ﴿ فَاقْتُعْ بِإِيجَازِي وَقُلْ لِي: (حَسْمِ)

## [٥٨ ـ بَاب الشَّرْط وَالجَزَاء]

٣٥١. هَذَا وَ(إِنْ) فِي الشَّرْطِ والجَزَاءِ ﴿ تَجْسِرِمُ فِعْلَسِيْنِ بِسِلَا امْتِسِرَاءِ وَتِلْوُهَا (أَيُّ) وَ(مَسَنْ) وَ(مَهمَا) ﴿ وَ(حَيْثُمَا) أَيْضاً وَ(مَا) وَ(إِذْمَا) ٢٥٢. وَتِلْوُهَا (أَيْنَ وَ(أَنْسَى) وَ(مَتَى ﴿ فَاحْفَظْ جَمِيسَعَ الأَدَوَاتِ يَا فَتَى ٢٥٢. وَ(أَيْسَنَ) مِنهُنَّ وَ(أَنْسَى) وَ(مَتَى ) ﴿ فَاحْفَظْ جَمِيسَعَ الأَدَوَاتِ يَا فَتَى ٢٥٢. وَزَادَ قَوْمٌ (مَا) فَقَالُوا: (إمَّا) ﴿ وَ(أَيْنَمَا) كَمَا تَلَوْا: (أَيَّا مَّا) ٢٥٤. وَزَادَ قَوْمٌ (مَا) فَقَالُوا: (إمَّا ) ﴿ وَأَيْنَمَا كَمَا تَلُوا: (أَيَّا مَّا) ٢٥٥. تَقُولُ: (إِنْ تَخْرُجْ تُصَادِفْ رُشْدَا ﴿ وَأَيْنَمَا تَسَذْهَبْ تُسَلَقِ سَعْدَا

ري. وَمَسَنُ يَسَنُرُ أَزُرُهُ) بِاتَّفَ فِ ﴿ وَهَكَ لَمَا تَصَنَعُ فِسِي الْبَوَاقِي ري. وَمَسَنُوهِ جَسَوَازِمُ الأَفْعَسَانِ ﴿ جَنَوْتُهَا مَنْظُومَ لَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَيَا ري. وَخَفَظْ وُقِيْتَ السَّهُو مَا أَمْلَيْتُ ﴿ وَقِسْ عَلَى الْمَذْكُورِ مَا أَمْلَيْتُ ﴿ وَقِسْ عَلَى الْمَذْكُورِ مَا أَمْلَيْتُ ﴿ وَقِسْ عَلَى الْمَذْكُورِ مَا أَمْلَيْتُ اللَّهِ الْمَا لَمُنْ الْمَدُودِ مَا أَمْلَيْتُ اللَّهِ وَقِسْ عَلَى الْمَذْكُورِ مَا أَمْلَيْتُ اللَّهِ وَقِسْ عَلَى الْمَذْكُورِ مَا أَمْلَيْتُ اللَّهِ وَقِسْ عَلَى الْمَذْكُودِ مَا أَمْلَيْتُ اللَّهِ وَقِسْ عَلَى الْمَذْكُودِ مَا أَمْلَيْتُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

### [٥٩ ـ بَابِ المبنيات]

وم ثُمَّ اعْلَمَ نَ أَنَّ فِي بَعْضِ الكَلِمْ ﴿ مَا هُوَ مَثْنِيٌّ عَلَىٰ وَضْعِ رَّسِمُ رَبِي فَسَكَّنُوا (مَسَنُ) إِذْ بَنَوْهَا وَ(أَجَلُ) ﴿ وَ(مُلَهُ) وَ(لَكِنْ) وَ(نَعَمُ ) وَ(كَمْ) وَ(هَلْ) ٣٦٠. وَضُمَّ فِي الغَايَةِ (مِنْ قَبْلُ) وَ(مِنْ ﴿ بَعْدُ) وَ(أَثَّ بَعْدُ) وَأَثَّ بَعْدُ وَاسْتَينَ ٣٦٠. وَ(حَيْثُ) ثُمَّ (مُنْدُ) ثُمَّ (نَحْنُ) ﴿ وَلَعْنُ اللَّحْنُ اللَّهِ وَ(قَعْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَاكَ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْتُفُوا عَدَاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْتُفُوا عَدَاكَ اللَّهُ اللَّ ٣٦٣. وَالْفَـنْحُ فِــي (أَيْــنَ) وَ(أَيَّــانَ) وَفِـي ﴿ (كَنْفَ) وَ(شَتَّانَ) وَ(رُبُّ) فَأَعْرِفِ ٣٦٤. وَقَلْ بَنَوْا مَا رَكُّبُوا مِنَ العَدَدُ ﴿ يَفَتْحِ كُلِّ مِنْهُمَا حِلِنَ يُعَدُّ ٣٦٥. وَ(أَمْسِ) مَبْنِيٌّ عَلَىٰ الكَسْرِ فَإِنْ ﴿ صُغِّرَ صَارَ مُعْرَبُ عِنْدَ الْغَضِنَّ ٣٦٦. وَ(جَيْسِرٍ) أَيْ: حَفْسًا ، وَ(هَسؤُلَاءِ) ﴿ كَلْأَمْسِ ) فِي الْكَسْرِ وَفِي الْبِنَاءِ ٣٦٧. وَقِيْلَ فِي الحَرْبِ: (نَزَالِ) مِثْلَ مَا ﴿ قَالُوا: (حَذَامِ وَقَطَامٍ) فِي الْـدُّعَى ٣٦٨. وَقَدْ بُنِينْ (يَفْعَلْنَ) فِي الأَفْعَالِ ﴿ فَمَ السَّهُ مُعَيِّدِ رَحِد لِ ٢٦٩. تَقُولُ مِنْهُ: (النُّوقُ يَسْرَحْنَ، وَلَمْ ﴿ يَسْسَرَحْنَ إِلَّا لِلَّحَسَاقِ بِسَالنَّعَهُ) .٣٧. فَهَالِهِ أَمْثِلَا مُعْلَالًا بُنِسِي ﴿ جَائِلًا تُعْلَالِهُ وَالْسِرَةُ فِي الْانْسِن ٣٧١. وَكُـــلُّ مَنْنِـــيَّ يَكُـــونُ آخِــرُهُ ﴿ عَلَــي سَـوَاءٍ فَاسْتَمِعُ مَــ أَذْكُـرُهُ

### [ [ 4 ] [ 4 ]

٢٧٢. وَقَدْ تَفَظَّتْ (مُلَحَةُ الإِعْرَابِ) ﴿ مُودَعَ فَ الْأَدَابِ ٢٧٢. وَقَدْ تَفَظَّرُ إِلَيْهَا نَظَرَ المُسْتَحْسِنِ ﴿ وَحَسِّنِ الظَّرَّ بِهَا وَأَحْسِنِ الظَّرَ المُسْتَحْسِنِ ﴿ وَحَسِّنِ الظَّرَ المُسْتَحْسِنِ ﴿ وَحَسِّنِ الظَّرَ المُسْتَحْسِنِ ﴿ وَحَسِّنِ الظَّرَ المُسْتَحْسِنِ ﴿

٣٧٥. وَإِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدَّ الخَلَلا ﴿ فَجَلَّ مَنْ لَا عَيْبَ فِيهِ وَعَلَا مِن وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَوْلَى عَلَى مَا أَوْلَى وَنِعْمَ الْمَوْلَى ٣٧٥. والْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَوْلَى عَلَى النَّبِيِّ المُصطفَى مُحمَّدِ ٣٧٦. ثُمَّ الصَّلاةُ بَعْدَ حَمْدِ الصَّمَدِ ﴿ عَلَى النَّبِيِّ المُصطفَى مُحمَّدِ ١٤ عَلَى النَّبِيِّ المُصطفَى مُحمَّدِ ١٧٥. وَآلَ لِهُ الأَفْاضِ لِ الأَطْهَارِ ﴿ الطَّالِيمِينَ فَي دُجَى الأَسْحَارِ الأَطْهَارِ ﴿ الطَّالِيمِينَ فَي دُجَى الأَسْحَارِ الأَطْهَارِ وَتَلْمِينَ فَي مُقَالِكِي مَقَالِكِي وَعِثْرَتِهُ ﴿ وَتَسَابِعِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي وَعِثْرَتِهُ ﴿ وَتَسَابِعِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَا اللّهِ وَعِثْرَتِهُ وَالْعِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي المُصلِكُ اللّهِ وَعِثْرَتِهُ وَالْعِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَا اللّهِ وَعِثْرَتِهُ وَيَرْتِهُ وَيَا الْعَلَاكِي مَالْعَلَى اللّهِ وَعَنْ وَيَعْمِي مَقَالِكِي مَقَالِكِي مَا اللّهِي مَقَالِكُولِ اللّهُ اللّهِ وَعِنْ وَتِي الْعَلَيْدِي مَقَالِكُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْدِي مَقَالِكُ وَلَى النَّهِ وَعِثْرَتِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ



## ملحق(١)

# [الأمور الأدبية التي تضمنتها (ملحة الإعراب)]

لقد ذكر بعض شُراح الملحة عند شرح قول الناظم:

(وقَدْ تَقَضَّتْ «مُلحَةُ الإعرابِ» ﴿ مُودَعَ قَ «بَكَ الْآدَابِ»):

أنها مشتملة على كثير من الأمور الأدبية التي لم ينسج على منوالها، ولم يسبق إلى مثالها، فقد قال العلامة محمد بحرق: «ولقد صدق رحمه الله تعالى فإنها مع سهولة ألفاظها مشحونة من العلم والآداب؛ أما العلم فقد اشتملت على مهمات علمي النحو والصرف، وأما الأدب فما تضمنته أمثلتها من الحكم الجامعة، والأحكام النافعة التي من وفقه الله لامتثالها، وفهم معانيها واستعملها بلغ الرتب العليا، وحاز شرفي الآخرة والأولى كقوله: (احْذَرْ صَفْقَةَ المَغْبُونِ)، (وَلا تَبِعْ إلا العليا، وفي مِنَى)، (وَاسْعَ إِلَى الخَيْرَاتِ لُقِيتَ الرَّشَدْ)، (مَا الفْخَرُ إِلّا الكَرَمُ)، (الله عبادَ الله)، (يَا نَهِما دَعِ الشَّرَه)، (خَلِّ المَنحَ والمُجُونَا)، (وَكُلُّ لَهُو دُنيويَ مُوبِقُ)، (وَاعْطِفْ عَلَى سَائلِكَ الضّعِيفِ)، (ثِبْ وَاسْمُ للْمَعَالِي)،

وَ (جَاهِـدُوا يَـا قَـومِ حَتَّـى تَغْنَمُـوا ﴿ وَقَـاتِلُوا الكُفِّـارَ كَيْمَـا يُسْـلِمُوا)

(لَا تَنْتَهِرِ المِسْكِينَا)، (وَلَا تُمَارِ جَاهِلاً فَتَتَعَبَا)، (لَا تَأْسَ ـ؛ أي: ولا تحزن على ما فات ـ، وَلَا تُؤذِ ـ خلق الله ـ، وَلَا تَقُلْ بِلَا عِلْمٍ، وَلَا تَحْسُ الطِّلَا ـ؛ أي: لا تشرب الخمر \_)، (فَلَا تَهْوَ المُنَىٰ ـ؛ أي: لا تحب الأماني الكاذبة \_) ففي الحديث: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها، وتمني على الله الأماني) إلى غير ذلك مما يستوجب أن نفرد له شرحا،

ولو لم يكن فيها إلا قوله:

(وَاقتَ بِسِ العِلْمَ لَكَيْمَا تُكْرَمَا ﴿ وَعَاصِ أَسْبَابَ الْهَوَىٰ لِتَسْلَمَا)

لكفاها فخرا على نظائرها؛ إذ ليس بعد فضيلة العلم والعمل به، ومخالفة الهوى فضيلة ولا رتبة أشرف من حيازة رتبة العلم والعمل الجليلة، فنسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه من العلم والعمل بمنه وكرمه»(١).



<sup>(</sup>١) بحرق، تحفة الأحباب ص٩٥٠

### ملحق(٢)

# [نماذج من تضمين العلماء ل(ملحة الإعراب) في أشعارهم]

قال ابن الوردي: «وللحريري تآليف حَسَنَة ، مِنْهَا: درة الغواص فِي أَوْهَام الخَواص ، وديوان رسائل وَشعر كثير ، والملحة ، وَشرح الملحة ، وَكنت قد التقطت من الملحة من بيُوت وشطور بيُوت مَا يُقَارِب السَّبْعين ، وضمنتها على وَجه بديع ، وسميتها: (تحفة الأحباب من ملحة الأَعْرَاب)» .

#### فَمِنْهَا:

يَا سائلي عَن الكَلَام المنتظم ﴿ ذَاك كَلَام من هويت لَا عدم فَكُلُ مَا يَقُولُ فِيهِ العدل ﴿ فَإِنَّ هُ مُنكر ريَا رجل فِي صُدْعٰه لِلْحسنِ آيَات تخط ﴿ وَقَالَ قوم أَنَّهَا اللَّام فَقَط فِي صُدْغٰه لِلْحسنِ آيَات تخط ﴿ وَقَالَ قوم أَنَّهَا اللَّام فَقَط رمانة غض مَتى يمس فوط ﴿ إِذَا أَلفَ الوَصْل مَتى يدرج سقط بِسيف جفنيه قتلت نفسِي ﴿ فَإِنَّهُ مَا صَاض بِغَيْر لسبس قوامه أشبه شَيْء بِاللَّف ﴿ كَمْسُلُ مَا تكتبه لَا يختلف لما شَكُوْت صده رئي لي ﴿ وَأَقْبُلُ الغُللَامُ كَالغُوال الغُللَام كَالغُوال أَمْ المفارية لجبور الوهن أَسَى المفارية لجبور الوهن قبل ازدياد لامه أكابده ﴿ وَالنُّون من كل مثنى تكسر أعجب لنون حاجبيه تنصر ﴿ وَالنُّون من كل مثنى تكسر أعجب لنون حاجبيه تنصر ﴿ وَالنُّون من كل مثنى تكسر

خــوف فِيــهِ بـالأمير العـاذل ﴿ وَالصَّـلْح خيـر والأميـر عَـادل الخدد والقروام مِنْده فاعرل المحافظ وحرى المَاء وجار العَامِل أَفعالـــه تكســرني ذَا عجــب ﴿ وكــل فعــل مُتَعَــدٌّ ينصــب يَا من رآي مِنْهُ جبيناً وَاضحا ﴿ يَقُولُ قد خلت الهلكال لاتحاً وَإِن ذكر حاجبين حسنا فالطرف سيف قتلنا تضمناً الله فَهُ وَ كَمَا لَو كَانَ فعلا بَينا أوهمته برشف ريق الثغر المجه وغصت في البَحْر ابْتِغَاء الدّرّ وَإِن اقمت الوَاو فِي الكَلَم ، من صُدْغه نابت مناب اللَّام وَإِن اقمت اللَّه عنه الكَلَّم اللَّهُ م فِي قده مَا هُوَ فِي الأغصان ﴿ على اخْتِلَاف الوَضع والمباني إذا لمست خَدَّه والنهدا الله يَقُدول عِنْدِي منوان زبدا أُصبَحت مِنْهُ فِي ارتقاب الوَصْل ﴿ وَالسِزَّرْعِ تِلْقَاء الحيا المنهل مَا للصبايَا جسم ذياك الصَّبِي ﴿ وَقِيمَـة الفضـة دون الـنَّمَب قلب اللَّذِي يحب لَـيْسَ يبغض ﴿ وَإِن بِــدا بَينهمَــا معتــرض إذا رَأَيْ ت عُنُق م الطويلا ﴿ وشعره من فَوْق ه محل ولا تَقَول مَا أنقى بيكاض العاج الحواج المسام السادياج حاشاه من عيب وَمن نُقْصَان ﴿ أُو عاهية تحدث فِي الأَبدَان لَا تَطْلُبُ والحسنه مضاهي الله الله عبروا لحسنه مضاهي الله الله عبروا لحسنه مضاهي يَا قَائِلا كَانَ مليحاً وانفصل ﴿ كَانَ وَمَا أَنْفُكُ الفَتِي وَلَم يزل 

تقسول في بعضرة يسيرة لله كمَا تقسول نساره منيسرة يساليت يعظف بالوصال له والعطف قد يد خل في الأفعال وليسي وعيني عَن سناه لا ترد له إذ مَا رأى صرفهما قط أحد إن قلت رشف ريقه مَا حللا له تفل بِلاً علم وَلا تحس الطلا عيناه أفنت أكثر العشاق له وَهَكَذَا تصنع في البَواقي قلبِي الناء أفنت أكثر العشاق له وَهَكَذَا تصنع في البَواقي البناء قلبي السير وفي البناء ولي الناء ولي الناء على الكسر وفي البناء صورته كالبدر فَوق الغُصْن له فانظُر إليها نظر المستحسن وخل عني ياعدول العدلا له وَالحَمْد لله على مَا أولى حسبي رثى لي وألان القولا له والحَمْد لله على مَا أولى وإنّ مَا الفَضَلاء، ولا سيما من يحفظ وإنّ تَبعد عَيْد الله على مَا أولى الملحة من يستحسن هَذِه الطّريقة معترفاً بقلة البضاعة وقصور الباع في هَذِه الطّريقة معترفاً بقلة البضاعة وقصور الباع في هَذِه الطّرية، والله أعلم»(۱).

وقال تاج الدين السبكي في الطبقات (٢): وَقد أَخذ شَاعِر عصرنا الشَّيْخ جمال الدِّين ابْن نباتة أَكثر أَبْيَات ملحة الإِعْرَاب للحريري فضمنها وَجعلها قصيدة امتدح بهِ الشَّيْخ الإِمَام الوَالِد وَهِي:

صرفت فعلي فِي الأسئ وَقَوْلِي ﴿ بِحَمْد ذِي الطول الشَّديد الحول يَكُمُ لَا يَمُ السَّمَع هديت الرشد مَا أَقُول كلامك الفَاسِد لست أتبع ﴿ حد الكَلَام مَا أَفَادَ المستمع

<sup>(</sup>۱) ابن الوردي، تاریخ ابن الوردي  $( \Upsilon / \Upsilon ) - \Upsilon$  ابن الوردي،

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى (٣٠٧ ـ ٣٠٠)٠

أفدي غدرالا مثلُدوا جماله مع في مشل قد أقبلت الغزالم مَا قَالَ مِذْ مَلِكَ قَلْبِي واسترق ﴿ كَفَوْلِهِم رَبِ غُلِكُم لِسِي أَبِسِق للقمرين وَجهه مطالع الع الله على فَها مَا لَهُ م رَابع لأحرف الحسن فِي خديه خط م وَقَالَ قوم إِنَّهَا السَّلَّام فَقَط داني المزاريح ذر الضنين م عَلَيْهِ مشل بَان أو يبين كتمته فالحسن لَـيْسَ يجتلي الله والإسم مَا يدْخلهُ من وَالِـي مُنْفَ رد بالوصل فِي دَار الهنا ، مِثَالِم مِثَالِم السدَّار وَزيد وَأَنا لَا يختشي تلاعيب الظنون ﴿ وَالأَمر مَبْنِي على السّيكُون فِي خَدَّه التبري هان نشبي ﴿ وقيمه الفضة دون اللَّهُ مَب فاصرف عَلَيْهِ ثروة تستام الله فَمَا على صارفها ملام وَإِن رَأَيْت قده العالى فَصف ﴿ وقف على المَنْصُوب مِنْهُ بِالألف والعارض النوني مَا أنصفته ﴿ وَإِن تَكِن بِاللَّام قد عَرفته واها لَـهُ بِحـرف نـون قـد عـرف الله كَمشـل مَـا تكتبـه لَا يخْتَلـف يَا أُتِي بِنقط الخَال فِي إعجام الله وَتارَة يَا أُتِي بِمَعْنِي السلَّام دُوناك إِن عشقته بَاين السوري السوري العظم القادره مكبرا وَإِن تـــرد وجنتـــه المنيـــره 🧇 فصــغر النّـــار علـــي نـــويره كم وَمَتى جادلت فِيهِ من عـذل الله وَكَتَّكِي عُلْمُ وَرَبَّكِ عُلْمُ وَالْمُ وَبِلْ للحظـه المُسـكر فعـل مطرب الله مَفْعُولـه مثـل سـقى وَيشرب فَ لَا تَلْ مُ عُوِيشًا فِيهِ تِلْفُ ﴿ وَلَا سَكِيرَانَ الَّهِ إِن لَا يُنْصَرِف لًا تلح قلبي فِي الهوى فتتعب ﴿ وَمَا عَلَيْ كَ عَتبِ وَعتبا

جسمي وَذَاكَ الخصر والجفن الدنف مجه هـن حُـرُوف الاعـتلال المكتنـف فيا مليحا عَنهُ أخررت القَمَر على إمَّا لتهدوان وَإِمَّا لصِعْر كرر فَمَا أُحلي لسمع السَّامِي ﴿ قَوْلَكَ يَا غُلِمْ يَا عَلامِي وارفق بمضناك فَمَا سـوى اسْـمه ﴿ وَلَا تغيــر مَــا بَقِــي مــن رســمه وَقد حكي العذار فِي الوُقُوف ﴿ فاعطف على سَائِلك الضَّعِيف أفقرت فِي الحسن الغواني مثل مَا ﴿ قَالُوا حَذَام وقطام فِي الدما ف افخر بِمَعْنى لحظ ك المعشوق ﴿ فِي كُلْ مَا تأنيث حَقِيقِيِّ يالــك لحظــا بســعاد أزرى ﴿ وَجَـاء فِـي الـوَزْن مثـل سـكرى حَتَّىٰ اسْمِهَا مستنقص لمن وعا ﴿ كَمَا تَقُولُ فِي سَعَادُ يَا سَعَا يَا ناصبا أَوْصَاف ذياك الصّبا ﴿ ثِمَ الكَلّم عِنْده فلينصبا هَيْهَات بل دع عَنْك مَا أضنى وَمَا ﴿ وعاص أَسبَابِ الهوى لتسلما وَحبر الأمداح فِي عَلي عَلي الْقُضَاة الطَّاهِر النقي بِكُل معنى قد تناهى واستوى ﴿ فِي كُلم شَــتَّىٰ رَوَاهَــا مــن روى باكر إِلَىٰ ذَاك الحمىٰ العالي وصف ﴿ إِذَا انـــدرجت قَـــائِلا وَلَا تقــف دُونك والمدح زكيا معجبا ﴿ مثل لقِيت القَاضِي المهذبا ذُو الجُــود وَالعلــم عَلَيْــهِ أرســي ﴿ وَهَكَـــذَا أصـــبح ثـــمَّ أَمْسَـــي فاضرع إِلَــى قــار لقـاه نَـافِع ﴿ وافرع إِلَــى حـام حمـاه مَـانع يَقُــول للضــيف قــراه حــب وَحــل ﴿ وَمثله ادخل وانبسط واشرب وكل إذا ظَف رِت عِنْ ده بموعد د يَقُول كم مَال أفادته يَدي لَـهُ يـراع كـم لَـهُ مـن خطـره م جمانــة منظومــة مَـع دره

شم فعلمه عِنْد الندى والبأس مع فَإِنَّهُ مَاض بغَيْد لسبس لله مَا ألينه عِنْد العطاع ومَا أحد سَيْفه حِين سَطًا ندب لَـهُ يثنــى الثَّنَــاء قَصــده ع وَخَلفــــه وإثــــــره وَعِنْـــــده إِن قَالَ قُولًا بَالِينِ الغرائبِ اللهِ وَقَامَ قُس فِي عَكَاظ خاطبًا وَإِن سيخا أَتَكِ على ذِي العدد على والكيل وَالدوزْن ومذروع اليد حفظ ك للسمع عَن العذال الله فَمَال مع مغير بِحَدال للفضل جينس بَيت المهني ﴿ ونوعه الَّذِي عَلَيْهِ ويبني سَام بِهِ أهل العلا جَمِيعًا ﴿ وَلَا تَحْسَفُ رَدَا وَلَا تَقْرِيعَا اللَّهِ وَلَا تَحْسَفُ رَدَا وَلَا تَقْرِيعَا وَإِن ذكرت أفق بَيت قد نما على فانصب وَقل كم كوكبا تحوي السما بَيت نظيم المجد والعَلَاء ﴿ عِنْد جَمِيع العَرباء يقر من يَا أُتِي لَـهُ أُو اقْترب ﴿ وكل مَنْسُوبِ إِلَى اسْم فِي الْعَرَبِ تَقـول مصـر مـن عـلاهُ الواجب ع كَقَـول سـكان الحجـاز قاطبـ أسسه الأنْصَار طلاع الفِتَن ﴿ وَزَاد مبْنعِي حسنه أَبُو الحسن جَار إِذَا مَا امتدت الآساد ، تقول هَذَا طَلْحَة الجواد إِذَا اجتليت فِي الخطا جَبينه الله الله الله الله الله الله المحاثمينة تَقَول أصرت الهكل لائحا الله وقد وجدت المستشار ناصحا كه بالغنى مِنْهُ تولى راحل الله وواقف بالبَاب أضحى السّائِل فياض سيب فِي الورئ فَلم يقل الله فِي هبة يَا هَب من هَذَا الرجل قَـالَ لَـهُ الحكـم امْـضِ مَـا تحاولـه الله واقــض قَضَــاء لَا يــرد قَائِلــه وَأُنت يَا قاصده سر فِي جدد الله واسع إِلَى الخيرَات لقِيت الرشد فاخربِهِ سحب الحيا إِن صابا ﴿ واستوت المِيَاهُ والأخشايا وَلَا تقلَى كَانَ وَمَا انْفَكَ الْفَتى وَلَم يزل وَلَا تقلَى كَانَ عَماما ورحل ﴿ كَانَ وَمَا انْفَكَ الْفَتى وَلَم يزل بَاب سواهُ اهجر عداك عيب ﴿ وَصِغر البَاب فَقل بويب جود بِه أنسى أَحَادِيث المَطَر ﴿ فَلَيْسَ يحْتَاج لَهَا إِلَى خبر مثل الهبا فِيه كَلَم العذل ﴿ وَالرِّيح تِلْقَاء الحيا المنهل مشل الهبا فِيه كَلَم العذل ﴿ وَالرِّيح تِلْقَاء الحيا المنهل بَا رب بَحر عمت للشعر ﴿ وغصت فِي البَحْر البِغَاء الدّينَا وَنَى ملا عَيْني نداه عينا ﴿ وطبت نفسا إِذْ قضيت الدّينَا وَنَى ملحه الإعْراب مضى بها اللّيْل بهي الأنجم ﴿ وَبَات زيدا ساهرا لم ينم فافتح لَهَا بَاب قَبُول يَعتلى ﴿ وَإِن تَجِد عَيْبا فسد الخللا فافتح لَهَا بَاب قَبُول يَعتلى ﴿ وَإِن تَجِد عَيْبا فسد الخللا فافتح لَهَا بَاب قَبُول يَعتلى ﴿ وَإِن تَجِد عَيْبا فسد الخللا مَا لَا اللّه الله والتنا ذَا متن ﴿ وَاللّه وَالنّس وَالن



# فهرس الموضوعات

| الصفحة                                  | الموضُوع                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| ن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ         | تقديم الشيخ العلامة على المشهور بـ   |
| 0                                       | أ                                    |
| مد بن عبد الهادي التجيالاني ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | تقديم فضيلة العلامة السيد عمر بن حا  |
| اليزيدي. ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠         | تقدر والشيخ عبد الله بن حامد بن يسر  |
| عبد الرحمن بن أبي بكر الخطيب ١١٠٠٠٠٠    | تقديم الشيخ العلامة محمد بن على بن   |
| عبد الغفار الشريف                       | تقرب الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن   |
| قادر العيدروس ١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            | تعديم الشيخ المالكة ومعاود عالما     |
| 17                                      | تقديم الاستاد الدلبور معمد بن عبد ال |
| ΥΥ                                      | مقدمة المؤلف                         |
| 171                                     | متممة الأجرومية في علم العربية       |
| 177 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | مقدمة المتممة والملحة                |
|                                         | à à las                              |
|                                         | ياب الاعراب والبناء                  |
|                                         | تنوين الاسم الفريد المنصرف ٠٠٠٠٠٠    |
| 187                                     | باب مع فة علامات الإعراب             |
| 107                                     | فصاف أقسام المعربات                  |
| 109                                     | فعل في تقدر الحكاري                  |
| 177                                     | فصل في علدير الحرك                   |
| 179                                     | فصل في الأسم الذي لا ينصرف           |
| 179                                     | باب النكرة والمعرفة                  |
| 1V1                                     | فصل في الضمير والمضمر                |

| الصفحة     | الموضُوع                               |
|------------|----------------------------------------|
| ١٧٤        | فصل في العلم                           |
|            | فصل في اسم الإشارة                     |
|            | فصل في الاسم الموصول                   |
|            | فصل في المعرف بالأداة                  |
|            | فصل في المضاف إلى المعرفة              |
|            | باب المرفوعات من الأسماء               |
|            | باب الفاعل                             |
|            | باب المفعول الذي لم يسم فاعله          |
|            | باب المبتدأ والخبر                     |
|            | باب العوامل الداخلة على المبتدإ والخبر |
|            | فصل (كان) وأخواتها                     |
|            | فصل الحروف المشبهة بـ (ليس)            |
|            | فصل أفعال المقاربة                     |
|            | فصل (إن) وأخواتها                      |
|            | فصل (لا) التي لنفي الجنس ٢٠٠٠٠٠٠٠      |
| <b>717</b> | فصل (ظن) وأخواتها                      |
|            | باب المنصوبات من الأسماء               |
| Y1V        | باب المفعول به                         |
| <b>719</b> | باب الاشتغال                           |
|            | باب المنادئ                            |
| متكلم ٢٢٣  | فصل في أحوال المنادئ المضاف إلى ياء ال |
| 777        | باب الترخيم                            |

| الصفحة                                  | لموضُوع                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| YYA                                     | باب التصغير                     |
| ۲۳۰                                     | باب الحروف الزوائد              |
| ارات والموصولات ٢٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           | وجه الشذوذ في تصغير أسماء الإشا |
| <b>TTT</b>                              | باب النسب.٠٠٠٠٠٠٠٠٠             |
| ۲۳۳ · · · · · · · · · · · · · · · · · · | باب المفعول المطلق              |
| 777                                     | باب المفعول فيه                 |
| 744                                     | باب المفعول من أجله             |
| 7 8 1                                   | باب المفعول معه                 |
| 7                                       | فصل في المشبه بالمفعول به ٠٠٠٠٠ |
| 787                                     | باب الحال                       |
| 7                                       | باب التمييز٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| Y & A                                   | باب (كم) الاستفهامية            |
| 7 8 9                                   | باب المستثنى                    |
| Υοξ                                     |                                 |
| Υοξ                                     | المخفوض بالحرف                  |
| 709                                     | فصل المخفوض بالإضافة            |
| 777                                     | باب (كم) الخبرية                |
| ۲٦٤ ٤٦٢                                 |                                 |
| ۲٦٤ ٢٦٤                                 |                                 |
| YV•                                     | ,                               |
| TV0                                     | باب التوابع                     |
| YV7                                     | باب النعت                       |

| الصفحة                                                  | لموضُوع           |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| ۲۸۰                                                     | ياب العطف         |
| ۲۸۳                                                     | باب التوكيد       |
| ۲۸۰                                                     |                   |
| لة عمل الفعللة عمل الفعل                                | باب الأسماء العام |
| ململ                                                    |                   |
| 797                                                     |                   |
| Y9W                                                     | باب الإغراء       |
| 797                                                     | باب التحذير       |
| Y98                                                     | باب العدد         |
| 797                                                     | باب الوقف         |
| Υ٩Λ                                                     | خاتمة الناظم      |
| ۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                  | نظم «ملحة الإعرا  |
| الأدبية التي تضمنتها «ملحة الإعراب» ٢٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠        | ملحق (١) الأمور   |
| من تضمين العلماء لـ «ملحة الإعراب» في أشعارهم ٣٢٩ ٠٠٠٠٠ | ملحق (۲) نماذج    |
| ت                                                       | فهرس الموضوعا     |

